زا دالمسيرفي علمالتفسير

المجززالأول

حقوق لطبع محسفوظة المكتب الإسلامي ليساجسو زهب رانشاويش

# بسياندار مرازميم

الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد، ودعانا بتوفيق على الحسكم إلى الأمر الرشيد، وقو مبه نفوسنا بين الوعد والوعيد، وحفظه من تغيير الجهول، وتحريف العنيد، لا يأتيه الباطل من بين بديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

أحمده على النوفيق للتحميد، وأشكره على التحقيق في النوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة بقى ذخرها على التأييد، وأن محمداً عبده ورسوله أرسله إلى القريب والبعيد، بشيراً للخلائق ونذبراً، وسراجاً في الأكوان منبراً، ووهب له من فضله خيراً كثيراً، وجعله مقدماً على الحكل كبيراً، ولم يجعل له من أرباب جنسه نظيراً، وهي أن يدعى باسمه تعظيماً له وتوقيراً، وأنزل عليه كلاماً قرر صدق قوله بالتحدي بمثله تقريراً، فقال: (قُل لئين اجْتَمَعَت الإنس والجين على أنْ بأنواعث هذا القرآن لا بأنون عثله ولو كان بعنضهم لبعض طهيراً) الاسراه ١٨٨٠ فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليما كثيراً.

لماكان القرآن العزيز أشرف العلوم، كان الفهم لمعانيه أوفي الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وإبي نظرت في جملة من كتب التفسير، فوجدتها بين كبير قد يئس الحافظ منه، وصغير لايستفاد كل المقصود منه (۱)، والمتوسط منها قليل الفوائد، عديم الترتيب، ورعا أهمل فيه المشكل، وشرح غير الغريب، فأنيتك مهذا المختصر اليسير، منطوياً على العلم الغزير، ووسمته (۲) به:

<sup>(</sup>١) في الأصل : عنه . (٢) في الأصل : ووسمه ، والتصويب من نسخة ( ب )

### زاد السيرفي عسلم التفسير

وقد بالغت في اختصار لفظه ، فاجتهدوفقك الله في حفظه ، والله الممين على تحقيقه ، فما زال جائداً بتوفيقه .

## حى فصل في فضيلة علم التفسير ،

روى أبو عبد الرحمن السامي، عن ابن مسعود قال: كنا نتملم من رسول الله عليه المسلم الله عليه الله على الله على العشر الآخر حتى نعلم [ما] (١) فيها من العلم والعمل (٢) .

وروى قتـادة عن الحسن أنه قال : ما أنزل الله آية إلا أحب أن أعلم فيم أنزلت ، وماذا عنى بها .

وقال إياس بن معاوية: مثل من بقرأ القرآنومن يعلم نفسيره أو لا يعلم ، مثل قوم جاءه كتاب من صاحب لهم ليلاً ، وليس عنده مصباح ، فندا خلهم لجيء الكتاب روعة لا يدرون مافيه ، فاذا جاءه المصباح عرفوا ما فيه .

#### ۔ کھ فصل کھ⊸

اختلف العلماه: هل التفسير والتأويل عمنى ، أم يختلفان ؛ فذهب قوم عيلون الى العرية إلى أبهما ععنى ، وهذا قول جمهور المفسرين المتقدمين . وذهب قوم عيلون إلى الفقه إلى اختلافهما ، فقالوا : التفسير : إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام النجلي . والتأويل : نقل الكلام عن وضعه فما يحتاج في إثباته إلى دليل [لولاه] (\*) ما ترك ظاهر اللفظ ، فهو مأخوذ من قولك : آل الشيء إلى كذا ، أي : صار إليه (ئ) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من نسخة (ب) (٧) رواه الطبري، واستاده صحيح.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من « تاج المروس » للزييدي . وفي نسخة ( ب ) « الى دليل لولاً ، ترك ظاهر اللفظ » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الأهل والتصويب من نسخة (ب)

## حى فصل في مدة نزول القرآن ڰ⊸

روى عكرمة عن ابن عباس قال: أنرل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى بيت [ العزة ، ثم ] (١) أنزل بعد ذلك في عشرين سنة (٢) .

وقال الشعبي: فرق الله تنزيل القرآن، فكان بين أوله وآخره عشرون سنة. وقال الحسن: ذكر لنـــا أنه كان بين أوله وآخره عـــاني عشرة سنة، أنزل عليـــه عكة ثماني سنين.

#### ⊷ﷺ فصل ﷺ⊸

و اختافو ا في أول مانزل من القرآن ، فأثبت المنقول : أن أول مانزل : ( إِقرأ باسم ربك َ ) العلق : ١ • رواه،عروة عن عائشة (٣ وبه قال قتادة وأبوصالح .

وروي عن جابر بن عبد الله: أن أول ما نزل (يا أيها المدثر) المدثر: (عالمها المدثر) المدثر: (عالمها المدثر) والصحيح أنه لما نزل عليه (إقرأ باسم ربك) رجع فندثر فنزل: (ياأمها المدثر) يدل عليه ما أخرج [في] (ع) « الصحيحين » من حديث جابر قال: سمت النبي والله وهو محدث عن فترة الوحي ، فقال في حديثه: « فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السما، فرفعت رأسي ، فاذا الماك الذي جاني محراء جالس على كرسي بين السما، والأرض، فجثث منه رعباً ، فرجعت فقلت: زملوني، زملوني، فدثروني، فأنزل الله تعالى: (ياأمها المدثر)» ومعنى جثت : فرقت ، يقال: رجل مجؤوث [ومجثوث] (م) وقد صحقه بعض الرواة ومعنى جثت من الجبن ، والصحيح الأول . وروي عن الحسن وعكرمة: أن أول مانزل: (سم الله الرحمن الرحم) .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من نسخة (ب) (۲) رواه الحاكم ج / ۲ / ۲۲۲ وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . (۳) رواه مسلم .

<sup>(</sup> ٤ ) الزيادة من نسخة ( ب ) . ( ٥ ) الزيادة من د لسان العرب ، .

#### لے ﷺ فصل کھ⊸

واختلفوا في آخر ما نزل، فروى البخاري في أفراده من حديث ابن عباس، قال: آخر آية أنزلت على النبي وليسلك ، آية الربا، وفي أفراد مسلم عنه : آخر سورة نزلت جميماً (إذا جاء نصر الله والفتح) النصر : ١ . وروى الضحاك عن ابن عباس قال : آخر آية أنزلت (واتقوا يوماً ترجمون فيه إلى الله) (١) البقرة : ٢٨١ وهذا مذهب سعيد بن جبير وأبي صالح ، وروى أبو إسحاق عن البراء قال : آخر آية نزلت (يستفتو نك قل الله يفتيكم في الكلالة) النساء : ١٧٦ وآخر سورة نزلت (براءة) (٣). وروي عن أبي بن يفتيكم في الكلالة) النساء : ١٧٦ وآخر سورة نزلت (براءة) (٣). التوبة : ١٣٨ . إلى آخر السورة (٣).

#### 

لما رأيت جمهور كنب المفسرين لا يكاد الكتاب منها يفي بالمقصود كشفه حتى ينظر للآية الواحدة في كتب ، فرب تفسير أخل فيه بعلم الناسخ والمنسوخ ، أو يبعضه ، فان وجد فيه لم يوجد أسباب النزول ، أو أكثرها ، فان وجد لم يوجد بيان المكي من المدني ، وإن وجد ذلك لم توجد الإشارة إلى حكم الآية ، فان وجد لم يوجد جواب إشكال يقع في الآية ، إلى غير ذلك من الفنون المطلوبة .

وقد أدرجت (١) في هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة مع ما لم أذكره مما

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والحاكم .

 <sup>(</sup>٤) وفي نسخة (ج): خرجت . وجواب لما دوقد أدرجت ، وكان حقه أن يقال : دفقد أدرجت ،

لا يستغني التفسير عنه ما أرجو به وقوع الغناء بهذا الكناب عن أكثر ما يجانسه .

وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارة ، ولم أغادر من الأقوال التي أحطت بها إلا ما تبعد صحته مع الاختصار البالىغ ، فاذا رأيت في فرش الآيات ما لم يذكر تفسيره ، فهو لا يخلو من أمرين ؛ إما أن يكون قد سبق ، وإما أن يكون ظاهراً لا يحتاج إلى تفسير .

وقد انتقى كتابنا هذا أنقى النفاسير ، فأخذ منها الأصح والأحسن والأصون ، فنظمه في عبارة الاختصار . وهذا حين شروعنا فيما ابتدأنا (١) له ، والله الموفق .

## -∞﴿ فصل في الاستعادة ﴾~-

قد أمر الله عن وجل بالاستعادة عنمه القراءة بقوله تعالى: (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) النحل: ٩٨ ومعناه: إذا أردت القراءة . ومعنى أعوذ: ألجأً وألوذ .

## فصل في - ﴿ بِسْمُ اللهِ الرحمن ِالرحيم ﴾~

قال ابن عمر: نزلت في كل سورة . وقد اختلف العلماء : هل هي آية كاملة ، أم لا ؟ وفيه [عن ] أحمد روايتان . واختلفوا : هل هي من الفاتحة ، أم لا ؛ فيه عن أحمد روايتان أيضاً . فأما من قال : إنها من الفاتحة ، فأنه يوجب قراءتها في الصلاة إذا قال يوجوب الفاتحة ، وأما من لم يرها من الفاتحة ، فأنه يقول : قراءتها في الصلاة سنة . ما عدا مالكا فأنه لا يستحب قراءتها في الصلاة .

واختلفوا في الجهر بها في الصلاة فيا يجهر به ، فنقل جاعـة عن أحمد : أنه لايسن الجهر بها ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعمان ، وعلي ، وابن مسمود ، وعمار بن ياسر ،

(١) وفي نسخة (ج) ابتداؤنا ،

وان منفاً ل، وابن الزبير ، وابن عباس ، وقال به من كبراء التابعين ومن بعدم : الحسن ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، وابر اهيم ، وقتادة ، وعمر بن عبد العزيز ، والا عمش، وسفيان الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأبو عبيد في آخر بن .

وذهب الشافعي إلى أن الجهر مسنون، وهو مروي عن معاوية بن أبي سفيان؛ وعطاء، وطاووس، ومجاهد.

#### 🧓 فأما تفسيرها :

فقوله: « بِسمِ الله »اختصار، كأنه قال أبدأباسم الله. أو : بدأت باسم الله. وفي الاسم خس لغات : إسم بكسر الالف ، وأسم بضم الالف إذا ابتدأت ما ، وسم بكسر السين، وسم بضمها ، وسما . قال الشاعر :

والله أسماك سما مباركا الله بـ إبداركا

وأنشدوا :

باسم الذي في كل سورة ٍ سمــه

قال الفراه: بعض قيس [يقولون:] (١) سمــه، يريدون: اسمه، وبعض قضاعــة يقولون: ُسمُـه، أنشدني بعضهم:

> وعامنا أعجبنا مقدّمه يدعى أبا السمح وقرضاب سمّه والقرضاب: القطاع، بقال: سيف قرضاب (۲).

> > واختلف العاماء في أسم الله الذي هو « الله » :

فقال قوم : إنه مشتق ، وقال آخرون : إنه عــلم ليس عشتق . وفيــه عن الخليل

<sup>(</sup>١) الزيادة من نسخة (ب

<sup>(</sup>٧) جاء في القرطبي بعد انشاده البيت : وقرضب الرجل :اذا أكل شيئًا يابسًا فهو قرضاب . وفي « الصحاح » و « اللسان » و « القاموس » و « شرحـه » : قرضب الرجل : أكل شيئًا يابسًا ، حكوا ذلك عن ثبلب ، وهو الأصح .

روايتان . إحداهما : أنه ليس عشتق ، ولا يجوز حــذف الا لف واللام منه كما يجوز من الرحمن . والثانية : رواها عنه سيبويه : أنه مشتق . وذكر أبو سلمان الحطابي عن بعض العلماء أن أصله في الكلام مشتق من : أله الرجل يأله : إذا فزع اليه من أمر نزل به . فألهه ، أي : أجاره وأمَّنه ، فسمي إلها كما يسمتى الرجل إماماً . وقال غيره : أصله ولاه . فأبدلت الواو همزة فقيل : إله كما قالوا : وسادة وإسادة ، ووشاح وإشاح .

واشتق من الوله ، لا أن قلوب العباد توله نحوه . كقولة تعالى: (ثم إذا مسكم الضر فاليه تجاً رون) النحل : ٥٠ . وكان القياس أن يقال : مألوه ، كما قيل : معبود ، إلا أنهم خالفوا به البناء ليكون علماً ، كما قالوا للمكتوب : كتاب ، وللمحسوب: حساب . وقال بمضهم : أصله من : أله الرجل يأله إذا تحير ، لا أن القلوب تتحير عند التفكر في عظمته . وحكي عن بعض اللغويين : أله الرجل يأله إلاهة ، عمنى : عبد يعبد عبادة .

وروي عن ان عباس أنه قال: (ويذرك و الهتك ) الاعراف ١٢٧ أي : عبادتك . قال : والتأله : التعبد .قال رؤمة :

لله در الغانيات المدَّه سبَّحن واسترجمن من تألمي فممنى الإِله : المعبود .

فأما « الرَّحن » :

فذهب الجهور إلى أنه مشنق من الرحمة ، مبني على المبالغة ، وممناه: ذو الرحمة التي لانظير له فنها . وبناء فعلان في كلامهم للمبالغة ، فأنهم يقولون للشديد الامتلاء : ملآن ، وللشديد الشبع : شبعان .

قال الخطابي : فـ « الرحمن » : ذو الرحمـة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم ، وحمت المؤمن والكافر .

و « الرحيم » : خاص للمؤمنين . قال عن وجل : (وكان بالمؤمنين رحيما) الأحزاب : ٣٠٠ . والرحيم : بمعنى الراحم .

## سورة الفاتحة

روى أبو هريرة أن رسول الله عَيْنَا قَالَ وَوَرَأَ عَالِمَهُ أَبِي بَنَ كَعَبِ أَمَّ القَرَآنَ فَقَالَ: « والذي نفسي يبده ، ما أُنزل في التوراة ولافي الانجيسل ، ولا في الزبور ، ولافي الفرقان مثلها ، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » (١٠).

فمن أسمائها: الفاتحة ، لأنه يستفتح الكتاب بها تلاوة وكتابة . ومن أسمائها: أم القرآن ، وأم الكتاب ، لا نها أمت الكتاب بالنقدم . ومن أسمائها :السّبع المثاني أو إعما سميت بذاك لما سنشرحه في ( الحجر ) إن شاء الله .

: واختلف العلماء في نُزولها على قولين .

أحدهما : أنها مكية ، وهو مروي عن علي بنأ بيطالب ، والحسن ، وأبي العالية، وقنادة ، وأبي ميسرة .

والثاني: أنها مدنية ، وهو مروي عن أبي هريرة ، ومجاهد، وعبيـد بن عمير ، وعطاء الخراساني . وعن ان عباس كالقولين .

#### یه کی فصل کی ⊸

فأما تفسيرها:

ف ﴿ الْحَمَدُ ﴾ رفع بالابتداء، و ﴿ لله ﴾ الخبر. والمعنى: الحمد ثابت لله ، ومستقر له ، والجهور على كسر لام « لله » وضما ان عبلة ، قال الفراء: هي لغة بعض

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

بي ربيعة ، وقرأ ابن السَّميفع (١٠ : « الحمد » بنصب الدال « لله » بكسر اللام . وقــرأ أبو نهيك . بكسر الدال واللام جميعاً .

واعلم أن الحمد:ثناء على المحمود، ويشاركه الشكر، إلا أن ينهمها فرقاً، وهو: أن الحمد قد يقمع ابتداء للثناء، والشكر لايكون إلا في مقابلة النعمة، وقيل: لفظـه لفظ الخبر، ومعناه الا مر، فتقدره: قولوا: الحمد لله.

وقال ابن قتيبة: الحد: الثناء على الرجل بما فيه من كرم أو حسب أو شجاعة، وأشباه ذلك والشكر: الثناء عليه بمعروف أولاكه، وقد يوضع الحد موضع الشكر. فيقال: حمدته على معروفه عندي ، كما يقال: شكرت له على شجاعته.

فأماهالرب»فهو المالك، ولا/ذكر هذا الاسم في حق المخلوق إلا بالاصافة ، فيقال: هذا رب الدار ، ورب العبد . وقيل : هو مأخوذ من التربية .

قال شيخنا أبو منصور اللغوي: يقـال: ربُّ فــلان صنيعته يربهــا رباً: إذا أعما وأصلحها، فهو ربّ ورابٌ .

#### قال الشاعر:

رب الذي يأتي من الخير إنه إذا سئل المعروف زاد وعما الخير إنه قال: والرب يقال على ثلاثة أوجه ، أحدها: المالك ، يقال: رب الدار ، والثاني: المصلح ، يقال: رب الشيء ، والثالث: السيد المطاع ، قال تعالى: (فيسقي ربّه خراً) وسف: ٤١ ، والجمود على خفض با « درب م » ، وقرأ أبو العالية ، وابن السّميفع ، وعيسى ابن عمر بنصها ، وقرأ أبو رزين العقيلي ، والربيع بن شيم (٣) ، وأبو عمر ان الجوني برضها ،

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل. وفي و اللسال، و د شرح القاموس، السبيع بالقاف،

 <sup>(</sup>٣) جاء في د التقريب ، الربيع بن خثيم بضم السجمة ، وفتح الثلثة ، وفي د الخلاصة ، بغتج السجمة والثلثة بينها تحتانية . أي : خيثم ، كما في الاصول التي بين أيدينا ،

فأما ﴿ الْمَا لَمِينَ ﴾ فحمع عالم ، وهو عند أهل العربية : اسم للخلق من مبدئهم إلى منهاه ، وقد سمو أهل الزمان الحاضر عالماً .

فقال الحطيئة:

[ تنحي فاجلسي مني بعيداً] أراح الله منك العالمينا فأما أهل النظر ، فالعالم عندم: اسم يقع على الكون الكلي المحدث من فلك ، وسماء ، وأرض ، وما إن ذلك .

وفي اشتقاق العالم قولان. أحدهما: أنه من العلم، وهو يقوي قول أهل اللغة. والثاني: أنه من العلامة، وهو يقوي قول أهل النظر، فكأنه إنما سمي عنده بذلك، لانه دال على خالقه.

وللمفسرين في المراد بـ « العالمين » ها هنا خمسة أقوال :

أحدها: الخاق كله السموات والارضون ومافيهن وما بينهن . رواه الضحَّاكَ عن ان عباس .

والثاني: كل ذي روح دب على وجه الأرض ، رواه أبو صالح عن ان عباس . والثالث : أنهم الجن والإنس ، روي ايضاً عن ان عباس ، ومقال مجاهد، ومقاتل . والرابع : أنهم الجن والإنس والملائكة ، نقل عن ان عباس أيضاً ، واختاره ان قندة .

والخامس: أنهم الملائكة ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً .

نوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

قرأ أبو العالية ، وان السميفع ، وعيسى بن عمر بالنصب فيها ، وقرأ أبو رذين المقيلي ، والربيع بن خيم ، وأبو عمران الجوني بالرفع فيها ·

<sup>(</sup>١) حرصنا على وضع اسم السورة المفسرة ورقم الآية في نفس الصفحة .

## قوله تعالى: ﴿ مَالِكَ يَوْمِ الدِّنْ ﴾

قرأ عاصم والكسائي، وخلف ويعقوب: « مالك » بألف . وقرأ ابن السميفع ، وابن أبي عبلة كذلك ، إلا أبها نصبا الكاف . وقرأ أبو هريرة ، وعاصم الجحدري : « ملك به باسكان اللام من غير الألف مع كسر الكاف ، وقرأ أبو عثمان النهدي ، والشعبي « ملك ك بكسر اللام ونصب الكاف من غير ألف . وقرأ سعد ن أبي وقاص ، وعائشة ، ومور ق العجلي : « ملك به مثل ذلك إلا أنهم رفعوا الكاف . وقرأ أبي بن وعائشة ، وأبو رجا العطاردي « مليك » يا بعد اللام مكسورة الكاف من غير ألف . وقرأ عمرو بن العاص كذلك ، إلا أنه ضم الكاف . وقرأ أبو حنيفة (١) ، وأبو حيوة وقرأ عمرو بن العاص كذلك ، إلا أنه ضم الكاف . وقرأ أبو حنيفة (١) ، وأبو حيوة « ملك » على الفعل الماضي ، « ويوم ك بالنصب .

وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: إسكان اللام، والمشهور عن أبي عمرو وجهور القراء « مكيك ، بفتح الميم مع كسر اللام، وهو أظهر في المدح ، لان كل ملك مالك ، وليس كل مالك ملكاً .

وفي « الدين » هاهنا قولان .

أحدهما : أنه الحساب . قاله ابن مسعود .

والتاني: الجزاء. قاله ابن عباس، ولما أقر الله عز وجل في قوله (رت العالمين) أنه مالك الدنيا. دل بقوله ( مالك يوم الدين ) على أنه مالك الا خرى. وقيل : إنها خص " يوم الدين، لا نه ينفرد يومئذ بالحكم في خلقه.

<sup>(</sup>١) قال ابو الملاء الواسطى ؛ إن الخزاعي وضع كتاباً في الحروف نسبه الى أبي حيفة ، فأخذت خط المدارتطني وجماعة ؛ أن الكتاب موضوع لا أصل له . قال ابن الجزري : وقد رأيت الكتسباب المذكور ، ومنه ( الها يختى الله من عباده العلماء ) برضع الهاء ونصب الهمزة ، وقد راج ذلك على اكثر المفسرين ، ونسبها إليه ، وتكلف توجيها ، وإن أبا حنيفة لبريء منها . انظر والنشر في القراءات المشر ، لابن الجزري ج/١٧/١

قوله تعالى: ﴿ إِنَّاكَ نَعْبُدُ ﴾

وقرأ الحسن ، وأبو المتوكل ، وأبو مجاز « يُمبَدُ » بضم اليا وفتح البا . قال ابن الا نباري : المعنى : قال يا محمد : إياك يعبد ، والعرب ترجع من الغيبة إلى الخطاب ، ومن الخطاب إلى الغيبة ، كقوله تعالى : (حتى إذا كنم في الفاك وجرين بهم) يونس: ٢٢ وقوله : (وسقاه ربهم شراباً طهوراً . إن هذا كان لهم جزاءً ) الدهر: ٢٢،٢١ .

وقال لسد:

باتت تشكى إليَّ النفس مجهشة وقد حماتك سبعاً بعد سبعينا وفي المراد بهذه العبادة ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها عمنى التوحيد . روي عن علي ، و ابن عباس في آخرين . والثاني : أنها عمنى الطاعة ، كقوله :( لاتعبد وا الشيطان ) يس : ٠٠

والثالث: أنَّها بممنى الدعاء ، كقوله :( إِن الذبن بستكبرون عن عبادتي) غافر :٠٠ قوله تعالى : ﴿ إِهدنا ﴾ فيه أربعة أقوال :

أحدها: ثبتنا · قاله علي "، وأبي " · والثاني : أرشدنا · والثالث : وققنا. والرابع : الهمنا · رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس ·

و ﴿ الصَّرَاطَ ﴾ الطريق

ويقال: إن أصله بالسين ، لأنه من الاستراط وهو : الابتلاع ، فالسراط كأنه يسترط المار بن عليه ، فمن قرأ بالسين ، كمجاهد، وابن محيصن ، ويعقوب ، فعلى أصل الكلمة ، ومن قرأ بالصاد ، كأبي عمرو ، والجهور ، فلا بها أخف على اللسان ، ومن قرأ بالزاي ، كر وابة الأصمعي عن أبي عمرو ، واحتج بقول العرب : سقر وزقر (۱) . وروي بالزاي ، كر وابة الأصمعي عن أبي عمرو ، واحتج بقول العرب : سقر وزقر (۱) . وروي

<sup>(</sup> ٢ ) قال في و لسان المرب ، الزقر : لمنة في الصغر ،

عن حمزة : إِشمام السين زاياً ، وروي عنه أنه تلفظ بالصراط بين الصاد والزاي .

قال الفراء: اللغة الجيدة بالصاد، وهي لغة قريش الأولى، وعامة العرب يجعلونها سينا، وبعض قيس يشمثون العساد، فيقول: الصراط بين الصاد والسين، وكان حمزة يقرأ « الزراط» بالزاي وهي لغة لعذرة وكلب وبني القين ويقولون في [أصدق] (١) أزدق. وفي المراد بالصراط هاهنا أربعة أقوال.

أحدها: أنه كتاب الله ، رواه على عن النبي مُثَلِّلُكُمْ .

والثاني: أنه دين الاسلام . قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، والحسن وأبو المالية ف آخرين .

والثالث : أنه الطريق الهادي إلى دين الله 'رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد .

والرابع: أنه طريق الجنة ، نقل عن ابن عباس أيضاً . فان قيل: ما معنى سؤال المسلمين الهداية وهم مهتدون ٢ ففيه (٢) ثلاثة أجوبة (٣):

أحدها: أن الممنى: إهدنا لزوم الصراط، فحذف اللزوم. قاله ابن الأنباري.

والثاني : أن الممنى : ثبتنا على الهدى ، تقول العرب للقائم : قم حتى آتيك ، أى : اثبت على حالك .

والثالث: أن المني: زدنا هدي (١) .

قوله تعالى : ﴿ السَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾

قال ابن عبــاس: هم النبيُّون، والصــديقون، والشهداء، والصالحون. وقرأ

<sup>(</sup>١) الزيادة من القرطبي .

<sup>(ُ</sup>y) في الاصلين : فعنه ، ولمل الصواب ما أثبتناه . (٣) في نسخة ( آ ) أوجه ، وكذلك كان كتبها ناسخ (ب) ثم أصلحها كما أثبتنا . (٤) في نسخة (ب) هداية .

الأكثرون «عليهم » بكسر الها ، وكذلك « لديهم » و «إليهم» وقرأهن حزة بضها . وكان ابن كثير يصل [ضم] (١) الميم بواو . وقال ابن الأ نباري : حكى اللغويون في «عليهم» عشر لغات ، قرى و بعامتها «عليهم » بضم الها وإسكان الميم «وعليهم » بكسر الها وإسكان الميم ، و « عليهمي » بكسر الها والميم وإلحاق يا و بعد الكسرة ، و « عليهمو » بكسر الها وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة ، و « عليهمو » بضم الها والميم وإدخال واو بعد الميم و «عليهم » بضم الها والميم وأوجه السنة مأثورة عن القرا ، وأوجه أربعة منقولة عن العرب « عليهمي » بضم الها وكسر الميم وإدخال عن القرا ، وأوجه أربعة منقولة عن العرب « عليهمي » بضم الها وكسر الميم وإدخال الميم من غير زيادة يا ، و « عليهم » بكسر الها وضم الميم من غير زيادة يا ، و « عليهم » بكسر الها وضم الميم من غير زيادة يا ، و « عليهم » بكسر الها وضم الميم من غير إلحاق واو ، و عليهم » بكسر الها والميمولا يا و بعد الميم .

فأما « المغضوب عليهم » فهم اليهود ؛ « والضالون » : النصارى

رواه عدي بن حاتم عن النبي وليسلخ (٢).

قال ابن قتيبة : والضلال : الحيرة والمدول عن الحق .

#### ۔ ﷺ فصل ﷺ⊸

ومن السنة في حق قارى الفاتحة أن يمقبها بـ « آمين » . قال شيخنا أبو الحسن على ابن عبيد الله : وسوا كان خارج الصلاة أو فيها ، لما روى أبو هريرة عن النبي ويَشْطِعُ أنه قال : • إذا قال الامام ( عَيْرِ المعْضُوبِ عليهم ولا الضَّالين ) فقال من خلفه : آمين، فوافق ذلك قول أهل السما ، غفر له ما تقدم من ذنبه » (٣).

<sup>(</sup>١) كلمة ضم من نسخة (ب). (٢) رواه أحمد والترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم بلفظ « اذا أمن الامام فأمنوا ، فان منوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » .

وفي معنى آمين : ثلاثة أقوال .

أحدها: أن معنى آمين: كذلك يكون · حكاه ابن الأنباري عن ابن عباس ، والحسن. والثاني: أنها بمعنى: اللهم استجب . قاله الحسن والزجاج .

والثالث ؛ أنه اسم من أسماء الله تمالى . قاله مجاهد ، وهلال بن بساف ، وجمفر ابن محمد.

وقال ابن قتيبة: معناها: يا أمين أجب دعاه نا ، فسقطت يا ، كما سقطت في قوله: (يوسف أعرض عن هذا) يوسف : ٢٩ تأويله: يا يوسف . ومن طو للألف فقال: آمين ، أدخل ألف النداء على ألف أمين ، كما يقال: آزيد أقبل . ومعناه: يازيد ، قال ابن الأنباري: وهذا القول خطأ عند جميع النحويين ، لأنه إذا أدخل «يا » على «آمين » كان منادى مفردا ، فحكم آخره الرفع ، فلما أجمت العرب على فتح نونة ، دل على أنه غير منادى، وإنيافتحت نون «آمين» لسكونها وسكون الياء التي قبلها ، كما نقول العرب: ليت، ولعل قال: وفي «آمين» لفتان: «أمين» بالقصر ، و «آمين» بالمد ، والنون فيها مفتوحة . أنشدنا أبو العباس عن ابن الاعرابي:

سقى الله حيـاً بـين صـارة والحى (حمَى)(النهدَ صوبَ الله ْجِنات المواطر أمـين وأدى الله ركباً إليهـمُ بخـير ووقـًاهم حِمـام المقادر(اللهـمُ بخـير ووقـًاهم حِمـام المقادر(اللهـم) وأنشدنا أبو العباس أيضًا:

تباعد منى فُطحُل وابن أمه أمين فزاد الله ما بيننا بعدا (٣)

<sup>(</sup>١) الزيادة من نسخة (ب) (٢) البينان في و اللسان ، في مادة و أمن ، ورواية الشاني في ورد الله . (٣) البيت سقط من نسخة (ب) .

وأنشدنا أبو العماس أبضاً:

يا رب لا تسلبني حبها أبداً وأنشدني أبي:

أمين ومن أعطاكمني هوادة وأنشدني أبي:

رمى الله في أطرافه فاقفعلَّت(١)

ويرحم الله عبدًا قال آمينُـــا

فقلت له قد هجت لي بارح الهوى أصَّاب حمام الموت أهوننا وجدا . أمين وأطناه الهوى فوق ما بــهـ [أمين] (٢) ولاقي من أبار يحه جهدا

#### ~ ﷺ فصل ﷺ⊸

نقل الأكثرون عن أحمد أن الفاتحة شرط في صحة الصلاة ، فمن تركهــا مــع القدرة عليها لم نصح صلاته ٬ وهو قول مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا تتمين، وهي رواية عن أحمد، ويدل على الرواية الأولى ما روي في « الصخيحين » من حديث عبادة بن الصامت عن الني والله الله على: «لاصلاة لمن لم يقر أ بفاتحة الكتاب». والله تمالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) الاقفعلالُ: تشنَّجُ الأصابِع والكف من يرد أو داء.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من نسخة (ب).

## سورة البقرة

## -عﷺ فصل في فضيلتها ﷺ<sup>(۱)</sup>

روى أبو هريرة عن النبي ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا تَجِعْلُوا بِيُو تَـكُمُ مَقَابِر ، فَان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا بدخله الشيطان » <sup>٣٠</sup> .

وروى أبو أمامـة عن الني عَيْنِيُّ أنه قال: « اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران، فانهما بأنيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو غيابتان، أو فرقات من طير صواف ، اقرؤوا البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة » (٣٠) .

والمراد بالزهراوين: المنيرتين ، يقال لكل منير (؛) : زاهر .والغيابة : كل شي أظل الانسان فوق رأسه ، مثل السحابة والنبرة . يقال : غايا القوم فوق رأس فلان بالسيف ، كأنهم أظلوه به .

قال لبيد ،

وعلى الأرض غيايات الطفل فندليت عليه قافيلاً

ومعنى فرقان : قطمتان . والفرق : القطعة من الشيء . قال عز وجل : ( فكان كل فرق كالطود العظم) الشعراء: ٣٣. والصُّوافِّ :المصطفة المتضامة لتظلُّ قارتُها. والبطلة :السحرة .

#### -هﷺ فصل في نزولهــا ﷺ⊸

قال ابن عباس : هي أول ما نزل بالمدينة ، وهذا قول الحسن ، ومجاهد ، وعكرمة ،

(زادالسير اول - مع)

<sup>(</sup> ١ ) هذا العنوان ثابت في نسخة ( ب ) . ( ۲ ) رواء مسلم والترمذي والنسائى . ( ۳ ) رواه مسلم . (٤) في نسخة (٦) مستنير .

وجابر بن زيد ، وقتادة، ومقاتل. وذكر قوم أنهامدنية سوى آية ، وهي قوله عز وجل : (واتقوا يوماً ترجمون فيه إلى الله) البقرة : ٢٨١ ، فأنهما أنزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع .

#### ۔ہ کی فصل کی ⊸

وأما التفسير . فقوله : « الم ّ » اختلف العلماء فيهما وفي سائر الحروف المقطمة في أوائل السور على سنة أقوال .

أحدها: أنها من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله . قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لله عز وجل في كل كتاب سر، وسر الله في القرآن أوائل السور، وإلى هذا المعنى ذهب الشعى، وأبو صالح، وإن زيد.

والناني: أنها حروف من أسماء ، فاذا أُلفت ضرباً من التأليف كانت أسماء من أسماء الله عز وجل . قال علي بن أبي طالب: هي أسماء مقطعة لو علم الناس تأليفها علموا اسم الله الذي إذا دعى به أجاب .

وسئل ابن عباس عن « آلر » و « حم » و « نون » فقال : اسم الرحمن على الهجاء ، و إلى نحو هذا ذهب أبو العالية ، و الربيع بن أنس .

والثالث: أنها حروف أقسم الله بها ، قاله ابن عاس ، وعكرمة . قال ابن قتيبة : ويجوز أن يكون أقسم بالحروف المقطعة كلها ، واقتصر على ذكر بعضها كما يقول القائل: تعلمت وأب ت ث » وهو بريد سائر الحروف ، وكما يقول : قرأت الحمد ، بريد فاتحة الكتاب ، فيسميها بأول حرف منها ، وإنما أقسم بحروف المعجم لشرفهاو لأنها مباني كتبه المنزلة ، وبها يذكر و وحد . قال ابن الانباري : وجواب القسم محذوف ، تقديره : وحروف المعجم لقد بين الله لله المنال ، وإنها وحروف المعجم لقد بين الله لله المنال ، وإنها

حذف لعلم المخاطبين به ، ولا أن في قوله: ( ذلك الكتاب لاربب فيه ) دليلاً على الجواب .
والرابع : انه أشار بما ذكر من الحروف إلى سائرها ، والممنى أنه لما كانت الحروف أصولاً للكلام المؤلف ، أخبرأن هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه الحروف، قاله الفراه ، وقطرب .

فان قيل : فقد علمو ا أنه حروف ، فما الفائدة في إعلامهم مهذا ؛

فالجواب أنه نبسه بذلك على إعجازه ، فكأنه قال : هو من هذه الحروف التي تؤلفون منها كلامكم ، فما بالسكم تسجزون عن معارضته ١؛ فاذا عجزتم فاعلموا أنه ليس من قول محمد عليه السلام .

والخامس : أنها أسماء للسور . روي عن زيد بن أسلم ، وابنه ، وأبي فاختة سميد ابن علاقة مولى أم هانيء .

والسادس: أنها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها. يقول الرجل للرجل:

هل ما ؛ فيقول له : بلى ، يريد هل تأتي ؛ فيكتفي بحرف من حروفه . وأنشدوا:

قلنا لهما قفي [لنا] فقالت قاف [لاتحسي أنا نسينا الإنجاف] (۱)

أراد قالت : أقف . ومثله :

نادوهم ألا الجموا ألا نـا قالوا جميماً كلمم ألا فـا بريد: ألا تركبون؛ قالوا: بلي فاركبوا. ومثله:

بالخير خيرات وإن شراً فا ولا أريد الشر إلا أن تما معناه : وإن شراً فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء .وإلى هذا القول:هبالا خفش، والزجاج ، وابن الا نباري.

وقال أبو روق عطية من الحارث الهمداني :كان النبي ﴿ يَعِيْنِهِ بِحِهْمُ بِالقراءة فِي الصلوات

<sup>(</sup>١) الرجز ، للوليد بن عقبة .

كلها ، وكان المشركون يصفقون ويصفرون ، فنزلت هذه الحروف المقطعة ، فسمعوها فبقوا متحيرين . وقال غيره : إنها خاطبهم بما لا يفهمون ليقبلوا على سماعه ، لا ناانفوس تنظلع إلى ما غاب عنها معناه ، فاذا أقبلوا اليه خاطبهم بما يفهمون ، فصار ذلك كالوسيلة إلى الإبلاغ ، إلا أنه لا بدله من معنى يعلمه غيرهم ، أو يكون معلوماً عند المخاطبين ، فهذا الكلام بعم جميع الحروف .

وقد خص المفسرون قوله « الم » بخمسة أقوال:

أحدها: أنه من المتشابه الذي لايملم ممناه الا الله عز وجل ، وقد سبق بيانه والثاني : أن ممناه : أنا الله أعلم . رواه أبو الضحى عن ابن عباس، وبه قال ابن مسعود ، وسعيد بن جبير .

والثالث: أنه قسم . رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وخالد الحذاء عن عكرمة . والدابع : أنها حروف من أسماء . ثم فيها قولان . أحدهما : أن الألف من « الله » والميممن « محمد » قاله ابن عباس .

فان قيل: إِذَا كَانُ قَدْ تَنُوول مِن كُلُّ اسم حرفُ الأُولُ آكَتُفَاءً بَهُ ، فَلَمُ أُخَـٰدَتُ اللام مِنْ جَبِرِيل وهِي آخر الاسم ؟!

فَالْجُواْبِ: أَنْ مَبَداً القرآنُ مِن الله تمالى ، فدلَّ على ذلك بابتداء أول حرف من الله تمالى ، فدلَّ على ذلك بابتداء أول حرف من الله ، وجبريل انختم به التنزيل والإقراء ، فتنوول من الله » تمالى، واللاول الاقراء ، فتنوول أول جرف فيه ، والقول الثاني : أن الألف من « الله » تمالى، واللاممن « لطيف » والميم من « مجيد » قاله أبو العالية .

والخامس: أنه إسم من أسمناء القرآن ،قاله مجاهـد، والشعبي ، وقتــادة ، وابن جريج.

تولەتھالى : ﴿ ذلك ﴾ فيه قولان •

أحدهما : أنه بمعنى هذا ، وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والكسائي، وأبي عبيدة ، والأخفش . واحتج بعضهم بقول خفاف بن ندبة .

أُنول له والرميح بأطر متنه تأمل خفافاً إِنني أَنا ذلكا أَي: أَنا هذا . وقال ابن الأنباري . إِنما أَراد: أَنا ذلك الذي تعرفه .

والثاني: أنه إشارة إلى غائب .

ثُمْ فيه ثلاثة أقوال •

أحدها: أنه أراد به ما تقدم إنزاله عليه من القرآن.

والثاني : أنه أراد به ما وعده أن يوحيه اليه في قوله : (سناهي عليك قولاً تقيلاً) المذمل: ٥٠

والثالث: أنهأراد بذلكماوعد به أهل الكتب السائفة، لا نهم وعدو ا بنبي و كتاب. و ﴿ الكتاب ﴾ . القرآن. وسمي كتابًا ، لا نه جمع بعضه إلى بعض . ومنه الكتبة، سمّيت بذلك لاجماع بعضها إلى بعض . ومنه : كتبت البغلة (١) .

قوله تعالى : ﴿ لا ربب فيه ﴾ الرَّبب : الشك ، والهدى : الإِرشاد ، والمتقون : الحِترزون مما انقوه ،

وفر ّق شيخنا علي بن عبيد الله بين النقوى والورع ، فقال : النقوى : أخــذ (٢) عدة ، والورع : مظنون المسبّب . عدة ، والورع : مظنون المسبّب . واختلف العلماء في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال .

أحدها: أن ظاهرها النفي، ومعناها النهي، وتقديرها: لا ينبغي لا حد أن يرثاب به لإتقانه وإحكامه. ومثله: (ما كان لنا أن نشرك بالله من سيم ) يوسف: ٣٨. أي: ما ينبغي لنا . ومثله: (فلا رفث ولا فسوق) البقره: ١٩٦٦. وهذامذهب الخليل، وابن الا نباري.

<sup>(</sup>١) قال في داللسان، : وكتبت البغلة : إذا جمت بين شُفري حيائها بحلقة أو سير ، لثلا يغزى عليها، (٢) في نسخة (ب) د أشد ،

والثاني: أن معناها: لا ربب فيه أنه هدى ً للمتقين. قاله المرّد.

والثالث: أن معناها: لا ريب فيه أنه من عند الله ، قاله مقاتل في آخرين . فان قيل : فقد ارتاب به قوم .

فالجواب: أنه حق في نفسه ، فمن حقق النظر فيـه علم . قال الشاعر: ليس في الحق يا أمامة ربب [إنما الريب ما يقول الكذوب] (١)

فان قيل : فالمتقى مهند، فما فائدة اختصاص الهداية به ؟

فالجواب من وجهين . أحدها : أنه أراد المنقين ، والـكافرين ، فاكتفى بذكر أحد الفريقين ،كقوله تمالى : ( سرابيل تقيـكم الحر ) النحل : ٨١ . أراد : والبرد .

والثاني : أنه خص المتقين لانتفاعهم به 'كقوله : ( إِنمَا أنت منذر من يخشاها) النازعات : ٤٥. وكان منذراً لمن يخشى و لمن لا يخشى .

وفي المراد بالغيب هاهنا ستة أقوال .

أحدها: أنه الوحي ؛ قاله ابن عباس ، وابن جريج .

والثاني: القرآن، قاله أبو رزين العقيلي، وزر بن حبيش.

والثالث: الله عز وجُل ، قاله عطاء ، وسعيد بن جبير .

والرابع: ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار ، ونحو ذلك مما ذكر في القرآن ، رواه السدي عن أشياخه ، وإليه ذهب أبو العالية ، وقتادة .

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من نسخة (ب).

والخامس : أنه قدر الله عز وجل ، قاله الزهري .

والسادس: أنه الايمان بالرسول في حق من لم يره ، قال عمر و بن مرّة : قال أصحاب عبد الله له : طوبى لك ، جاهدت مع رسول الله وَالله الله عَلَيْتِهُ ، وجالسته ، فقال : إن شأن رسول الله وَالله عَلَيْتِهُ كان مبيّنا لمن رآه ، ولكن أعجب من ذلك : قوم يجدون كناباً مكتوباً يؤمنون به ولم يروه ، ثم قرأ : (الذين يؤمنون بالغيب) .

قوله تعالى : ﴿ ويقيمون الصلاة ﴾ الصلاة في اللغة : الدعاء . وفي الشريعة : أفعال وأقوال على صفات مخصوصة . وفي تسميتها بالصلاة ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها سميت بذلك لرفع الصَّلا ، وهو مغرز الذنب من الفرس-

والثاني : أنها من صليت المود إذا لينته ، فالمصلي يلين ويخشع ·

والثالث: أنها مبنية على السؤال والدعاء ، والصلاة في اللغة : الدعاء ، وهي في هذا المكان اسم جنس .

قال مقاتل : أرادبها هاهنا : الصلوات الحنس .

وفي معنى إقامتها ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه تمام فعلها على الوجه المأمور به ، روي عن ابن عباس ، ومجاهد . والثاني . أنه المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها ، قاله قتادة ، ومقائــل .

والثالث. إدامتها، والعرب تقول في الشيء الراتب: قائم، وفلان يقيم أرزاق الجند، قاله ابن كيسان.

• قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَزْقنَاهِ ﴾ أي: أعطيناه ﴿ يَنْفَقُونَ ﴾ أي يخرجون ، وأصل الإنفاق الإخراج . يقال : فقت الدابة : إذا خرجت روحها ،

وفي المراد بهذه النفقة أربعة أقوال .

أحدها : أنها النفقة على الاعمل والعيال ، قاله ابن مسعود ، وحذيفة .

والثاني : أنهـا الزكاة المفروضة ، قاله ان عباس ، وقنادة .

والثالث: أنها الصَدِّقات النوافل، قاله مجاهد والضحاك.

والرابع: أنها النفقة التي كانت واجبة قبل وجوت الزكاة ، ذكره بعض المفسرين، وقالوا: إنه كان فرض على الرجل أن يمسك مما في بده مقدار كفايته يومه وليلته ، ويفرق باقيه على الفقراه فعلى قول هؤلاه ،الآية منسوخة بآية الزكاة ،وغير هذا القول أثبت . واعلم أن الحكمة في الجمع بين الإيمان بالغيب وهو عقد القلب ، وبين الصلاة وهي فعل البدن ، وبين الصدقة وهو تكليف يتعلق بالمال ـ أنه ليس في التكليف قسم وابع فعل البدن ، وبين الصدقة وهو ممتزج بين اثنين مهما ، كالحج والصوم ونحوهما .

قوله تعالى : ﴿ والذين يؤمنون عا أُنزل إِليك ﴾ اختلفوا فيمن نزلت على قواين . أحدهما : أنها نزلت في عبد الله بن سلاموأصحابه ، رواه الضحاك عن ابن عباس، واختاره مقاتل.

والثاني: أنها نزلت في العرب الذين آمنوا بالنبي و بما أنزل من قبله . رواه أبو صالح عن ابن عباس ، قال المفسرون : [ الذي أنزل اليه، القرآن . وقال شيخنا علي بن عبيدالله : القرآن] (١) وغيره مما أُوحى إليه .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُنزُلِ مِن قَبِلُكَ ﴾ يَنِي الكُتُبِ المُنقَدَمَةُ وَالْوَحِي، فَأَمَا وَالْآخَرَةُ فَهِي فَهِي اسْمِ لِمَا بَعْدَ الدَّنِيا ، وسميت آخرة ، لأن الدِّنيا قد تقدمتها : وقيل . سميت آخرة لأنها نباية الأمر .

<sup>(</sup>١) الزيادة من نسخة (إب)

قوله تعالى : ﴿ يُوقَدُونَ ﴾ اليقين : ما حصلت به الثقة، و ثلج به الصدر ، وهو أبلغ علم مكتسب .

قوله تعالى : ﴿ أُوانَاكَ على هدى ﴾ أي : على رشاد . وقال ان عباس : على نور واستقامة . قال ان قتيبة : المفلحون : الفائزون ببقاء الأبد ، وأصل الفلاح : البقاء . ويشهد لهذا قول ابيد :

نحل بلاداً كُثْلُها حُنلَّ قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد ٍ وحمير

ريد: البقاء . وقال الزجاج : المفلح : الفائز بما فيه غاية صلاح حاله . قال ابن الأنباري: ومنه : حيًّ على الفلاح، ممناه : هلموا إلى سبيل الفوز ودخول الجنة .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ في نزولها أربعة أقوال .

أحدها : أنها نزلت في قادة الأحزاب ، قاله أبو العالية .

والثاني: أنها نزلت في أي جهل وخسة من أهل بيته ، قاله الضحاك .

والثالث: أنها نزلت في طائفة من البهود، ومنهم حيي ن أخطب، قاله ان السائب، والثالث: أنها نزلت في مشركي العرب، كأبي جهل وأبي طالب، وأبي لهب وغيرهم ممن لم يسلم.

قال مقاتل: فأما تفسيرها ، فالكفر في اللغة: النفطية ، تقول: كفرت الشيء إذا غطيته ، فسمي الكافركافراً ، لأنه يفطي الحق .

قوله تعالى : ﴿ سُواهُ عَلَيْهُم ﴾ أي : متعادل عنده الانذار وترسُّكه ، والانذار : إعلام مع تخويف ، وتناذر بنو فلان هذا الأمر : إذا خوفه بعضُهم بعضاً .

قال شيخنا علي بن عبيدالله : هذه الآيةوردت بلفظ العموم ، والمراد بها الخصوص، لا نها آذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن ، وقد آمن كثير من الكفار عند إنذاره ، ولو كانت على ظاهرها في العموم ، لكان خبر الله لهم خلاف مخبره ، ولذلك وجب نقلها إلى الخصوص ،

قوله تعالى : ﴿ خَمَ الله على قلوبهم ﴾ الحَم : الطبع ، والقلب : قطعة من دم عامدة سودا ، وهو مستكن في الفؤاد ، وهو بيت النفس، ومسكن العقل ، وسمي قلباً لتقلبه ، وقيل : لا نه خالص البدن ، و إنما خصَّه بالحَمْ لا نه محل الفهم .

قوله تعالى : ﴿ وعلى سممهم ﴾ يريد: على أسماعهم، فذكره بلفظ التوحيد، ومعناه: الجمع ، فأكتنى بالواحد عن الجميع ، ونظيره قوله تعالى : (ثم يخرجكم طفلا) . الحج: ه وأنشدوا من ذلك :

كلوا في نصف بطنكمُ تعيشوا فات ً زمانكم زمن خميص

أي: في أنصاف بطونكم . ذكر هذا القول أبو عبيدة، والزجاج . وفيه وجه آخر ، وهو أن العرب بذهب بالسمع مذهب المصدر ، والمصدر بوحد ، تقول : بعجبني حديثكم، وبعجبني ضربكم . فأما البصر والقلب فهما اسمان لانحريان بحرى المصادر في مثل هذا المعنى . ذكر ه الزجاج ، وان القاسم ، وقد قرأ عمرو بن العاص ، وابن أبي عبلة : (وعلى أسماعهم) . قوله تعالى : ﴿ وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ الغشاوة : الغطاه .

قال الفراد: أما قريش وعامة العرب، فيكسرون الفين من «غشاوة»، وعكل يضمون الفين، وبمض العرب يفتحها، وأظنها لربيعة. وروى المفضل عن عاصم «غشاوة» بالنصب على تقدير : جعل على أبصارهم غشاوة . فأما العنذاب، فهو الالم المستمر، وما عذب : إذا استمر في الحلق سائناً.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهُ ﴾ اختلفوا فيمن نزلت على قولين

أحدها: أنها في المنافقين ، ذكره السدي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وبعقال أبو العالية ، وقتادة ، وابن زيد .

والثاني: أنها في منافقي أهل الكتاب. رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقال ابن سيرين : كانوا يتخوفون من هذه الآية . وقال فتادة : هـذه الآية نعت المنافق ، يعرف بلسانه ، وينكر بقلبه ، [و] يصدق بلسانه ، ويخالف بعمله ، ويصبح على حال ويمسي على غيرها ، ويشكفاً السفينة ، كلما هبت ريح هب معها .

قولەتھالى : ﴿ تخادعون الله ﴾ .

قال ابن عباس : كان عبد الله بن أُبي ، ومعتب بن قشير ، والجد بن القيس ؛ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا ، ونشهد أن صاحبكم صادق ، فاذا خلوا لم يكونوا كذلك، فنزلت هذه الآمة .

فأما النفسير ، فالحديمة : الحيلة والمكر ، وسميت خديمة ، لا نهما تكون في خفا . والمخدع : بيت داخل البيت تحتني فيه المرأة ، ورجل خادع : إذا فعل الحديمة ، سوا عصل مقصوده ، قيل : قد خدع . وانخدع الرجل : استجاب للخادع ، سوا ، تعمد الاستجابة أو لم يقصدها ، والعسر ب تسمي الدهر خداعاً ، لتلوم عا محفيه من خير وشر .

وفي ممنى خداعهم الله خمسة أقوال .

أحدها: أنهم كانوا يخادعون المؤمنين ، فمكأنهم خادعوا الله . روي عن ابن هباس ؛ واختاره ابن قتبة ،

والثاني ؛ انهم كانوا بخادعون نبي الله ، فأقام الله نبيه مقامه ، كما قال : ( إِن الندين يبايمونك إِنما يبايمون الله ) الفتح : ١٠ . قاله الزجاج . والثالث: أن الخادع عند العرب: الفاسد. وأنشدوا:

· [ أبيض اللون لذيذ طعمه ] طيب الريق إذا الريق خدع <sup>(١)</sup>

أي: فسد . رواه محمد بن القاسم عن تعاب عن ابن الاعرابي . قال ابن القاسم :

فتأويل: يخادعون الله : يفسدون ما يظهرون من الايمان بما يضمرون من الكفر .

والرابع : أنهم كانوا يفعلون في دين الله مالو فعلوه بينهم كان خداعاً .

والخامس: أنهم كالوا يخفون كفره ، ويظهرون الإيمان به .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُخْدَعُونَ إِلاَ أَنْفُسُهُم ﴾ قرأً ابن كثير ، وَمَافِع ، وَابُو عُمْرُو : (وَمَا يُخَادَعُونَ ) وَقَرأً الكُوفِيُونَ ، وَابْنَ عَامَ : (يُخْدَعُونَ) ، وَالْمُمْنَى : أَنْ وَبَالَ ذَلَك الحَدَاعُ عَائِدَ عَلَيْهُم .

ومتى يعود وبال حداعهم عليهم ، فيه قولان .

أحدهما: في دار الدنيا، وذلك بطريقين ، أحدهما: بالاستدراج والإمهال: الذي يزيدهم عذاباً . والثاني: باطلاع النبي والمؤمنين على أحوالهم التي أسروها .

والقول الثاني: ان عود الحداع عليهم في الآخرة . وفي ذلك قولان .

أحدها: أنه يعود عليهم عند ضرب الحجاب بينهم وبين المؤمنين، وذلك قوله: ( قيل ارجعوا ورا كم فالتمشوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب ) الحديد: ١٣.

والناني . أنه يمود علمهم عند اطلاع أهل الجنسة عليهم ، فاذا رأوهم طمعوا في نيل واحة من قبلهم ، فقالوا : ﴿ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَاءُ أَوْ مِمَا رَزْقَتُكُمُ اللّٰهِ ﴾ الاعمراف : . . فيجيبونهم : ( إِنْ الله حر مهما على الكافرين ) الاعمراف : ٥٠ .

<sup>(</sup>١) البيت نسبه في «اللسان» لسويد بن أبي كاهل اليشكري، وهومن قصيدة جيدة، تحيدها في «المفضليات».

قوله تعالى : ﴿ وما يشعرون ﴾ أي : وما يعامون . وفي الذي لم يشعروا به قولان . أحدها : أنه إطلاع الله نبيه على كذبهم ، قاله ابن عباس . والثاني : أنه إسرارهم بأنفسهم بكفره ، قاله ابن زيد .

قوله تعالى : ﴿ فِي قلوبهم مرضٌ ﴾ المرض هاهنا : الشك ، قاله عكرمة وقتادة . ﴿ فِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ تعالى أَنه فمل بهم ذلك ، و «الألم» بمعنى المؤلم، والجهور يقرؤون (يكذّيون) بالنشديد، وقرأ الكوفيون سوى أبان ، عن عاصم بالتخفيف مع فتح الياء .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ لَا تَفْسَدُوا فِي الْأَرْضَ ﴾ اخْتَلَفُوا فَيْمَن نَزْلَتُ عَلَى قولْ عَنْ .

أحدها: أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ ، وهو قول الجمور ، منهم ابن عباس، ومجاهد .

والثاني: أن المراد بها قوم لم يمكونوا خلقو احين نزولها ، قاله سلمان الفارسي وكان الكسائي يقرأ بضم القاف من « قيل » والحامن «حيل» والغين من «غيض» ، والجيم من « جي \* » ، والسين من « سي \* » و « سيئت » . وكان ابن عام يضم من ذلك ثلاثة «حيل» و « سيق » و « سيئت » . وكان نافع يضم « سي \* » و « سيئت » ، ويكسر و « سيئت » ، ويكسر البواقي ، والآخرون يكسرون جميع ذلك .

وقال الفراء: أهل الحجاز من قريش ومن جاورهم من بني كنانة يكسرون القاف في «قيل» و «جيء» و «غيض» ، وكثير من عقيل ومن جاورهم وعامة أسد ، يشمون (١٠) إلى الضم من «قيل» و «جيء » .

<sup>(</sup>١) في الاصول التي بين أيدينا د بشيرون ، وما أثبتناه هو الصواب ، كما هو في كتب القرآآت.

وفي المراد بالفساد لهاهنا خمسة أقوال .

أحدها: أنه الكفر ، قاله ابن عباس.

والثاني : العمل بالمنَّاصي ، قاله أبو العالية ، ومقاتل .

والثالث: أنه الكفر والمعاصي، قالــه السَّدي عن أشياخــه.

والرابع: أنه نرك امتثال الأوامر ، واجتناب النواهي ، قاله مجاهد .

والخامس: أنه النهاق الذي صادفوا به الكفار ، وأطلموهم على أسرار المؤمنيين ، ذكره شيخنا على بن عبيد الله .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا نَحْنَ مُصَلَّحُونَ ﴾ فيه خسة أقوال .

أحدها: أن معناه إنكار ما عرفوا به، وتقديره: ما فعلنا شيئاً يوجب الفساد. والثاني: أن معناه إنا تقصد الإصلاح بين المسلمين والكافرين، والقولان عن ابن عباس.

والشالث: أنهم أوادوا مصافاة الكفار صلاح، لافساد، قاله مجاهد، وقتبادة. والرابع: أنهم أرادوا أن فعلنا هذا هو الصلاح، وتصديق محمد هو الفساد، قاله السّدى.

والخامس: أنهم ظنوا أن مصافاة الكفار صلاح في الدنيا لا في الدين ، لأنهم اعتقدوا أن الدولة إن كانت للكفار فقد أمنوه بمبايعت (١) وإن كانت للكفار فقد أمنوه بمصافاتهم ، ذكره شيخنا.

قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنْهُم هُمُ المُفسدونَ ﴾ قال الزجاج . ألا : كلمة يبتدأ بها ، ينبه بها المخاطب، تدل على صحة ما بلدها . و«هم» : تأكيد للكلام .

<sup>(</sup>١) في نسخة (١) دعتاسته ي .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَكُنَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ قولان -

أحدهما : لايشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادم •

والثاني : لايشمرون أن مافعلوه فساد ، لا صلاح .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ آمَنُوا ﴾ في المقول لهم قولان .

أحدهما : أنهم المهود ، قاله ابن عباس ، ومقاتل .

والثاني : المنافقون ، قاله مجاهد ، وابن زمد . وفي القائلين لهم قولان .

أحدهما: أنهم أصحاب النبي عَلَيْكُو، قاله ابن عباس، ولم يسّين أحداً من الصحابة. والثاني: أنهم منينون، وهم سعد بن معاذ، وأبو لبابة، وأسيد، ذكره مقاتل. وفي الإيمان الذي دعوا إليه قولان.

أحدهما: أنه التصديق بالنبي ، وهو قول من قال: هم اليهــود . والتأني: أنــه العمل عقتضى ماأظهروه ، وهو قول من قال: هم المنافقون .

وفي المراد بالناس هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها : جميع الصحابة ، قاله ابن عباس . والثاني : عبد الله بن سلام ، ومن أسلم معه من اليهود ، قاله مقاتل . والثالث : معاذ بن جبل ، وسعد بن معاذ ، وأسيد بن حضير ، وجماعة من وجوه الأنصار ، عده الحكلي . وفيمن عنوا بالسفها ، ثلاثة أقوال . أحدها : جميع الصحابة ، قاله ابن عباس . والشاني : النساء والصبيان ، قاله الحسن . والثالث : ابن سلام وأصحابه ، قاله مقاتل . وفيما عنوه بالغيب من إعان الذين زعموا أنهم السفها ، ثلاثه أقوال . أحدها : أنهم أرادوا دين الإسلام ، قاله ابن عباس ، والشائي : أنهم أرادوا البعث والجزاء ، قاله مجاهد والثالث : أنهم عنوا مكاشفة الفريقين بالعداوة من غير نظر في عاقبة ، وهذا الوجه والذي قبله يخرج على أنهم المهود . قال ابن قتيبة : والسفها : الجهلة ،

يقال: سفه فلان رأيه إذا جهله، ومنه قيل للبذاء: سفه ، لأنه جهل. قال الرجاج: وأصل السَّفه في اللغة: خفة الحلم، ويقال: توبسفيه: إذا كان رقيقاً باليا، وتسفهت الريح الشجر: إذا مالت به. قال الشاعر:

مشين كما اهتزت رماح تسفيت أعاليهامر الرياح النواسم (١)

قوله تعالى: ﴿ وَالْكِنُّ لَابِعَامُونَ ﴾

قال مقاتل : لايعلمون أنهم هم السفهاء .

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لِلْقُوا الذين آمَنُوا قالُوا آمَنا وَإِذَا خَلُو إِلَى شَيَاطِينَهُمْ قَالُوا إنا ممكم إِنَّما نَحْنَ مُسَتَهَزُّتُونَ ﴾

اختلفوا فيمن نزلت على قولين . أحدهما : أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه. قاله ابن عباس . والثاني : أنها نزلت في المنافقين وغيرهم من أهل الكتباب الذين كانوا يظهرون للنبي وَلِيَّا مِن الإيمان ما يلقون رؤساءهم بضدة ، قاله الحسن .

فأما التفسير: فـ «الى»: بمعنى «مع» كقوله تعالى: (من أنصاري إلى الله) أي: مع الله . والشياطين: جمع شيطان، قال الخليل: كل متمر دعند العرب شيطان . وفي هذا الاسم قولان . أحدهما: أنه من شطن، أي: بعد عن الحير، فعلى هذا تكون النون أصلية .

قال أمَّية بن أبي الصَّلت في صفة سلمان عليه السلام:

أيما شاطن عصاه عله ثم يُلقى فيالسّجن والأغلال

عَكَاهُ: أُوثقه ، وقالُ النابغة :

(١) البيت لذي الرمة يصفُّ النَّــاء - يقول:

إذا مشين اهتززن في مشهن، وتثنين فكأنهن رماح نصبت، فمرت عليها الرياح فاهتزت وتثنت. والنواسم: الرياح الضيفة الهبوب .

نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين والثاني: أنه من شاط يشيط: إذا التهبواحترق، فتكون النون زائدة. وأنشدوا: وقد يشيط على أرماحنا البطل (۱) أي: هلك.

وفي المراد، بشياطينهم ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم رؤوسهم في الكفر، قاله ابن مسمود، وابن عباس، والحسن، والسدي . والثاني: إخوا بهم من المشركين، قاله أبو العالمية، وعاهد. والثالث: كهنتهم، قاله الضّحاك، والكلبي.

## قوله تعالى: ﴿ إِنَّا مَعَكُم \* ﴾

فيه قولان. أحدهما: أنهَّمُ أرادوا: إنا ممكم على دينكم . والثاني: إنا ممكم على النصرة والماضدة . والهزء: السخرية .

## قوله تعالى: ﴿ الله يستهزى و بهم ﴾

اختلف العاماء في المراد باستهزاء الله بهم على تسعة أقوال .

أحدها: أنه يفتحلهم باب من الجنة وم في النّار، فيسرعون إليه فيغلق، ثم يفتحلهم باب آخر، فيسرعون فيغلق، فيضحك منهم المؤمنون. روي عن ابن عباس.

والناني: أنه إذا كان يوم القيـامة جــدت النـّار لهم كما تجمد الإهــالة في القدر، فيمشون فتنخسف بهم. روي عن الحسن البصري.

والثالث: أن الاستهزاء بهم: إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب، باطنه فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب، فيبقون في الظلمة، فيقال لهم: (ارجعوا وراء كم فالتمسوا نوراً) الحديد: ١٣.قاله مقائل.

<sup>(</sup>١) هو عجز بيت للأعشى، وصدره:

<sup>(</sup> قد نخضب المير من مكنون فائله ) والفائل : عرق في الفخذ يكون في خربة الورك يتحدر في الرجلين . ومكنون فائله : دمه الذي كن فيه ، أراد : إنا حذاق بالطمن .

زاد المسير \_ اول (م ٣)

والرابع: أن المراد به: يجازيهم على استهزائهم، فقوبل اللفظ عثله لفظاً وإن خالفه معنى ، فهو كقوله تعالى : (وجزاء سيئة سيئة مثلها) الشورى : ٤٠ وقوله : (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عمثل ما اعتدى عليكم ) البقرة: ١٩٤ وقال عمرو بن كلثوم :

ألا لايحملـن أحــد علينـا فنجهـل فوق جهل الجاهلينـا أراد: فنعاقبه بأغلظ من عقوبته.

والخامس: أن الاستهزاء من الله التخطئة لهم ، والنجهيل ، فعناه: الله يخطى و فعلهم ، ويجهلهم في الإقامة على كفره .

والسادس: أن استهزاءه: استدراجه إياهم .

والسابع: أنه إيقاع استهزائهم بهم، ورد خداعهم ومكرهم عليهم . ذكر هذه الأقوال محد بن القاسم الأنباري .

والثامن: أن الاستهزاء بهم أن يقال لا حدهم في النار وهــو في غاية الذل: (ذق إنك أنت العزيز الكريم) الدخان: ٤٩ ذكره شيخنا في كتابه.

والتاسع: أنه لما أظهروا من أحكام إسلامهم في الدنيا خلاف ما أبطن لهم في الآخرة، كان كالاستهزاء بهم .

قوله تعالى : ﴿ وَيُنَّمَدُ هُمُمَّ ۚ فِي طَمْيَاتُهُم يَعْمَهُونَ ﴾

فيه أربعة أقوال. أحدها: يمكين لهم ، قاله ابن مسعود والثاني: يملي لهم ، قاله ابن عباس . والثالث: يزيده ، قاله مجاهد . والرابع: يمهم ، قاله الزجاج .

والطغيان: الزيادة على القدر، والخروج عن حيز الاعتدال في الكثرة، يقال: طغى البحر: إذا هاجت أمواجه، وطغى السيل: إذا جا بماء كثير. وفي المراد بطغيانهم قولان. أحدها: أنه كفرهم، قاله الجهور. والثاني: أنه عتوهم وتكبرهم، قاله ابن قتيبة. و«يعمهون» بمعنى: يتحيرون، يقال: رجل عمه وعامه، أي: متحير.

### قال الراجز :

وَ عَنْفَتَ مِن لُهُلُه وِلُهُلُه ِ مِن مهمه يجتبنه في مهمه أَعْمَى الْهُدَى بِالجَاهِلِينِ النَّمَةُ (١)

وقال ابن قتيبة : يعمهون : يركبون رؤوسهم ، فلا يبصرون .

قوله تعالى: ﴿ أُولَٰتُكَ الَّذِينِ اشْتَرُوا الصَّلَالَةُ بِالْصَدِي ﴾.

في نزولها ثلاثة أقوال أحدها : أنها نزلت في جميع الكفار ، قاله ابن مسعود، وابن عباس و الثاني: أنها في أهل الكتاب ، قاله قتادة والسدي ومقاتل والثالث : أنها في المنافقين ، قاله مجاهد واشتروا : بمنى استبدلوا ، والعرب تجعل من آثر شيئاً على شي مشترياً له ، وبائماً للآخر ، والضلالة والضلال بمنى واحد .

وفيهما للمفسرين ثلاثة أقوال.

أحدها : أن المراد هاهنا الكفر ، والراد بالهدى : الإيمان، رويعن الحسن وقتادة والسدى .

والثاني: أنها الشك، والهدى: اليقين.

والثالث : أنها الجهل ، والهدى : العلم .

وفي كيفية استبدالهم الضلالة بالهدى ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم آمنوا ثم كفروا، قاله مجاهـد . والثاني : أن اليهود آمنوا بالنبي قبل مبعثه ، فلما بعث كفروا به ،

<sup>(</sup>١) الشمر لرؤبة بن المجاجيصف مضلة من المهامه . والمخفق: الأرض الواسعة المستوية التي يضطرب فيها السراب . ولهله : أرض واسعة، والجمع لهاله . والمهمه : الفلاة المقفرة التي ليس بها أنيس ولاماء . وجاب المفارة واجتابها : قطمها سيراً . وقوله : في مهمه : أي : يقطمنه ويدخلن في مهمه آخر موغلين في الصحراء .

قاله مقاتل . والثالث : أن الكفار لما بلغهم ما جاء به النبي من الهدى فردوه واختساروا الضلال ، كانواكن أبدل شيئًا بشيء ، ذكره شيخنا على بن عبيد الله .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا رَ بَحَت " يَجَارَ أَنَّهُم ﴾ .

من مجاز الكلام، لأن التجارة لا تربح، وإنما يربع فيها، ومثله قوله تعالى : ( بل مكر الليل والنهار) مبأ:٣٣ يريد: بل مكره في الليل والنهار. ومثله (فاذاغزم الاثمر) محد: ٢١ أي: عزم عليه . وأنشدوا :

حارثُ قد فر جُت عني همي فسام ليلي وتجلى غمتي (١)

والليل لا ينام، بل ينام فيه ، وإنما يستعمل مثل هذا فيما يزول فيه الإشكال ، ويعلم مقصود قائله ، فأما إذا أضيف إلى ما يصلح أن يوصف به ، وأريد به ما سواه ، لم يجز ، مثل أن تقول : ربح عبدك ، وتريد : ربحت في عبدك . وإلى هذا الممنى ذهب الفراء وابن قتيبة والزجاج .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِبِن ﴾.

فيه خمسة أقوال أحدها: وماكانوا في العلم بالله مهتدين والتاني: وماكانو امهتدين من الضلالة ، والثالث : وماكانوا مهتدين إلى تجارة المؤمنين والرابع : وماكانوا مهتدين في اشتراء الضلالة ، والخامس : أنه قد لا يربح التاجر ، ويكون على هدى من تجارته ، غير مستحق للذم فيم اعتمده ، فنفى الله عز وجل عنهم الأمرين ، مبالغة في ذمهم قوله تعالى : ﴿ مثلهم كُشُل الذي استوقد ناراً ﴾ .

هذه الآية نزلت في المنافقين. والمثل بتحريك الثاء: ما يضرب ويوضع لبيان النظائر في الاحوال. وفي تأوله تعالى « استوقد » قولان.

<sup>(</sup>١) الشمر لرؤية بن النِّجاج بمدح الحارث بن سليم من آل عمرو بن سمد بن زيد مناة .

أحدهما : أن السين زائدة ، وأنشدوا :

وداع دعا يامن يجيبٌ إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك بجيب (') أراد: فلم يجبه، وهذا قول الجهور، منهم الأخفش وابن قتيبة. والثاني: أن السين داخلة للطلب، أراد: كمن طلب من غيره ناراً.

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَا أَصَاءَتَ مَا حَوْلُتُهُ ذَهِبُ اللَّهِ بِنُورِهِمْ وَتَركَهُمْ فِي ظُلَّمَاتَ لَا يبصرون ﴾ .

وفي « أضاءت » قولان : أحدهما : أنه من الفعمل المتعدي ، قال الشاعر : أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقب ه (۲) وقال آخر : أضاءت لنا النار وجماً أغر ملتبساً بالفؤاد النباسا (۳) والثاني : أنه من الفعل اللازم.قال أبو عبيد : يقال : أضاءت النّار ، وأضاءها غيرها. وقال الزجاج : يقال : ضاء القمر ، وأضاء .

وفي « ما » قولان . أحدهما: أنها زائدة ، تقديره : أصاحت حوله . والثاني : أنها عمنى الذي . وحول الشيء : مادار من جوانبه . والها » : عائدة على المستوقد . فان قيل : كيف وحد ، فقال : « كمثل الذي استوقد» ، ثم جمع فقال : « ذهب الله بنورهم » ، فالجواب أن ثمله عكى عن الفرا ه أنه قال : إنها ضرب المثل للفمل ، لالا عيان الرجال ، وهو مثل للنفاق . وإنها قال : « ذهب الله بنورهم » لا ن المنى ذاهب إلى المنافقين، فجمع لذلك . قال ثملب : وقال غير الفرا ، : منى الذي : الجمع ، وحد أولا للفظه ، وجمع بعد لمعناه ، كما قال الشاعر :

<sup>(</sup> ١ ) البيت لكمب بن سعد الفنوي من قصيدة يرثي بها أخاه أباللغوار ، وهي في والأصمعيات، .

<sup>(</sup>٧) الجزع: ضرب من الخرز. وقيل: هو الخرز الياني، وهوالذي فيه بياض وسواد، تشبه به الأعين.

<sup>(</sup>٣) البيت للجمدي كما في د اللسان . .

هان الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم باأم خالد (١) فجمل «الذي» جماً .

#### ۔ہ ﷺ فصل ﷺ⊸

اختلف العلماء في الذي ضرب الله نمالي له هذا المثل من أحوال المنافقين على قولين . أحدهما : أنه ضرب بكلمة الإسلام التي يلفظون بها ، ونورها صيانة النفوس وحقن الدماء ، فاذا مانوا سلمهم الله ذلك العز ، كما سلب صاحب النار صوء ، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس ، والثاني : أنه ضرب لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ماجاء به الرسول ، فذهاب نوره : إقبالهم على الكافرين والضلال ، وهذا قول مجاهد ، وفي المراد بـ «الظلمات » هاهنا أربعة أقوال . أحدها : المذاب ، قاله ابن عباس ،

وفي المرادب «الطلمات» هاهما اربعه أقوان الحدها: العداب، قاله الله عباس، والثاني : ظامة الكفر، قاله على عباس، والثانث : ظامة بلقيها الله عليهم بعد الموت؛ قاله قتادة. والرابع: أنها نفاقهم، قاله السدي.

#### ۔ کھ فصل کھ⊸

وفي ضرب المثل لهم بالنــار ثلاث حكم .

إحداها: أن المستضيِّ بالنار مستضيُّ بنور من جهة غيره ، لامن قبل لفسه ، فاذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة ، فكأنهم لما أقروا بألسنتهم من غير اعتقاد قلوبهم ؛ كان نور إعامهم كالمستمار .

والثانية : أن صياء النار محتاج في دوامه إلى مادة الحطب ، فهو له كفذا الحيوان ، فكذلك نور الإعان محتاج إلى مادة الاعتقاد ليدوم .

<sup>(</sup>١) البيت الأشهب بن رسيلة . وفلج: واد بين البصرة وحمى ضريقة ، كانت فيه هذه الوقعة التي ذكرها.

والثالثة : أن الظامة الحادثة بعد الضوء أشد على الإنسان من ظامة لم يجد معها ضياء ، فشبه حالهم بذلك .

نوله تعالى: ﴿ صم الله عمي ﴾ ٠

الصمم: انسداد منافذ السمع، وهو أشد من الطرش. وفي البسكم ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الحرس، قاله مقاتل، وأبو عبيد، وابن فارس. والثاني: أنه عيب في اللسان لا يتمكن معه من النطق، وقيل: إن الحرس يحدث عنه. والثالث: أنه عيب في الفؤاد عنمه أن يمي شيئًا فيفهمه، فيجمع بين الفساد في محل الفهم ومحل النطق، ذكر هذين القولين شيخنا.

قولەتعالى : ﴿ فَهُمْ لا يَرْجِيمُونَ ﴾ .

فيه ثلاثة أتوال. أحدها: لا يرجمون عن صلالتهم، قاله قنادة ومقاتل. والثاني: لا يرجمون إلى الإسلام، قاله السدي. والثالث: لا يرجمون عن الصمم والبكر والعمى، وإنما أضاف الرجوع إليهم، لأنهم انصرفوا باختياره، لغلبة أهوائهم عن تصفح الحدى بآلات التصفح، ولم يكن بهم صمم ولا بسكم حقيقة، ولكنهم لما التفتوا عن سماع الحق والنطق به بكانوا كالصم البكم. والعرب تسمي المعرض عن الشيء: أعمى، والملتفت عن سماعه: أصم، قال مسكين الدارمى:

ما ضر" جاراً لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر ونصم عما بينهم أذني حتى يكون كأنه وقر

قوله تعالى : ﴿ أُو كَصَيْرِبِ مِن السَّمَا ۗ ﴾ . أو ،حرف مردود على قوله : (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) البقرة : ١٧ واختلف العلماء فيه على سنة أقوال . أحدها: أنه داخل هاهنا للتخيير، تقول العرب: جالس الفقهاء أو النحويـين، ومعناه: أنت غير في مجالسة أي الفريقين شئت، فكأنه خيرنا بين أن نضرب لهم المثل الأول أو الثاني.

والناني: أنه داخل للابهام فيما قد علم الله تحصيله ، فأبهم عليهم مالا يطلبون تفصيله ، فكأنه قال: مثلهم كأحد هذين. ومثله قوله تعالى: ( فهي كالحجارة أو أشد قسوة) البقرة : ٧٤ والعرب تبهم ما لا فاندة في تفصيله . قال لبيد :

عنى ابنتاي أن يعيش أبوها وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر أي: هل أنا إلا من أحد هذن الفريقين، وقد فنيا، فسيبلي أن أفني كما فنيا.

والثالث: أنه بمعنى: بل. وأنشد الفراء:

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أن في الدين أملح والرابع: أنه للتفصيل ، ومعناه: بعضهم بشبه بالذي استوقد ناراً ، وبعضهم بأصحاب الصيّب. ومثله قوله تعالى: (كونوا هوداً أو نصارى) البقرة: ١٣٥ معناه: قال بعضهم ، وهاليهود: كونوا هوداً ، وقال النصارى: كونوا نصارى . وكذا قوله: (فجا ها بأسنا بياتاً أو هم قائلون) الأعراف: ٤ معناه: جاء بعضهم بأسنا بياتاً، وجاء بعضهم بأسنا وقت القائلة .

والخامس: أنه بمعنى الواو. ومثله قوله تعالى: (أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائـكم)النور: ٦١ قال جرار:

ال الخلافة أو كانت له قدراً كما أتى ربَّه موسى على قـــدر والسادس: أنه للشك في حتى المخاطبين، إذ الشك، تنم من المتر من على

والسادس: أنه للشك في حق المخاطبين ، إذ الشكمر تفع عن الحق عز وجل، ومثله قوله تمالى : (وهو أهون عايم ) الروم: ٢٧ يريد : فالإعادة أهون من الابتداء فيما تظنون. فأما النفسير لممنى الكلام: أو كأصحاب صيب، فأضمر الأصحاب، لأن في قوله (يجملون أصابهم في آذابهم)، دليلاً عليه ، والصيب: المطر، قال ابن قتيبة: هو فيمل (ايجملون أصابهم في آذابهم)، دليلاً عليه ، وقال الزجاج: كل فازل من علو إلى استفال ، فقد من صاب يصوب ، قال الشاعر :

كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطبيرهن دبيب وفي الرعد ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه صوت ملك يزجر السحاب، وقد روي هذا المنى مرفوعاً إلى النبي عِنْقِيْنِيْدُ (٢)، وبه قال ابن عباس ومجاهد. وفي رواية عن مجاهد: أنه صوت ملك يسبح. وقال عكرمة: هو ملك بسوق السحاب كما يسوق الحادي الابل.

والثاني: أنه ربح تختنق بين السهاء والأرض. وقد روي عن أبي الجلد أنه قال: الرعد: الربح. واسم أبي الجلد: جيلان بن أبي فروة البصري، وقد روى عنه قنادة. والثالث: أنه اصطكاك أجرام السحاب، حكاه شيخنا علي بن عبيد الله. وفي البرق ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه مخاربق يسوق بها الملك السحاب ، روي هذا الممنى مرفوعاً إلى النبي وَ الله عن على قال : هو ضربة بمخراق من حديد . وعن ابن عباس : أنه ضربة بسوط من نور . قال ابن الانباري : المخاريق : ثياب تلف ، ويضرب بها الصبيان بعضهم بعضاً ، فشبه السوط الذي يضرب به السحاب بذلك المخراق .

 <sup>(</sup>۱) ولما اجتمعت الياء والواو ، وسبقت إحداها بالسكون ، قلبت الواو ياء ، وأدغمت فصارت
 د صيب ، ونظيره : ميت وسيد وهين ولين .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في و المسند، والنسائي، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. وهو حديث طويل أجاب فيه الرسول وَتُنْتُلُكُمُ عن أسئلة بهود، افظر « مسند أحمد» ( ٢٤٨٣ ).

قال غمرو بن كلثوم:

كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاربق بأيدي لاعبينا

وقال مجاهد: البرق: مصع ملك ، والمصع: الضرب والتحريك . .

والثاني: أن البرق: الماء، قاله أبو الجلد. وحكى ابن فارس أن البرق: تلا لؤ الماء. والثالث: أنه نارتنقد من اصطكاك أجرام السحاب لسيره، وضرب بعضه لبعض، حكاه شنخنا.

والصواعق : جمع صاعقة ، وهي صوت شديد من صوت الرعد يقم معه قطعة من الر تحرق ما تصديه . وروي عن شهر بن حوشب : أن الملك الذي يسوق السحاب، إذا اشتد غضبه، طار من فيه النار ، فهي الصواعق. وقال غيره : هي نار تنقد حمن اصطكاك أجرام السحاب قال ابن قنية : و إنما سميت صاعقة ، لأنها إذا أصابت قنلت ، يقال : صعقتهم أي : قتلتهم .

قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهِ مُـٰجِيطٍ بِالـــكَافِرِينَ ﴾ .

فيه ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه لا يفوته أحد منهم، فهو جامعهم يوم القيامة . ومثله فوله تمالى: (أحاط بكل شيء علماً) الطلاق:١٢ قاله مجاهد .

والثاني أن الإحاطة: الإهلاك، مثل قوله تعالى ( وأحيط بثمره ) الكهف: ٤٢ . والثالث: أنه لا يخفى عليه ما يفعلون .

قوله تعالى: ﴿ يَكَادُ الْبَرِ قَ يَخَطَّفُ أَبْصَارِهُمْ ﴾ . يكاد عمنى : يقارب،وهي كلمة إذا أثبتت انتفى الفعل ، وإذا نفيت ثبت الفعل ، وسئل بعض المتأخرين فقيل له . أنحوي هذا العصر ما هي كلمة جرت بلساني جرم وعمود إذا نفيت والله يشهد أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود

ويشهد للاثبات عند النفي قوله تمالى: (لا يكادون يفقهون حديثاً) النساء: ٧٨ وقوله (اذا أُخرج بده لم يكد يراها) النور: ٤٠ ومثله (ولا يكاد يبين) الزخرف: ٧٥ وبشهد للنفي عند الإثبات قوله تمالى (يكاد البرق) البقرة: ٧٠ و (يكاد سنابرقه) النور: ٣٠ و (يكاد زبتها يضي،) النور: ٣٠ وقال ابن قتيبة: كاد: بمنى ه ولم يفعل وقد جاءت بمنى و (يكاد زبتها يضي،) النور: ٣٠ وقال ابن قتيبة : كاد: بمنى ه ولم يفعل وقد جاءت بمنى [الإثبات] قال ذو الرمة:

ولو أن لقيان الحكيم تعرضت لعينيه مي سافراً كاد يَبرَق أي: لو تعرضت له لبرق ، أي: دهش وتحير .

قلت: وقد قال ذو الرمة في المنفية ما يدل على أنها تستعمل للاثبات، وهو قوله: اذا غيرً النسأي المحبين لم يكد وسيس الهوى من حبِّ ميَّة يبرح أراد: لم يبرح.

قوله تعالى: ﴿ يَخُطَفُ ابْصَارَ هُمُم ﴾ .

قرأ الجهور بفتح اليا، وسكون الخاه وفتح الطاه . وقرأ أبان بن تغلب ، وأبان ابن يزيد كلاهما عن عاصم ، بفتح الياء وسكون الخاه ، وكسر الطاء مخففاً ورواه الجعني عن أبي بكر عن عاصم ، بفتح الياء وكسر الخاه ، وتشديد الطاء ، وهي قراءة الحسن كذلك ، إلا أنه كسر الياء . وعنه : فتح الياء والخاه مع كسر الطاء المشددة .

وممنى « يخطف »: يستلب ، وأصل الاختطاف : الاستلاب ، ويقال لما يخرج به الدلو : خطاف ، لأنه مختطف ما علق به . قال النابغة :

خطاطيف حجن في حبال منينة تُمدُّ بهما أيـد إليك نوازع والحجن المتبقفة (١) وجمل خيطف: سريع المر، وتلك السرعة الخطفي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: المتوقفة، وهو خطأ. وقال ابن قتيبة في « الشعر والشعراء » . رأيت علمــــاءنا يستجيدون معناه ، ولست أرى ألفاظه جيادًا، ولا مبينة لمعناه ، لأنه أراد: أنت في قدر تك علي ً ، كخطاطيف عقف يمد بها ، وأنا كدلو تمد بتلك الخطاطيف .

قوله تعالى: ﴿ كُلَّا أَصْاءَ لَهُم ﴾ .

### ⊸& فصل گا⊸

واختلف العلماء ما الذي يشيه الرعد مما يتعلق بأحوال المنافقين على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه التخويف الذي في القرآن، قاله ابن عباس.

والثاني: أنه ما يخافون أن يصيبهم من المصائب إذا علم النبي والمؤمنون بنفاقهم ، قاله مجاهد والسدي .

والثالث : أنه ما يخافونه من الدعاء إلى الجهاد، وقتال من يبطنون مودثه، ذكره شيخنا .

واختلفوا : ما الذي يشبه البرق من أحوالهم على ثلاثة أقوال . أحدها : أنه ما يتدين لهم من مواعظ القرآن وجكمه .

والثاني: أنه ما يضي علم من نور إسلامهم الذي يظهرونه . والثالث : أنه مثل المينالونه باظهار الإسلام من حقن دمائهم ، فانه بالإضافة إلى ما ذخر لهم في الأجل كالبرق .

واختلفوا في ممنى قوله: ( يجملون أصابعهم في آذا نهم من الصواعق ) على قولين . أحدهما : أنهم كانوا يفرون من سماع القرآن لئلا يأمرهم بالجهاد مخافة الموت ، قاله الحسن والسدي . والثاني : أنه مثل لإعراضهم عن القرآن كراهية له ، قاله مقاتل .

واختلفوا في معنى ﴿ كَلَّمَا أَصَاءُ لِهُمْ مَشُوا نَبِيهٌ ﴾ على أربعة أقوال .

أحدها : أن معناه: كلما أثام القرآن عا محبون تابعوه ، قاله ابن عباس والسدي .

والثاني: أن إضاءة البرق حصول ما يرجو نه من سلامة نفوسهم وأمو الهم، فيسرعون إلى منابعته ، قاله قنادة .

والثالث: أنه تكامهم بالاسلام، ومشيهم فيه، اهتداؤهم به، فاذا تركوا ذلك وقفوا في ضلالة، قاله مقاتل.

والرابع: أن إضاءته لهم: تركهم بلا ابتلاء ولا امتحان، ومشيهم فيه: إقامتهم على المسالمة باظهار ما يظهرونه. ذكره شيخنا.

فأما قوله تمالى: ﴿ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمَ ﴾ فمن قال: إِضَاءَته : إِنَيَانَهُ إِيَاهُمُ عَاْمِحْبُونَ، قال إِظْلَامُهُ: إِنَيَانُهُ إِيَاهُمُ بِمَا يَكُرُهُونَ. وعلى هذا سائر الأقوال التي ذكرناها بالمكس. ومعنى ( قاموا ): وقفوا.

فوله تعالى : ﴿ ولو شاء الله لَـذَهبَ بِسَمْعهم وأَبْصارهم ﴾ قال مقاتل : ممناه : لو شاء لا ُذهب أسماعهم وأبصارهم عقوبة لهم . قال مجاهد : من أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين ، وآيتان في نعت الكافرين ، وثلاث عشرة في نعت المنافة بن .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسُ اعبدوا ربَّكُم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ .

اختلف العلماء فيمن عنى بهذا الخطاب على أربعة أقوال . أحدها : أنه عام في جميع الناس ، وهو قول ابن عباس .

والثاني: أنه خطاب لليهود دون غيرهم ، قاله الحسن ومجاهـد . والثالث : أنـه خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم ، قاله السدي . والرابع : أنه خطاب للمنافقين واليهود ،قاله مقاتل . و«الناس» اسم للحيوان الآدمي . وسموا بذلك لتحركهم في مراداتهم . والنوس : الحركة . وقيل : سموا أناساً لما يعتريهم من النسيان .

وفي المراد بالعبادة هأهنا قولان . أحدها : النوحيد ، والثاني : الطاعة ، رويا عن ابن عباس . والخلق : الإيجاد وإنما ذكر من قبلهم ، لأنه أبلغ في التذكير ، وأقطع للجحد، وأحوط في الحجة . وقيل : إنما ذكر من قبلهم ، لينبههم على الاعتبار بأحوالهم من إنابة مطيع ، ومعاقبة عاص .

وفي «لمل» قولان

أحدهما: أنها بمعنى كي ، وأنشدوا في ذلك : ﴿

وقلَّم لنَا كَفُوا الحروب لملنَا نكفُ ووثقُم لنَاكُلُ مَوثِقَ فلما كففناالحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الملامتألقُ (١)

يريد: لكي نكف، وإلى هذا الممنى ذهب مقاتل وقطرب وابن كيسان.

والثاني: أنها بمنى الترجي، ومعناها: اعبدوا الله راجين للنقوى، ولأن تقوا أنفسكم بالعبادة عذاب ربكم. وهذا قول سيبويه، قال ان عباس: لعلكم تنقون الشرك، وقال الضحاك: لعلكم تنقون النار، وقال مجاهد: لعلكم تطيعون.

فوله تعالى : ﴿ الذي جعلَ لَكُم الا وْ صَ فراشاً ﴾. .

إنما سميت الأرض أرضاً لسعتها، من قولهم : أرضت القرحة : إذا اتسعت . وقيل : لأن وقيل : لأن الناس برضونها بأقدامهم ، وسميت السماء سماء الملوها . قبال الزجاج : وكل ما علا على الأرض فاسمه بناء ، وقال ابن عباس : البناء هاهنا عمى السقف .

**هُوله تعالى : ﴿** وَأَنْزُلُ مِنْ السَّمَاءُ ﴾ يعني : من السحاب .

﴿ مَاءً ﴾ يَعْنِي: المطر .

<sup>(</sup>١) لايعرف قائلها. واللا: الصحراء، والمتسع من الأرض.

﴿ فَلا تَجِعَلُوا للهُ أَندَاداً ﴾ يعني: شركا، أمثالا . يقال: هذا ندهذا ، ونديده . وفيها أريد بالا نداد هاهنا قولان . أحدهما : الأصنام ، قاله ابن زيد ، والثاني : رجال كانوا يطيعونهم في معصية الله ، قاله السدي .

قولەتعالى : ﴿ وَأَنَّمَ تَعَلَّمُونَ ﴾ ٠

فيه سنة أقوال .

أحدها: وأنَّم تعلمون أنه خلق السماء، وأنزل الماء، وفعل ماشرحه في هذه الآيات، وهذا الممنى مروي عن ابن عباس وقنادة ومقاتل.

الثاني : وأنتم تعلمون أنه ليسذلك في كتابكم التوراة والأنجيل،رويءن أب عباس أيضاً ، وهو يخرج على قول من قال : الخطاب لا هل الكتاب .

والثالث: وأنتم تعلمون أنه لا ند له، قاله مجاهد.

والرابع : أن العلم هاهنا عمني العقل؛ قاله ابن قتيبة .

والخامس: وأنتم تعلمون أنه لا يقدر على فعل ما ذكره أحد سواه. ذكره شيخنا على ن عبيد الله.

والسادس: وأنتم تملمون أنها حجارة، سممته من الشيخ أبي محمد بن الخشاب. قوله تمالى: ﴿ وَإِنْ كَنتُم فِي رَبِ ﴾ .

سبب تزولها أن اليهود قالو أ:هذا الذي يأتينا به محمد لا يشبه الوحي ، وإنا لفي شك منه ، فنزلت هذه الآية . وهذا مروي عن ابن عباس ومقاتل . و«إن» هاهنا لغير شك ، لا أن الله تعالى علم أنهم مرتابون ، ولكن هذا عادة العرب ، يقول الرجل لابنه: إن كنت ابني فأطعني . وقيل : إنها هاهنا عمنى إذ ، قال أبو زيد : ومنه قوله تعالى : (وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين ) البقرة : ٢٧٨ .

توله تعالى : ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةَ مِنْ مِنْكُ ﴾ قال ابن قتيبة : السورة تهمز ولا تهمز ، فن همزها جملها من أسأرت ، يعني [أفضلت] لا نها قطعة من القرآن ، ومن لم يهمزها جملها من سُورَة البنا ، أي منزلة بعد منزلة . قال النابغة في النعان .

أَلَمْ تَرَ أَنَ الله أعطاك 'سورة ترى كل مَكْك دونها يتذبذب

والسورة في هذا البيت: سورة المجد، وهي مستمارة من سورة البناء. وقال ابن الأنباري : قال أبو عبيدة : إنما سميت السورة سورة لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة مثل سورة البناء . ومعنى : أعطاك سورة ، أي : منزلة شرف ارتفعت إليها عن منازل الملوك . قال ابن القاسم : ويجوز أن تكون سميت سورة لشرفها ، تقول المرب : لهسورة في المجد ، أي : شرف وارتفاع ، أو لأبها قطعة من القرآن من قولك : أسأرت سُورا، أي : أبقيت بقية ، وفي ها «مثله» قولان : أحدها : أنها نمود على القرآن المنزل ، قاله قتادة ، والفراء ومقاتل . والثاني : أنها نمود على النبي ، ويحيين ، فيكون التقدير : فأنوا بسورة من والفراء ومقاتل . والثاني : أنها نمود على النبي ، ويحيين ، فيكون التقدير : فأنوا بسورة من مثل هذا العبد الأمي ، ذكره أبو عبيدة و الزجاج وابن القاسم . فعلى هذا القول : تكون من » لابتداء الغاية ، وعلى الأول : تكون زائدة .

قوله تعالى : ﴿ وَادْعُوا شَهْدًا ۚ كُمَّ مَنْ دُونَ اللَّهُ ﴾

فيه قولان . أحدها : أن معناه: استعينوا (١) من المونة ، قاله السدي والفراء . والثاني: استغيثوا من الاستغاثة ، وأنشدوا :

فلما التقت فرساننا <sup>(۲)</sup> ورجالهم دعوا بال كمب واعتزينا فعامر <sup>(۴)</sup> وهذا قول ابن قنية :

<sup>(</sup>١) في « معاني القرآن ، للفراء : استغيثوا بهم .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: مرسابنا

و في شهدائهم ثلاثة أقوال .

والثاني : أنهم أعوالهم ، روي عن ابن عباس أيضاً .

والثالث: أن ممناه : فأتوا بناس يشهدونأن مانأنون به مثل القرآن ، روي عن مجاهد. قوله تعالى : ﴿ إِن ۚ كُنتم صادقين﴾ أي : في قولكم : إِن هذا القرآن ليس من عند الله ، قاله ان عباس .

قوله تعالى: ﴿ فَانَ لِمْ تَهْمَاوا ﴾ في هذه الآية مضمر مقدّر ، يقتضي الكلام تقديمه ، وهو أنه لما تحدام بماني الآية الماضية من التحدي، فسكنوا عن الاجابة ؛ قال : ( فان لم تفعلوا ) وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ كَفْعُلُوا ﴾ أعظم دلالة على صحة نبوة نبينا ، لأنه أخبر أبهم لا يفعلون ، ولم يفعلوا ،

قوله تعالى: ﴿ فَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ أُعِدَّت للكافِرين ﴾.

والوقود: بفتح الواو: الحطب؛ وبضمها: التوقد، كالوضو، بالفتح: الماء، وبالضم: المصدر، وهو: اسم حركات المنوضى، وقرأ الحسن وقتادة: وقودها، بضم الواو، والاختيار الفتح. والناس أو قدوا فيها بطريق العذاب، والحجارة، لبيات قوتها وشدنها، إذ هي عرقة للحجارة، وفي هذه الحجارة قولان أحدها: أنها أصنامهم التي عبدوها، قاله الربيع بن أنس. والثاني: أنها حجارة الكبريت، وهي أشد الأشياء حراً، إذا أحميت بعذبون بها. ومعنى «أعدت»: هيئت، وإنها خو قهم بالنار إذا لم يأتوا بمثل القرآن، لا نهم إذا كذبوه، وعجزوا عن الاتيان بمثله. ثبتت عليهم الحجة، وصار الخلاف عناداً، وجزاء المهاندين النار.

زاد السير ... اول (مع)

## قولهتعالى: ﴿ وَبَشْرُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾

البشارة: أول خبر يرد على الإنسان، وسمي بشارة، لا نه يؤثر في بشرته، قانكان خيراً أثر المسرة والانبساط، وإن شراً، أثر الانجماع والنم، والاغلب في عرف الاستمال أن تكون البشارة بالخير، وقد تستعمل في الشر، ومنه قوله تعالى: ( بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألماً) النساء: ١٣٨٠.

## قوله تعالى: ﴿ وعملوا الصَّالَحَاتُ ﴾

يشمل كل عمل صالح ، وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال : أخلصوا الأعمال . وعن علي رضي الله عنه أنه قال . أقاموا الصلوات المفروضات . فأما الجنات، فجمع جنّة . وسميت الجنة جنة ، لاستناره ، والجنين من ذلك ، والدّرع جنة ، وجن الليل: إذا ستر ، وذكر عن المفضل أن الجنة : كل بستان فيه نخل . وقال الزجاج : كل نبت كنف وكثر وستر بعضه بعضاً، فهو جنة .

قوله تعالى: ﴿ تَجِرِي مِن تَحْتُهَا ﴾ أي: من تحت شجرها لا من تحت أرضها.

قوله تعالى: ﴿ هَذَا اللَّذِي رُ زِقْنَا مِن قَبِلَ ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها : أن معناه : هذا الذي طمعنا من قبل ، فرزق الغداة كرزق العشي ، روي عن ابن عباس والضحاك ومقاتل .

والثاني: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا ، قاله مجاهد وابن زيد .

والثالث: أن ثمر الجنة إذا ُجني خلفه مثله ' فاذا رأوا ما خلف الجني، اشتبه عليهم، فقالوا: ( هذا الذي رزقنا من قبل ) قاله يحيى بن أبي كثير وأبو عبيدة .

قولەتعالى : ﴿ وَأَنُّوا بِهِ مَنْشَابِهَا ﴾

فيه ثلاثة أقوال .

أحدها: أنه منشابه في المنظر واللون، مختلف في الطمم، قاله مجاهد وأبو العالية والضحاك والسدي ومقاتل.

والثاني : أنه متشابه في جودته ، لا ردي. فيه ، قاله الحسن وابن جربج .

والتالث: أنه يشبه ثمار الدنيا في الخاقة والاسم ، غير أنه أحسن في المنظر والطعم، قاله قتادة وابن زيد . فان قال قائل : ما وجه الامتنان بمتشابه ، وكلتما تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن ؟! فالجواب : أنا إن قلنا : إنه متشابه المنظر مختلف الطعم، كان أغرب عند الخلق وأحسن ، فانك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفاكهة ، كان نهاية في العجب ، وإن قلنا : إنه متشابه في الجودة ؛ جاز اختلافه في الالوان والطعوم . وإن قلنا : إنه يشبه صورة ثمار الدنيا مع اختلاف المعاني ؛ كان أطرف وأعجب ، وكل هذه مطالب مؤثرة .

قوله تعالى : ﴿ وَلَهُمْ فَيُهَا أَزُواجٌ مُنْطَبَّرَةً ﴾ أي : في الخَلْق ، فانهن لايحضن ولا يبلن ، ولا يأتين الخلام . وفي الخُلُق ، فانهن لايحسدن ، ولا يغرن ، ولا ينظرن إلى غير أزواجهن .

قال ابن عباس : نقية عن القذى والأذى . قال الزجاج: و«مطهّرة» أبلغ من طاهرة، لأنه للتكثير . والخلود : البقاء الدائم الذي لا انقطاع له .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ﴾ في سبب نزولها قولان .

أحدهما: أنه لما نزل قوله تعالى: (ضرب مثل فاستمعوا له إِن الذين تدعون من دون الله النه الذي الذي المنكبوت دون الله النه الذي يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) الحبج: ٧٣. ونزل قوله: (كمثل العنكبوت

آنخذت بيتاً ) العنكبوت: ٤١ . قالت اليهود: وما هذا من الأمثال ؟! فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والفراء.

والثاني: أنه لما ضرب الله المثلين المتقدمين، وهما قوله تعالى: (كمثل الذي استوقد ماراً) البقرة: ١٩ قال المنافقون: الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال، فنزلت هذه الآية، رواه السدي عن أشياخه وروي عن الحسنومجاهد بحوه.

والحياء بالمد: الانقباض والاحتشام، غير أن صفات الحق عز وجل لا يطلع لها على ماهية، وإنما تمركم جاءت. وقد قال النبي وَيَقْطِيْهُ: « إن ربكم حيي كريم». (١) وقيل: معنى لا يستحيي : لا يترك . وحكى ابن جرير الطبري عن بعض اللغويين أن معنى لا يستحيي : لا يخشى . ومثله : (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) الأحزاب : ٢٧ أي: تستحيي منه . فالاستحياء والخشية بنوب كل واحد منها عن الآخر . وقرأ مجاهد وابن محيصن : لا يستحى بياء واحدة ، وهي لغة .

قولەتعالى : ﴿ أَنْ يَضْرِبُ مِثْلاً ﴾

قال ابن عباس: أن يذكر شبها، واعلم أن فائدة المثل أن ببين للمضروب له الا مر الذي خرب لا جله ، فينجل غامضه .

قولەتعالى : ﴿ مَا أَبْعُوضَةً ﴾

ما زائدة ، وهذا اختيار أبي عبيدة والزجاج والبصريين . وأنشدوا للنابغة :

[قالت]: ألا ليما هـذا الحام لنا [ إلى حمامتنا أو نصفه فقـد] وذكر أبو جعفر الطبري ان الممنى: ما بين بعوضة إلى مافو فها ، ثم حذف ذكر: «بين» و«إلى » إذ (٢) كان في نصب البعوضة ، و دخول الفاء في «ما» الثانية ؛ دلالة عليهما ، كماقالت

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي عن سلمان رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث حسن غريب، ولفظه « إن ربكم حيي كريم ، يستحيي من عبده إذا رفع يديه اليه أن يردهما صفراً » . ( ٧ ) في الأصل : اذا

العرب: مطرنا مازبالة فالثعابية ، وله عشرون ما ناقة فجملاً ، وهي أحسن الناس ما قرناً فقدماً [ يعنون: مابين قرنها إلى قدمها ] (١٠ وقال غيره: نصب البعوضة على البدل من المثل. وروى الاصمعي عن نافع: «بعوضة "» بالرفع ، على إضمار هو ، والبعوضة: صغيرة البق وروى الاصمعي عن نافع: ﴿ فَمَا فُوتُهَا ﴾ فيه قولان .

أحدهما : أن معناه : فمما فوقها في الكبر ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، وابن جريبج ، والفراء .

والثاني : فما فوقها في الصفر ، فيكون معناه : فما دونها ، قاله أبو عبيدة .

قال ابن قنيبة: وقد يكون الفوق عمنى: دون ، وهو من الأصداد ، و مثله: الجون ؛ يقال للأسود والأبيض والصريم: الصبح ، والليل والسدّفة: الظامة ، والضوم والحلل: الصغير ، والكبير . والناهل: العطشان ، والريان . والمائل: القائم ، واللاطئ بالا ولن والمائل: القائم ، واللاطئ بالا ولن والصارخ: المنيث ، والمستنيث . والهاجد: المصلي بالليل ، والنائم والرهوة: الارتفاع ، والانحدار . والنامة: ما ارتفع من الارض ، وما المبط من الارض ، والظن: يقين ، وشك . والاتراء: الحيض ، والاطهار . والمفرع في الجبل: المصمد ، والمنحدر والوراء: خلفا ، وقد اماً . وأسررت الذي و أخفيته ، وأعلنته ، وأخفيت الشيء: أظهر ته والوراء: خلفا ، وقد الشيء: شددته ، وأرخيته ، وشعبت الشيء: جمته ، وفرقته . وبُمت الشيء بمعنى : بعنه ، واستريته ، وشريت الشيء : اشتريته ، وبعنه ، والحي خلوف : غيب، ومتخلفون .

واختلفوا في قوله : ﴿ يَضَلُّ بِهُ كَثِيرًا وَمِهُ دَيْرًا ﴾ هل هو من تمام قول الذين قالوا : ( ماذا أراد الله بهذا مثلاً ) البقرة: ٢٦ أو هو مبتدأ من كلام الله عز وجل؛ على قولين.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من الطبري .

أحدها: أنه عام الكلام الذي قبله ، قاله الفراء ، و ابن قليبة . قال الفراء : كأنهم قالو ا: ماذا أراد الله بمثل لا يعرفه كل أحد ، يضل به هذا ، و يهدي به هذا ؟! [شم استؤنف الكلام والخبر عن الله ] فقال الله : (وما يضل به إلا الفاسقين) البقرة : ٢٦.

و الثاني : أنه مبتدأ من قول الله تعالى ، قاله السدي ومقاتل .

فأما الفسق ؛ فهو في اللغة : الخروج ، يقال : فسقت الرطبــة : إذا خرجت من قشرها . فالفاسق : الخارج عن طاعة الله إلى معصيته .

وفي المراد بالفاسقين هاهنا ، ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم اليهود ، قاله ابن عباس ومقاتل . والثاني : المنافقون ، قاله أبو العالية والسدي . والثالث : جميع الكفار .

قوله تعالى : ﴿ الذِّينَ كَيْنَقَضُونَ عَمِيْدَ اللَّهُ ﴾

هذه صفة للفاسقين ، وقد سبقت فهم الاقوال الثلاثة . والنقض : ضد الإبرام ، وممناه : حل الشيء بمد عقده ، و بنصرف النقض إلى كل شيء نحسبه ، فنقض البناء : تفريق جمعه بعد إحكامه ، و نقض العهد : الإعراض عن المقام على أحكامه .

وفي هذا المهد ثلاثة أتوال .

أحدها: أنه ما عهد إلى أهل الكتاب من صفة محمد عَيَّاتُكُو والوصية باتباعه، قاله ابن عباس ومقاتل.

والناني: أنه ما ُعهد اليهم في القرآن، فأقروا به ثم كفروا، قاله السدي . والثالث: أنه الذي أخذه عليهم حين استخرج ذرية آدم من ظهره، قاله الزجاج.

ونحن وإن لم نذكر ذلك العهد ، فقد ثبت بخبر الصادق ، فيجب الاعان به .

وفي «من» قولان . أحدها : أنها زائدة ، والثاني : أنها لابتدا. الغاية ، كأنه قال : ابتدا. نقض العهد من بعد ميثاقه. وفي ها. «ميثاقه»قولان .أحدها: أنها ترجع إلى الله تمالي، والثاني : أنها ترجع إلى العهد ، فقديره : بعد إحكام التوفيق فيه .

وفي: الذي أمر الله أن يوصل: ثلاثة أقوال. أحدها: الرحم والقسرابة، قالة ابن عباس وقتادة والسدّي. والثاني: أنه رسول الله ، ويُنظِين ، قطعوه بالتكذيب، قاله الحسن. والثالث: الإعان بالله ، وأن لايفرق بين أحد من رسله ، فا منوا ببعض وكفروا ببعض ، قاله مقاتل .

وفي فساده في الأرض ثلاثة أقوال . أحدُها : أنه استدعاؤه الناس إلى الكفر ، قاله ابن عباس . والثاني : أنه العمل بالمعاصي ، قاله السدي ، ومقائل . والثالث: أنه قطعهم الطريق على من جاء مهاجراً إلى النبي ، عليم المناس الطريق على من جاء مهاجراً إلى النبي ، عليم المناس السلام .

والخسران في اللغة : النقصان •

قوله تعالى: ﴿ كُنَّيفَ تَكَفُّرُونَ بِاللَّهِ ﴾ في كيف قولان.

أحدها: أنه استفهام في معنى التعجب، وهذا التعجب للمؤمنين 'أي: اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون، وقد ثبتت حجة الله عليهم 'قاله ابن قتيبة والزجاج.

والثاني: أنه استفهام خارج مخرج التقرير والتوييخ . تقديره: ويحكم : كيف تكفرون بالله ١٤ قال السجاج .

أطربًا وأنت تنسري [والدهر بالانسان دواري ] (١) أراد: أنطرب وأنت شيخ كبير ١: ، قاله ابن الانباري .

قوله تعالى: ﴿ وَ كُنتُم أَمُواناً ﴾.

قال الفراء: أي : وقد كنتمأمواناً ومثله (أو جاؤوكم حصرت صدورهم) النساء . ه أي : قد حصرت . ومثله : ( إِن كان قيصه قدَّ من دبر فكذبت ) يوسف: ٢٦ أي : فقد كذبت،ولولا إضار ه قد » لم يجز مشله في الكلام .

وفي الحياتين، والموتنين أقوال . أصحها : أن الموتة الأولى ، كونهم نطفًا وعلقًا

<sup>(</sup>١) الزيادة من و لسان العرب ، .

ومضغاً ، فأحيام في الأرحام ، ثم عيتهم بعد خروجهم إلى الدنيا ، ثم ُ يحييهم للبعث بوم القيامة ، وهــذا قول ابن عباس وقتادة ومقائل والفراء وثعلب ، والزجاج، وابن قتيبة، وابن الأنباري .

قوله تعالى: ﴿ مُعْمَوَ الذي خَلَـقَ كَكُمُ مَافِي الأَرْضَ جَمِيمًا ﴾ أي: لأجلـكم، فبمضه للانتفاع ، وبمضه للاعتبار .

﴿ ثُمَ اسْتُوى إِلَى السَّمَا ﴾ ، أي : عمد إلى خلقها ، والسَّاء : لفظها لفظالو احد، ومناها ، معنى الجمع ، بدليل قوله : ﴿ فسواهن ﴾ .

وأيهما أسبق في الحلق : الأرض ، أم السياء ؛ فيه قولان . أحدهما : الأرض ، قاله محاهد . والثاني: السياء ، قاله مقاتل .

واختلفوا في كيفية تكميل خلق الأرض ومافيها، فقال ابن عبَّاس: بدأ بخاق الارض في يومين، ثم خلق السموات في يومين، وقدر فيها أقواتهما في يومين. وقال الحسن ومجاهد: جمع خلق الارض ومافيها في أربعة أيام متوالية، ثم خلق السما في يومين. والعلم: جا على بنيا : فييل، للمبالغة في وصفه بكيال العلم.

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ ۖ رَبُّكَ لَمُلا ثُكُـة ﴾

كان أبو عبيدة يقول: «إذ» ملغاة ، وتقدير الكلام: وقال ربك، وتابعه ابن قتيبة ، وعاب ذلك عليها الزجاج وابن القاسم . وقال الزجاج : إذ : معناها : الوقت ، فكأنه قال : ابتداء خلقكم إذ قال ربك للملائكة .

والملائكة : من الالوائد ، وهي الرسالة ، قال لبيد :

وغلام أرسلتُه أمه بألوك فبذلنا ماسأل وواحد الملائكة : ملك ، والاصل فيه : ملاك ، وأنشد سيبويه : فلست لإنسي ولكن لملائك تنزل من جو السماء يصوب قال أبو إسحاق: ومعنى ملائك: صاحب رسالة ، يقال: مألكة ومألكة ومألكة وملائكة . ومآلك: جمع مألكة . قال الشاعر:

أبلغ النمان عني مألكاً أنه قد طال حبسي وانتظاري

وفي هؤلاء الملائكة قولان . أحدهما : أنهم جميع الملائكة ، قاله السدي عن أشياخه . والثاني : أنهم الذين كأنوا مع إبليس حين أهبط إلى الا رض ' ذكره أبو صالح عن ابن عباس .

ونقل أنه كان في الا رض قبل آدم خلق، فأفسدوا ، فبعثِ الله إبليس في جماعة من الملائكة فأهلكوه .

واختلفوا ما المقصود في إخبار الله عز وجل الملائكة بخلق آدم على ستة أقوال. أحدها: أن الله تعالى علم في نفس إبليس كبراً ، فأحب أن يطلع الملائكة عليه ، وأن يظهر ما سبق عليه في علمه ، رواه الضحاك عن ابن عباس ، والسدي عن أشياخه . والثاني : أنه أراد أن يبلو طاءة الملائكة ، قاله الحسن .

والثالث: أنه لما خلق النار خافت الملائكة ، فقالوا: ربنا لمن خلقت هــذه ؛ قال: لمن عصائي ' فخافوا وجود المعصية منهم'وه لا يعلمون بوجود خلق سواه ، فقال لهم: (إِني جاعل في الارضخليفة) البقرة: ٣٠قاله ابن زيد.

والرابع : أنه أراد إظهار عجزه عن الإحاطة بعلمه ، فأخبرهم حتى قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ؛ فأجابهم : إني أعلم ما لا تعلمون .

والخامس: أنه أراد تمظيم آدم بذكره بالخلافة قبل وجوده ، ليكونوا ممظمين له إن أوجــده . والسادس: أنه أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الارض، و إن كان ابتداء خلقه في السماء.

والخليفة : هو القائم مقام غيره ، يقال:هذا خلف فلان وخليفته . قال ابن الانباري: والاصل في الخليفة خليف ، بغير ها ، ، فدخلت الها السالغة في مدحه بهذا الوصف ، كما قالوا : علاَّمة ونساً به وراوية . وفي معنى خلافة آدم قولان .

أحدهما: أنه خليفة عن الله تمالى في إقامة شرعه ، ودلائل توحيده ، والحكم في خلقه ، وهذا قول ابن مسعود ومجاهد .

والثاني: أنه خلف من سلف في الارض قبله ، وهذا قول ابن عباس والحسن . قوله تعالى : ﴿ أَنجِملُ فَيها مَن ْ بُنُهُ سِدُ فَيها ﴾

فيه ثلاثة أقوال .

أحدها: أن ظاهر الألف الاستفهام، دخيل على مدى العيلم ليقع به تحقيق. قال جرير:

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح معناه: أنتم خير من ركب المطايا.

والثاني: أنهم قالوه لاستعلام وجه الحكمة ، لا على وجه الاعتراض . ذكره الرجاج. والثالث : أنهم سألوا عن حال أنفسهم ، فتقديره : أتجمل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك، أم لا ا

وهل عامت الملائكة أنهم يفسدون بتوقيف من الله تعالى ، أم قاسوا على حال من قبلهم ؛ فيه قولان .

أحدهما : أنه بتوقيف من الله تعالى ، قاله ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة، وابن زيد وابن قنيبة أوروى السدي عن أشياخه : أنهم قالوا : ربنا وما يكؤن

ذلك الخليفة ؛ قال : يكون له ذرية يفسدون في الارض ويتحاسدون ، ويقتل بمضهم بعضًا ، فقالوا : (أَتجعل فيها من يفسد فيها ).

والثاني : أنهم قاسوه على أحوال من سلف قبل آدم ، رويُنحو هذا عن ابنعباس وأبي العالية ومقاتل .

# قوله تعالى : ﴿ وَ يُسْفُلُكُ الدِّمَاهُ ﴾

قرأ الجمهور بكسر الفاء، وضمها ابن مصرف وابراهيم بن أبي عبلة، وهما لفتان، وروي عن طلحة وابن مقسم: ويُسفّت : بضم الباء، وفتح السين، وتشديد الفاء مع كسرها، وهي لتكثير الفعل وتكريره. وسفك الدم: صبته وإراقته وسفحه، وذلك مستعمل في كل مضيّع، إلا أن السفك يختص الدم، والصب والسفح والإراقة يقال في الدم وفي غيره.

وفي معنى تسبيحهم أربعة أقوال . أحدها : أنه الصلاة ، قاله ابن مسعود وابن عباس . والثاني : أنه قول : سبحان الله ، قاله قتادة . والثالث : أنه المعظيم والحمد ، قاله أبو صالح . والرابع : أنه الخضوع والذل ، قاله محمد بن القاسم الانباري .

# --- قولەتعالى : ﴿ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ﴾

القدس: الطهارة ، وفي معنى تقديسهم ثلاثة أقوال . أحدها: أن معناه: تنظهر لك من أعمالهم ، قاله ابن عباس . والثاني: نعظمك و نكبرك ، قاله محاهد . والثالث: نصلي لك، قاله قتادة .

# قولەتعالى : ﴿ إِنِّي أَعْلِمُ مَا لَا تُعْلَمُونَ ﴾

فيه أربعة أقوال . أحدها : أن معناه: أعلم ما في نفس إبليس من البغي والمعصية ، قاله ابن عباس، ومجاهد، والسدي عن أشياخه ، والثاني : أعلم أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء

وصالحون ، قاله قتادة . والثالث : أعلم أني أملاً جهنم من الجنة والناس ، قاله ابن زيد . والرابع : أعلم عواقب الامور ، فأنا أبتلي من تظنون أنه مطيع ، فيؤديه الابتلاء إلى المعصية كابليس ، ومن تظنون به المعصية فيطيع ، قاله الزجاج.

## الإشارة إلى خلق آدم عليه السلام

روى أبو موسى عن النبي عَيْنِيْ ، أنه قال : « إن الله ، عز وجل ، خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض ، فجا و بنو آدم على قدر الارض ، منهم الاحر [ والابيض] والاسود ، وبين ذلك ، والسهل والحزن ، وبين ذلك ، والخبيث والطيب » قال الترمذي : هذا حديث صحيح (۱) . وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي ويتيني ، أنه قال : « خلق الله تعالى آدم طوله ستون ذراعا » . وأخرج مسلم في أفر اده من حديث أبي هريرة عن النبي ويتيني ، أنه قال : « خلق الله آدم بعد المصريوم الجعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة ، ما بين المصر إلى الليل » . قال ابن عباس : لما نفخ فيه الروح ، أنته النفخة من قبل رأسه، فجملت المعصر إلى الليل » . قال ابن عباس : لما نفخ فيه الروح ، أنته النفخة من قبل رأسه، فجملت المعصر إلى الليل » . قال ابن عباس : لما نفخ فيه الروح ، أنته النفخة من قبل رأسه، فجملت المعصر إلى الليل » . قال ابن عباس : لما نفخ فيه الروح ، أنته النفخة من قبل رأسه، فجملت المعصر إلى الليل » . قال ابن عباس : لما نفخ فيه الروح ، أنته النفخة من قبل رأسه، فجملت المعصر إلى الليل » . قال ابن عباس : لما نفخ فيه الروح ، أنته النفخة من قبل رأسه، فجملت المعربي منه في شي و إلا صار لحاً و دم اله

قوله تعالى : ﴿ وعالَّم آدم الأسماءَ كانَّها ﴾

في تسمية آدم قولان أحدهما: لا أنه خلق من أديم الارض ، قاله ابن عباس وا بن جبير والزجاج . والشابي : أنه من الا دمــة في اللون ، قاله الضحاك والنضر بن شميل وقطرب .

وفي الاسماء التي علَّمه قولان . أحدهما : أنه علمه كل الاسماء ، وهذا قول ابن عباس

<sup>(</sup>١) روله أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان.

وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة . والثاني : أنه علمه أسماء ممدودة لمسميات مخصوصة . ثم فيها أربعة أقوال . أحدها : أنه علمه أسماء الملائكة ، قاله أبو العالية . والثاني : أنه علمه أسماء الاجناس دون أنواعها ، كقولك : إنسان وملك وجني وطائر ، قاله عكرمة . والثالث : أنه علمه أسماء ما خلق من الارض من الدواب والهوام والطير ، قاله الكلي ومقاتل وابن قتيبة . والرابع : أنه علمه أسماء ذريته ، قاله ابن زبد .

## قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ عَرَ صَهُم ﴾

يريد: أعيان الخلق على الملائكة ، قال ابن عباس : الملائكة هاهنا : هم الذين كانوا مع إبليس خاصة .

**قولەتغالى ﴿ أَنْبِئُونِي ﴾ : أُخْبِرُونِي .** 

فولەتعالى: ﴿ إِنْ كُنَّم صادقين ﴾ ٠

فيه قولان . أحدهما : إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقًا هو أفضل منكم وأعلم ، قاله الحسن . والثاني : أني أجعل فيها من يفسد فيها ، قاله السدي عن أشياخه .

## قولەتعالى:﴿ قالوا سبحانك ﴾

قال الزجاج: لا اختلاف بين أهل اللغة أن التسبيح هو: التنزيه لله تمالى عن كل سوء. والعليم بممنى: العالم، جاء على بناء «فعيل» للمبالغة. وفي الحكيم قولان. أحدها: أنه بمعنى الحاكم، قاله ابن قتيبة. والثاني: المحكم للأشياء، قاله الحطابي.

قوله تعالى : ﴿ قال يا آدم أنبئهم ﴾ أي : أخبرهم ، ودوي عن ابن عباس : أنبئهم بكسر الها ، قال أبو على : قراءة الجهور على الأصل ، لأن أصل هذا الضمير أن تكون الها ، مضمومة فيه ، ألا ترى أنك تقول : ضربهم وأبنا هم ، وهذا لهم . ومن كسر أنبع كسر الها ، التي قبلها وهي كسرة الباء . والها ، والميم تعود على الملائكة . وفي الها ، والميم

من «أسمائهم» قولان . أحدهما : أنها تمود على المخلوقات التي عرضها ، قاله الاكثرون . والثاني : أنها تمود على الملائكة ، قاله الربيع بن أنس .

وفي الذي أبدوه قولان . أحدها : أنه قولهم : (أتجعل فيها من يفسد فيها) ، ذكره السدي عن أشياخه . والثاني : أنه ما أظهروه من السمع والطاعة لله حين مروا على جسد آدم ، فقال إبليس : إن فضل هذا عليكم ما تصنعون ؛ فقالوا : نطبع ربنا ، فقال إبليس في نفسه : لئن فضّلت عليه لا هلكنه ، ولئن فضل علي لأعصينه ، قالل .

وفي الذي كنموه قولان أحدهما : أنه اعتقاد الملائكة أن الله نمالى لايخلق خلقاً أكرم منهم ، قاله الحسن وأبو العالية وقتادة . والثاني : أنه ما أسره إبليس من الكبر والعصيان ، رواه السدي عن أشياخه ، وبه قال مجاهد وابن جبير ومقاتل .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَلْمًا لَلْمَلَائَكُمْ أَسْجِدُوا ﴾

عامـة القراء على كسر التاء من الملائكة ، وقرأ أبو جعفر والأعمش بضمها في الوصل ، قال الكسائي : هم لينة أزدشنوءة .

وفي هؤلاء الملائكة قولان . أحدها: أنهم جميع الملائكة ، قاله السدي عن أشياخه ، والثاني : أنهم طائفة من الملائكة ، روي عن ابن عباس ، والأول أصح .

والسجود في اللغة : الْبُنواضع والخضوع ، وأنشدوا :

ساجد المنخر ما يرفعه خاشع الطرف أصم المستمع ا

وفي صفة سجوده لآدم قولان . أحدهما : أنه على صفة سجو دالصلاة، وهو الأظهر .

والثاني: أنه الانحناء والميل المساوي للزكوع .

قولەتعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيس ﴾

في هذا الاستثناء قولان.

أحدهما: أنه استثناء من الجنس، فهو على هذا القول من الملائكة ، قالة ابن مسعود في رواية، وابن عباس. وقد روي عن ابن عباس أنه كان من الملائكة ، ثم مسخه الله تمالى شيطاناً . والثاني : أنه من غير الجنس ، فهو من الجن ، قاله الحسن والزهري . قال ابن عباس : كان إلميس من خزان الجنة ، وكان بدير أمر السماء الدنيا . فان قيل : كيف استثني وليس من الجنس ؛ فالجواب : أنه أمر بالسجود معهم ، فاستثني منهم ، لا نه من يسجد ، وهذا كما تقول : أمرت عبدي وإخوتي فأطاعوني إلا عبدي ، هذا يسجد ، وهذا كما تقول : أمرت عبدي وإخوتي فأطاعوني إلا عبدي ، هذا ول الزجاج .

وفي إبليس قولان . أحدهما : اسم أعجمي ليس بمشتق ، ولذلك لا يصرف ، هذا قول أبي عبيدة ، والزجاج وابن الانباري . والتأني : أنه مشتق من الإبلاس ، وهو : اليأس ، روي غن أبي صالح ، وذكره ابن قنيبة وقال : إنه لم يصرف ، لانه لا سمي له ، فاستثقل . قال شيخنا أبو منصور اللغوي : والأول أصح ، لانه لو كان من الإبلاس لصرف ، ألا ترى أنك لو سميت رجلاً : با يخريط و إجفيل ؛ لصرف في المعرفة .

قوله تعالى: ﴿ أَنِى ﴾ ممناه: امتنع ، ﴿ واستكبر ﴾ استفعل من : الكبر ، وفي ﴿ وكان ﴾ قولان . أحدهما : أنها بمعنى : صار ، قاله قتادة . والثاني : أنها بمعنى الماضي ، فمناه : كان في علم الله كافراً ، قاله مقاتل وابن الانباري .

قوله تعالى: ﴿ وقانا با آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ زوجه : حوا ، قال الفراء: أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل: زوج، ويجمعونها :الازواج. وتميم وكثير من قيس وأهل نجد بقولون: زوجة ، ويجمعونها : زوجات ،

قال الشاعر:

فان الذي يسمى يحرّش زوجتي كاش إلى أسد الشرى يستبيلها (١) وأنشدني أبو الجراج:

يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل اذا انحلت عرى الذنب وفي الجنة التي أسكنها آدم قولان . أحدهما : جنة عدن . والثاني : جنة الخلد . والرغد : الرزق الواسع الكثير ، يقال : أرفد فلات : إذا صار في خصب وسعة .

> قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبًا هَذَهُ الشَّجِرَةَ ﴾ أي: بالاكل ، لا بالدُّ نو منها . وفي الشَّجِرة سَتَة أَقُوال :

أحدها: أنها السنبلة ، وهو قول ابن عباس ، وعبد الله بن سلام ، وكعب الاحبار، ووهب بن منبه، وقتادة ، وعطية العوفي، ومحارب بن دثار ، ومقاتل .

والثاني: أنها الكرم، روي عن ابن مسعود، وابن عباس،وسعيد بن جبير، وجمدة ابن هبيرة .

والثالث: أنها التين، روي عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وابن جريج. والرابع: أنها شجرة يقال لها :شجرة العلم، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والحامس: أنها شجرة الكافور، نقل عن علي بن أبي طالب. والسادس: أنها النخلة، روي عن أبي مالك.

وقد ذكروا وجها سابعاً عن وهب بن منبه أنه قال: هي شجرة الخلد، وإنما

الكلام على جنسها .

<sup>(</sup>١) البيت قاله الفرزدق . ومعنى يستبيلها : أي يأخذ بولها بيده ،كما ﴿ فِي اللسانُ عُ

### **قوله تعالى: ﴿ فَتَكُونَا مِنِ الظَّالِمِنِ ﴾**

قال ابن الا نباري: الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، ويقال: ظلم الرجل سقاءه اذا سقاه قبل أن يخرج زبده. وقال الشاعر:

وصاحب صدق لم تربني شكاته ظلمت وفي ظلمي له عامداً أجر ُ أراد بالصاحب: وطب اللبن، وظلمه إياه: أن يسقيه قبل أن يخرج زبده

والعرب تقول: هو أظلم من حية، لا نها تأتي الحفر الذي لم تحفرة فتسكنه، وبقال: قد ظلم الما الوادي: إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل اليه فيما مضى . قان قيل: ما وجه الحكمة في تخصيص تلك الشجرة بالنهي ؟ فالجواب: أنه ابتلا من الله تعالى بما أراد . وقال أبو العالية: كان لها ثفل من بين أشجار الجنة ، فلما أكل منها، قيل: اخرج إلى الدار التي تصاح لما يكون منك .

قوله تعالى: ﴿ فَأَرْلُمُهَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مَمَا كَانَا فِيهِ ﴾

أزلهما بمعنى : استزلهما ، وقرأ حمزة : (فأزالهما) ، أراد : نحاهما. قال أبوعلي الفارسي: لما كان معنى (السكن أنت وزوجك الجنة) اثبتا فيها ، فثبتا ؛ قابل حمزة الثبات بالزوال الذي يخالفه، ويقوي قراءته : (فأخرجهما) .

والشيطان: إبليس، وأضيف الفعل اليه، لا أنه السبب. وفيها، (عنها) ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تمود إلى الجنة. والثاني: ترجع إلى الطاعة. والثالث: ترجع إلى الشجرة. فمناه: فأزلهما نزلة صدرت عن الشجرة.

وفي كيفية إزلاله لهما، ثلاثة أقوال . أحدها : أنه احتال حتى دخل اليهما الجنة، وكان الذي أدخله الحية (١) ، قاله ابن عبـاس والسدي . والثاني : أنه وقف على باب الجنة ، و باداهما ، قاله الحسن . والثالث : أنه وسوس اليهما ، وأوقع في نفوسهما من غير مخاطبة

<sup>(</sup>١) هذا من الأخبار الاسرائيلية التي لا مستند لها من الكتاب والسنة . ( زاد المسير ــ اول م ٥ )

ولا مشاهدة ، قاله ابن إسحاق ، وفيه بمد . قال الزجاج : الأجود : أن يكون خاطبهما ، لقوله : (وقاسمهما).

واختلف العلماء في معصية آدم بالاكل ، فقال قوم : إنه نهني عن شجرة بَعينها، فأكل من جنسها . وقال آلُخرون : تأول الكراهة في النهي دون التحريم .

قوله تعالى: ﴿ وقلنا اهبِطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الله حين ﴾ الهبوط بضم الها : الانحدار من علو ' وبفتح الها : المكان الذي يهبط فيه ، وإلى من انطرف هبذا الخطاب ؛ فيه ستة أقوال . أحدها : أنه انصرف إلى آدم وحوا والحية ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : إلى آدم وحوا وإبليس والحية ، حكاه السدي عن ابن عباس . والثالث : إلى آدم وجوا عباهد . والرابع : إلى آدم وحوا وإبليس ، قاله ، قائل . والخامس : إلى آدم وجوا وزيتها ، قاله الفرا ، والسادس : إلى آدم وحوا المناه : ١٠ كقوله : (وكنا لحكمهم شاهدين) الأنبيا : ١٠ ذكره ابن الانباري، وهو الملة في قول عاهد أيضا .

و اختلف العلماء : هل أهبطو ا جملة أو متفرقين ؛ على قولين .

أحدهما : أنهم أهبطوا أجملة ، لكنهم نزلوا في بلاد متفرقة ، قاله كعب ،ووهب .

والثاني: أنهم أهبطوا منفر قبن ، فهبط إبليس قبل آدم ، وهبط آدم بالهند، وحواء بحريدة ، وإبليس بالا بلكة (١) قاله مقاتل ، وروي عن ابن عباس أنه قال : أهبطت الحية بنصيبين ، قال: وأمر الله تعالى جبريل باخر اج آدم ، فقبض على ناصيته وخلصه من الشجرة التي قبضت عليه ، فقال : أيها الملك ارفق بي ، قال جبريل : إني لا أرفق عن عصى الله ، فارتعد آدم واضطرب ، وذهب كلامه ، وجبريل يعاتبه في معصيته ، ويعدد نعم الله عليه ، قال :

<sup>(</sup>١) الأبلة : بلدة على شاطئ، دجلة البصرة العظمي « معجم البلدان » .

وأدخل الجنة صحوة ، وأخرج منها بين الصلانين ، فكث فيها نصف يوم ، خمسائة عام مما يمد أهل الدنيا .

وفي المداوة المذكورة هاهنا ثلاثة أقوال .

أحدها: أن ذرية بعضهم أعدا البعض ، قاله مجاهد . والثاني : أن إبايس عدو لآدم وحوا ، وهما له عدو ، قاله مقاتل . والثالث : أن إبايس عدو للمؤمنين ، وهم أعداؤه ، قاله الزجاج .

وفي المستقر قولان . أحدها : أن المراد به القبور ، حكاه السدي عن ابن عباس . والثاني: موضع الاستقرار ، قاله أبو العالية ، وابن زيد، والزجاج، وابن قتيبة ، وهو أصح . والمتاع : المنفعة . والحين : الزمان : قال ابن عباس: (إلى حين)، أي : إلى فنا الا جل بالموت .

قوله تعالى: ﴿ فَتَلْقَى آدَمَ مِن رَبِّهَ كَامَاتٍ فَتَابَ عَلِيهَ إِنَّهُ هُو النَّوَابِ الرَّحِيم ﴾ .

تلقى: بمعنى أخذ، وقبل • قال ابن قتيبة : كأن الله تعالى أوحى اليه أن يستغفره [ويستقبله] بكلام من عنده ، فغمل [ذلك آدم] فتاب عليه . وقرأ ابن كثير : (فتلقى آدم ) بالنصب ، (كمات ): بالرفع ؛ على أن الكامات هي الفاعلة .

و في الكلمات أقوال.

أحدها: أنها قوله تمالى: (ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) الأعراف: ٣٣ . قاله ابن عباس، والحسن، وسعيدبنجبير ، ومجاهد، وعطاء الخراساني، وعبيد بن عمير، وأبي بن كعب، وابن زيد .

والثاني: أنه قال: أي رب؛ ألم تخلقني بيدك ؛ قال: بلى . قال: ألم تنفخ في من روحك ؛ قال: بلى ، قال: ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك ؛ قال: بلى . قال: ألم تسجد ليملائكتك، وتسكني جنتك ؛ قال : بلي قال : أي رب [ أرأيت ] إن تبت وأصلحت، أراجعي أنت إلى الجنة ؛ قال : نعم . حكاه السدي عن ابن عباس :

والثالث: أنه قال: اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك و محمدك، رب إلى ظامت نفسي فاغفرلي، إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك و محمدك، رب إلى ظامت نفسي فارحمني، فأنت خير الراحمين، [ اللهم ] لا إله إلا أنت ، سبحانك و محمدك، رب إني ظلمت نفسي فنب على ، إنك أنت النواب الرحيم. رواه ابن أبي نجيح (۱) عن مجاهد وقد ذكرت أقوال من كلمات الاعتذار تقارب هذا المعنى.

## قوله تعالى ( فتاب عليه )

أصل التوبة: الرجوع، فالتوبة من آدم: رجوعه عن الممصية، وهي من الله تعالى: رجوعه عليه بالرحمة، والثواب الذي كلما تكررت توبة العبد تكرر قبوله، وإنما لم تذكر حوا في التوبة، لا نه لم بحرلها ذكر، لا أن توبتها لم تقبل. وقال قوم: إذا كان معنى فعل الاثنين واحداً ؛ جاز أن يذكر أحدها ويكون المعنى لهما، كقوله تعالى: (والله ورسوله أحق أن يرضوه) الثوبة: ٣٣ وقوله: (فلا نخرجنكما من الجنة فتشقى) طه: ١١٧٠ قوله تعالى: ﴿ قلنا الهبطوا منها جميعاً فاما يأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾:

في إعادة ذكر الهبوط – وقد تقدم – قولان.

أحدها: أنه أعيد لائن آدم أهبط إهباطين، أحدها من الجنة إلى السماء، والثاني من السماء إلى الأرض. وأنهما الاهباط المذكور في هذه الآية؛ فيه قولان.

والثاني: أنه إنماكرو الهبوط توكيدًا.

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصلين: ابن كثير، وهو خطأ، فان الراوي لهذا الأثر عن مجاهد هو ابن أبي تجييح كما في الطبري.

قوله تعالى: ( فاما ) قال الزجاج: هذه «إن» التي للجزاء، ضمت اليها «ما» والأصل في اللفظ «إن ما» مفصولة ، ولكنها مدخمة ، وكبت على الإدغام، فاذا ضمت «ما» الى «إن » لزم الفعل النون النقيلة أو الخفيفة . وإنما تلزمه النون لأن «ما» تدخل مؤكدة ، ودخلت النون مؤكدة أيضاً ، كما لزمت اللام النون في القسم في قواك: والله لتفعلن ، وجواب الجزاء الفاء .

وفي المراد بـ «الهدى» هاهنا قولان . أحدهما : أنه الرسول ، قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني :الكتاب ، حكاه بعض المفسرين .

قوله تعالى: (فلاخوف عليهم)

وقرأ يعقوب: فلا خوف : بفتح الفاء من غير تنوين ، وقرأ ابن محيصن بضم الفاء من غير تنوين . والمعنى : فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب ، ولا هم يحزنون عند الموت . والخوف لأمر مستقبل ، والحزن لامر ماض .

قوله تعالى : ﴿ وَالذِّينَ كَفُرُوا وَكَذِّبُوا بَآيَانَنَا أُولَنَّكَ أُصِحَابِ النَّارَ هُمْ فِيهَا خَالِمُونَ﴾ في معنى الآية : ثلاثة أقوال .

أحدها: أنها العلامة ، فمعنى آية : علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها ، والذي معدها ، قال الشاعر :

بآية ما يحبون الطعاما

ألا أبلغ لديك بني تميم وقال النابغة:

لستة أعوام وذا العام سابع

توهمت آبات لها فعرفتها وهذا اختيار أبي عبيد .

والثاني: أنها سميت آية ، لا نها جماعة حروف من القرآن ، وطائفة منه . قال أبو عرو الشيباني: يقال: خرج القوم بآيتهم ، أي: بجماعتهم . وأنشدوا:

خرجنا من النقبين لاحي مثلنا ﴿ آيتنا نُرجي اللقاح المطافلا (١٠)

(١) نرجي: نسوق. اللقاح: فوات الألبان من النوق. المطافل: النوق معها أولادها.

والثالث: أنها سميت آية، لا نها عجب ، وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها على مباينتها كلام المخلوقين، وهذا كما نقول: فلان آية من الآيات؛ أي: عجب من العجائب. ذكره ان الا نياري.

وفي المراد بهذه الأُبِّيات أربعة أقوال .

أحدها: آيات الكتب التي تتلى . والتاني : معجزات الاُنبياء ، والثالث : القرآن. والرابع : دلائل الله في مصنوعاته . وأصحاب النار :سكانها ، سموا أصحابًا، لصحبتهم إياها بالملازمة .

قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي اسرائيل اذْ كَرُوا نَعْمَى الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفُ بعهدكم و إياي فارهبون ﴾

اسرائيل: هو يعقوب، وهو اسم أعجمي. قال ابن عباس: ومعناه: عبدالله . وقد لفظت به العرب على أوجه ، فقالت: إسرائل، واسرال، واسرائيل، واسرائين.

قال أمية:

س دروعاً سوابغ الأُذيالُ غير نفسي إلا بني إسرال إنني زارد الحديد على النا لا أرى من يعينني في حياتي وقال أعرابي صادضاً ، فأنبى به أهله :

هذا ورب البيت إسرائينا

يقول أهل السوق لماجينا :

أراد: هذا بما مسخِّمن بني اسرائيل.

والنعمة: المنة ، ومثلها: النعماء . والنعمة ، فتح النون: التنعم ، وأراد بالنعمة: النعم ، فوحدها، لا نهم يكتفون بالواحد من الجيع، كقوله تعالى: ( والملائكة بعد ذلك ظهير ) النحريم: ٤ . أي: ظهراء .

وفي المراد بهذه النمنة ثلاثة أقوال . أحدها : أنها ما استودعهم من التوراة التي

فيها صفة رسول الله وتطليقي، قاله ابن عباس. والثاني: أنها ما أنعم به على آ بائهم وأجدادهم إذ أنجاهمن آل فرعون، وأهلك عدوه، وأعطاهم التوراة، ونحو ذلك، قاله الحسن والزجاج. وإعامن عليهم بما أعطى آباءه، لأن فخر الآباء فخر للا بناء، وعار الآباء عار على الأبناء. والثالث: أنها جمع نعمة على تصريف الأحوال.

والمراد من ذكرها: شكرها، إذ من لم يشكر فها ذكر.

قوله تعالى: ( وأوفوا )

قال الفراء: أهل الحجاز يقولون : أوفيت ، وأهل نجد يقولون : وفيت، بغير ألف .

قال الزجاج . يقال : وفي بالعهد ، وأوفى به ، وأنشد :

أما ابن طوق فقد أُوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها(١)

وقال ابن قتيبة. يقال: وفيت بالمهد، وأوفيت به، وأوفيت الكيل لا غير.

وفي المراد بمهده: أربعة أقوال. أحدها: أنه ماعهده إليهم في التوراة من صفة محمد ويسلم و الراء بمهده: أربعة أقوال. أحدها: أنه امتثال الأوامر ، واجتناب النواهي ، رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث : أنه الإسلام، قاله أبو العالية. والرابع: أنه العهد المذكور في قوله تعالى : (ولقد أخذ الله ميثاق جي إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً) المائدة: ١٣ قاله قتادة.

قوله تعالى : (أُوفِ بِمهدكم) . قال ابن عباس : أدخلكم الجنة . قوله تعالى : ( وإِيَّاي فارهبون) : أَي : خافون .

قوله تعالى : ﴿ وَآ مَنُوا بِمَا أَنْزِلْتَ ﴾ يعني القرآن ﴿ مَصَدَقًا لِمَا مَعَمَ ﴾ يعني التوراة اوالانجيل ، فان القرآن بصدقها أنهما من عند الله ، ويوافقهما في صفة النبي وَيَتَنِينُ .

<sup>(</sup>١) قلاص النجم : هي المشرون نجماً التي ســــاقها الدبران في خطبة الثريا كما تزعم العرب. والبيت لطفيل الننوي .

﴿ وَلَا تُكُونُوا أُولَ كَافَرُ بِهِ ﴾

إِمَا قال: أول كافر، لأن المتقدم الى الكفر أعظم من الكفر بعد ذلك، إذ المبادر لم يتأمل الحجة، وإِمَا بادر بالمناد، فحاله أشد. وقيل: ولا تكونوا أول كافر به بعد أن آمن، والخطاب لرؤساء اليهود.

وفي هائه قولان أحدهما : أنها تمود الى المنزل، قاله ان مسعود وابن عباس. والثاني : أنها تمود على ما معهم ، لأنهم اذا كتموا وصف النبي والمالي والمالية وهو معهم ، فقد كفروا به ، ذكره الزجاج .

قوله تعانى: ﴿ وَلَا تُشْتَرُوا بِآ يَانِي ثَمْنًا قَلِيلًا وَإِياي فَاتَقُونَ ﴾ .

أي: لاتستبدلوا [بآياتي] ثمناً قليلاً. وفيه ثلاثة أقوال أحدها: أنه ماكانو ايأخذون من عرض الدنيا . والثاني بقاء رئاستهم عليهم . والثالث : أخذ الأجرة على تعليم الدين . قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلُ وَتَكْتَمُوا الْحَقّ وَأَنْتُم تَعْلُمُونَ ﴾ .

تلبسوا: بمعنى تخلطوا. يقال: لبست الأمر عليهم، ألبسه: إذا عميته عليهم، وتخليطهم: أنهم قالوا: إن الله عهد الينا أن نؤمن بالنبي الأمي، ولم يذكر أنه من العرب.

وفي المراد بالحق قولان . أحدها : أنه أمر النبي ﷺ ، قاله ابن عباس، ومجاهد وقتادة، وأبو العالية، والسدي ومقاتل . والثاني :أنه الإسلام ، قاله الحسن .

قوله تعالى : ﴿ وَأَتِيمُوا الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةِ ﴾ .

يريد: الصلوات الحس، وهي هاهنا اسم جنس، والزكاة: مأخوذة من الزكاه ، وهو الماء ، والزيادة . بقال : زكا الزرع يزكو زكاء . وقال ان الأنباري : معنى الزكاة في كلام العرب : الزيادة والماء ، فسمنت زكاة ، لأنها تزيد في المال الذي تخرج منه ، وتوفره ، وتقيه من الآفات ، ويقال : هذا أذكى من ذاك ، أي : أزيد فضلاً منه .

## فوله نعالى: ﴿ وَارْكُمُوا مِعَ الرَّاكُمِينَ ﴾ .

أي: صلوا مع المصلين. قال ابن عباس: يريد محمداً وتيالي ، والصحابة رضي الله عنهم. وقيل: إنما ذكر الركوع، لأته ليس في صلاتهم ركوع ، والخطاب لليهود. وفي هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد رضي الله عنه .

قوله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرُ وَتَنْسُونَ أَنْفُسُكُمُ وَأَنَّمَ تَتَلُونَ الْكَتَابِ أَفَلا تَعْقُلُونَ﴾ قال ابن عباس : نزلت في اليهود ، كان الرجل يقول لقرابته من المسلمين في السر : اثبت على ما أنت عليه فأنه حق.و الالشف في « أتأمرون» ألف الاستفهام، ومعناه التوبيخ.

وفي «البر» هاهنا ثلاثة أقوال. أحدها : أنه التمسك بكتابهم ،كانوا يأمرون باتباعه ولا يقومون به . والثاني : اتباع محمد والثالث : السدقة ،كانوا يأمرون بها، ويبخلون . ذكره الزجاج .

قوله تعالى: (و تنسون) أي: تتركون. وفي « الكتاب » قولان. أحدهما ؛ أنه التوراة ، قاله الجهور . والثاني :أنه القرآن، فلا يكون الخطاب على هذا القول لليهود.

قوله تعالى: ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة و إنها لكبيرة إلا على الخاشعين ﴾ الا صلى المسبر : الحبس ، فالصابر حابس لنفسه عن الجزع ، وسمي الصائم صابراً للمبسه نفسه عن الا كل والشرب والجاع ، والمصبورة : البهيمة تتخذ غرضاً . وقال مجاهد: الصبر هاهنا: الصوم .

وفيما أمروا بالصبر عليه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه أدا الفرائض، قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني: أنه ترك المعاصي،قاله قتادة. والثالث: عدم الرئاسة، وهو خطاب لا هل الكتابين، ووجه الاستعانة بالصلاة أنه يتلى فيها ما يرغب في الآخرة، ويزهد في الدنيا.

قوله تعالى: (وإنها) في المكنى عنها ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الصلاة ، قاله ابن عباس والحسن، ومجاهد والحمهور والثاني : أنها الكعبة والقبلة ، لا نه لما ذكر الصلاة، دلت على القبلة ، ذكره الضحاك عن ابن عباس ، وبه قال مقاتل والثالث: أنها الاستعانة، لا نه لما قال : (واستعباد) دل على الاستعانة ، ذكره محمد بن القاسم النحوي .

قوله تعالى: (لكبيرة) قال الحسن والضحاك: الكبيرة: الثقيلة، مثل قوله تعالى (كبر على المشركين ما تدعوهم اليه) الشورى: ١٣ أي: ثقل، والخشوع في اللغة: التطامن والتواضع، وقيل: السكول.

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنْهُمُ مَلَاقُوا رَبُّهُمْ وَأَسْهُمْ إِلَيْهُ رَاجِعُونَ ﴾ .

الظن هاهنا : عمنى اليقين ، وله وجوه قد ذكر ناها في كتاب « الوجوه والنظائر». قوله تعالى : ﴿ يَانِي اسرائيل اذكروا نعمي التي أسمت عليكو أني فضلت على العالمين ﴾ يمنى : على عالمي زمانهم ، قاله ان عباس وأبو العالية ومجاهد وان زيد . قال ان قتيبة : وهو من العام الذي أربد به الحاص .

قوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَاتْجَزِي نَفْسَ عَنْ نَفْسَ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلَ مَنَّمَا شَفَاعَةً وَلَا يَوْخَذُ مَنْهَا عَدَلُ وَلَا هُمْ يَنْصِرُونَ ﴾ .

قال الزجاج: كانت اليهود تزعمأن آباها الأنبياء تشفع لهم يوم القيامة، فأ يسهم الله بهذه الآية من ذلك

قوله تعالى : (واتقوأ يوماً) [فيه] إضار ، تقديره : انقوا عذاب يوم ، أو : ما في يوم والمراد باليوم يوم القيامة و«تجزي» يمنى تقضي (١) . قال ابن قتيبة: يقال:جزى الأمر عني بجزي ، بغير همز ، أي : قضى عني ، وأجزأ بي بجزئبي ، مهموز ، أي : كفاني .

قوله تعالى: ( نفس عن نفس ). قالوا : المراد بالنفس هاهنا : النفس الكافرة ، فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص .

<sup>(</sup>١) في الأصل تقتضي . وفي نسخة (ب) ولتجزى بمنى تقضى . والصواب ما أثبتنا .

فوله تمالى : (ولا نُقْبَل منها شفاعة ).

قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالناء ، وقرأ الباقون بالياء ، إلا أن قنادة فتح الياء ، ونصب الشفاعة ، ليكون الفمل لله تمالى . قال ابو على :من قرأ بالناء ، فلا أن الاسم الذي أسند اليه هذا الفمل مؤنث ، فيلزم أن يلحق المسند أيضاعلا ، ه الناء ، فلا أن الياء ، فلا أن التأنيث في الاسم الذي أسند إليه الفمل ليس محقيقي ، فحمل على المعنى ، كما أن الوعظ والموعظة بمنى واحد. وفي الآية إضمار ، تقديره : لا يقبل منها فيه شفاعة . والشفاعة مأخوذة من الشفع الذي مخالف الوثر ، وذلك أن سؤال الشفيع يشفع سؤال المشفوع له .

فأما «العدل» فهو الفدا ، وسمي عدلا ، لا نه يعادل المفدى . واختلف اللغويون : هل « العدل » و « العدل » بفتح المين و كسرها ، يختلفان ، أم لا ، فقال الفرا ، العدل بفتح المين : ما عادل الشيء من غير جنسه ، والعدل بكسرها : ما عادل الشيء من جنسه ، فهو المثل ، تقول : عندي عدل غلامك ، بفتح المين : إذا أردت قيمته من غير جنسه ، وعندي عدل غلامك ، بكسر المين : إذا كان غلام بعدل غلاما . وحكى الزجاج عن البصريين أن المدل والعدل في معنى المثل ، وأن المعنى واحد ، سوا وكان المثل من الجنس أو من غير الجنس .

قوله تعالى: ( ولا هم يُنْصَرون ) أي : يمنمون من عذاب الله .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجِينًا كُمْ مِنَ آلَ فَرَعُونَ يُسُومُونَكُمْ سُو العَذَابِ يَذْبِحُونَ أَبِنَا ۚ كُمُ وَهِذَهُ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَا ۚ كُمْ وَفَي ذَلَكُمْ بِلا ۚ مِن رَبِكُمْ عَظِيمٌ ﴾ تقديره: واذكروا إذ نجينًا كم ، وهذه النم على آبائهم كانت . وفي آل فرعون ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم أهل مصر ، قاله مقاتل. والثاني: أهل بيته خاصة ، قاله أبو عبيدة . والثالث : أتباعه على دينه ، قاله الزجاج وهل الآل والا هل عمنى، أو نختلفان ، فيه قولان : وقد شرحت معنى الآل في كتاب «النظائر» وفرعون : اسم أعجمي ، وقيل : هو لقبه . وفي اسمه أربعة أقوال . أحدها : الوليد بن

مصعب ، قاله الأعكثرون . والثاني : فيطوس (١)، قاله مقاتل . والثالث : مصعب بن الريان، حكاه ابن جرير الطبري . والرابع: مغيث ، ذكره بعض المفسرين .

قوله تعالى: (يسومونكم) أي: يولودكم . يقال: فلان يسومك خسفا ، أي: يوليك ذلا واستخفافا . واسو العذاب: شديده وكان الزجاجيرى أن قوله: (يذبحون أبناه كم) تفسير لقوله (يسومونكم سو العذاب) ، وأبى هذا بعض أهل العلم ، فقال : قد فرق الله ينهما في موضع آخر ، فقال: (يسومونكم سو العذاب، وبذبحون أبناه كم) ابراهيم : وإعاسو العذاب : استخدامهم في أصعب الأعمال ، وقال : الفراه : الموضع الذي طرحت فيه الواو ، تفسير لصفات العذاب، والموضع الذي فيه الواو ، يبين أنه قد مسهم من العذاب غير الذبح ، فكا أنه قال : يعذونكم بغير الذبح وبالذبح .

قوله تعالى : (ويستحيون نساءكم) أي : يستبقون نساءكم ، أي : بنائكم ، وإنما استبقوا نساءهم للاستذلال والحدمة .

وفي البلاء هاهنا قولان. أحدها: أنه بمنى النعمة، قاله ابن عباس ومجاهد وأبو مالك، وابن قتيبة والزجاج. والتاني: أنه النقسة، رواه السدي عن أشياخه. فعلى هذا القول يكون « ذا » في قوله تعالى: (ذلكم): عائداً على سومهمسو والعذاب، وذبح أبنائهم واستحياء نسائهم، وعلى القول الأول يعود على النجاة من آل فرعون. قال أبو العالية: وكان السبب في ذبح الأناء، أن الكهنة قالت لفرعون: سيولد العام عصر غلام يكون هلاكك على يديه، فقتل الأبناء. قال الزجاج: فالعجب من حمق فرعون، إن كان الكاهن عنده صادقاً، فا ينفع القتل 11 وإن كان كاذباً ؛ فا معنى القتل 11

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا فِر قَنَا بِكِمَ البَّحِرِ فَأَنجِينَا كُمْ وَأَغْرَ قَنَا آلَ فَرعُونَ وَأَنتُم تَنظُرُونَ﴾ الفرق : الفصل بين الشيئين و « بكم » عمني « لكم » . وإعا ذكر آل فرعون دونه ، لأنه

<sup>(</sup>١) في « البحر المحيط ، فنطوس .

قدعلم كونه فيهم . وفي قوله تمالى : (وأنتم تنظرون):قولان . أحدهما : أنه من نظر المين ، ممناه : وأنتم ترونهم يغرقون . والثاني:أنه بمعنى : العلم ، كقوله تعالى: (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ) الفرقان : ٤٥ . قاله الفراء .

#### الاشارة إلى قصتهم

روى السدي عن أشياخه: أن الله تعالى أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل وألقى على القبط الموت ، فات بكركل رجل منهم ، فأصبحوا بدفنونه ، فشغلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس ، قال عمرو بن ميمون : فلما خرج موسى بلغ ذلك فرعون ، فقال : لا تتبعوه حتى يصيح الديك ، فا صاح ديك ليلتئذ . قال أبو السليل : الما انتهى موسى إلى البحر قال : هيه (أ) أبا خالد ، فأخذه أفكل ، يمني : رعدة ، قال مقاتل : تفرق الماه يمينا وشمالاً كالجبلين المتقابلين ، وفيها كوى ينظر كل سبط إلى الآخر . قال السدي : فلما رآه فرعون متفرقاً قال : ألا ترون البحر فرق مني ، فانفتح لي ؟! فأنت خيل فرعون فأبت أن تقتحم ، فنزل جبربل على ماذيانة ، فتشامت الحصن ربح الماذيانة ، فانتظم عليهم . حتى إذا هم أولهم أن يخرج ، و دخل آخره ، أمر البحر أن يأخذه ، فالتطم عليهم .

قوله تعالى : ﴿ وَ إِذْ وَاعْدُنَا مُوسَى أَرْبِعِينَ لَيْلَةً ﴾ .

قرأ أبو جعفر وأبو عمرو: «وعدنا» بغير ألف هاهنا، وفي (الأعراف) و (طه) ووافقها أبان عن عاصم في (البقرة) خاصة . وقرأ الباقون «واعدنا» بألف. ووجه القراءة الأولى: إفراد الوعد من الله تمالى، ووجه الثانية: أنه لما قبل موسى وعد الله عز وجل، صار ذلك مواعدة بين الله تعالى وبين موسى . ومثله: (لآنواعدوهن سراً) البقره: ٥٣٥٠

ومعنى الآية : وعدنا موسى تتمة أربعين ليلة، أو انقضاء أربعين ليلة · وموسى: اسم أعجمي ، أصله بالعبرانية : موشا ، فمو : هو الما · ، وشا : هو الشجر ، لا نه وجـــد عند

<sup>(</sup>١) في الأصل: هي ، و « أبو خالد ۽ كني به البحر .

الماء والشجر ، فعرب بالسين . ولماذا كان هذا الوعد ؛ فيه قولان . أحدها : لا خذ التوراة . والثاني : للتكليم . وفي هذه المدة قولان . أحدهما : أنهاذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، وهذا قول من قال : كان الوعد لإعطاء التوراة . والثاني : أنها ذو المجة وعشر من المحرم، وهو قول من قال : كان الوعد للتكليم ، وإعا ذكرت الليالي دون الا يام ، لا أن عادة وهو قول من قال : كان الوعد للتكليم ، وإعا ذكرت الليالي دون الا يام ، لا أن عادة العرب التأريخ بالليالي ، لا أن أول الشهر ليله ، واعتماد العرب على الا هلة ، فصارت الا يام تبعاً لليالي وقال أبو بكر النقاش: إنما ذكر الليالي ، لا أن يصوم هذه الا يام ويواصلها بالليالي ، فلذلك ذكر الليالي وليس بشيء .

قوله تعالى ﴿ ثُمَ الْحَقَّامُ العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ﴾ من بعده ، أي : من بعد انطلاقه إلى الجبل .

## الاشارة إلى اتخاذه العجل

روى السدي عن أشياخه أنه لما انطاق موسى ، واستخلف هارون ، قال هارون : يا بني اسرائيل ! إن الفنيمة لا تحل لكم ، وإن حلي القبط غنيمة فاجموه واحفروا له حفيرة ، فادفنوه ، فان أحله موسى فخذوه ، وإلا كان شيئالم نأ كلوه ، ففعلوا . قال السدي : وكان جبربل قد أتى إلى موسى ليذهب به إلى ربه ، فرآه السامري ، فأنكره وقال : إن لهذا شأنا ، فأخذ قبضة من أثر حافر الفرس ، فقذفها في الحفيرة ، فظهر العجل . وقيل : إن السامري أمرهم القاء ذلك الحلي ، وقال : إنماطالت غيبة موسى عنكم العجل ، وقيل : إن السامري أمرهم القاء ذلك الحلي ، وقال الله ، يبعث لكم نبيكم ، فانه كان عارية ، ذكره أبو سلمان اللهمشقى .

وفي سبب اتخاذالسامري عجلاً قولان . أحدهما :أن السامري كان من قوم يعبدون البقر ، فكان ذلك في قاب ، قاله ان عباس ، والشاني : أن بني إسرائيل لما مروا على قوم يمكفون على أصنام لهم ،أعجبهم ذلك، فلما سألوا موسى أن يجل لهم إلها وأنكر عليهم ؟ أخرج السامري لهم في غيبته عجلاً لما رأى من استحسانهم ذلك ، قاله ان زيد .

وفي كيفية اتخاذ العجل قو لان . أحدها : أن السامري كان صو اغا ، فصاغه وألقى فيه القبضة ، قاله على وابن عباس . والناني : أنهم حفروا حفيرة ، وألقوا فبها حلى قوم فرعون وعواريهم تنزها عنها ، فألقى السامري القبضة من التراب ، فصار عجلا . روي عن ابن عباس أيضاً . قال ابن عباس : صار لحما و ودما و جسداً ، فقال لهم السامري: هذا إله موسى قد جاد ، وأخطأ موسى الطريق، فعبدوه و زفنوا حوله (١).

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الكتابُ وَالفَرْقَانُ لَعَلَمُ تَهْتَدُونَ ﴾ الكتاب : التوراة . وفي الفرقان خمسة أقوال . أحدها : أنه النصر ، قاله ابن عباس وابن زيد. والتاني : أنه مافي التوراة من الفرق بين الحق والباطل ، فيكون الفرقان نمناً للتوراة ، قاله أبو العالية . والثالث: أنه الكتاب، فكرره بغير اللفظ . قال عدي بن زيد :

فألفى قولها كذبأ ومينا

وقال عنترة :

# أقوى وأقفر بعد أم الهيثم

هذا قول مجاهد، واختيار الفراء والزجاج. والرابع: أنه فرق البحر لهم، ذكره الفراء والزجاج وابن القاسم. والخامس: أنه القرآن. ومعنى الكلام: لقد آتينا موسى الكتاب، ومحمداً الفرقان، ذكره الفراء، وهو قول قطرب.

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ يَا قُومُ إِنَّكُمْ ظَامَتُمْ أَنْفُسُكُمُ بِالْخَاذُ كَمَالُمَجُلُ فَتُوبُوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم﴾ .

<sup>(</sup>۱) أي رقصوا

القوم: اسم للرجال دون النساء، قال الله تعالى: ( لا يسخر قوم من قوم عَسَى القوم: اسم للرجال دون النساء ، قال الله تعالى: ( لا يسخر قوم من قوم عَسَى أُنْ أَنَّ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ولا نساء من نساء ) الحجرات: ١١ - وقال زهير: وما أدري وسوف إخال أدري أفوم آل حصن أم نساء ١٠ وإعا سموا قوماً الأنهم يقومون بالأمور.

قوله تعالى: (فتوبوا إلى بارثكم) قال أبو على: كان ان كثير و نافع وعاصم وابن عامر وحزة والكسائي يحكسرون الهمزة من غير اختلاس ولا تخفيف. وروى اليزيدي وعبد الوارث عن أبي عمرو: (بارثكم) بجزم الهمزة. روى عنه العباس بن الفضل: «بارثكم» مهموزة غير مثقلة. وقال سيبويه: كان أبو عمر يختاس الحركة في: «بارثكم» و : « يأمركم » وما أشبه ذلك مما تتوالى فيه الحركات، فيرى من سمعه أنه قد أسكن ولم يسكن.

والبارى : الخالق . ومعنى (فاقتلوا أنفسكم) : ليقتل بعضكم بعضا ، قاله ابن عباس ومجاهد .

واختلفوا فيمن خوطب بهذا على ثلاثة أقوال . أحدها : أنه خطاب للكل ، قاله السدي عن أشياخه ، والثاني : أنه خطاب لمن لم يعبدليقتل من عبد ، قاله مقاتل . والثالث : أنه خطاب للمابدين فحسب ، أمروا أن يقتل بعضهم بعضا ، قاله أبو سلمان الدمشقي . وفي الاشارة بقوله : «ذا » في : « ذلكم » قولان . أحدهما : أنه يعود إلى القتل . والثاني : أنه يعود إلى التوبة .

## الإشارة إلى قصيهم في ذلك

قال ابن عباس : قالوا لموسى : كيف يقتسل الآياء الأبنياء، والإخوة الإخوة ؛ فأنزل الله عليهم ظامة لا يرى بعضهم بعضاً ، فقىالوا : فما آية توبلنيا ؛

قال: أن يقوم السلاح فلا يقتل، وترفع الظلمة. فقتلوا حتى خاصوا في الدماء، وصاح الصبيان: يا موسى: المفو المفو. فبكى موسى، فنزلت التوبة، وقام السلاح، وارتفعت الظلمة. قال مجاهد: بلغ القالى سبعين ألفاً. قال قادة: جعل القال للقابل شهادة، وللحى توبة.

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَمَ يَا مُوسَى لَن نَوْمَنَ لَكَحْتَى بَرَى اللهُ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعَقة وأنتم تنظرون . ثم بعثناكم من بعد مو تكم لعلكم تشكرون ﴾ .

في القائلين لموسى ذلك قولان. أحدها: أنهم السبمون المختارون، قاله ابن مسهود وابن عباس. والثاني: جميع بني إسر اثيل إلا من عصم الله منهم، قاله ابن زيد، قال: وذلك أنه أناه بكتاب الله، فقالوا: والله لا تأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة ؛ فيقول: هذا كتابي. وفي «جهرة» قولان. أحدها: أنه صفة لقولهم، أي: جهروا بذلك القول، قاله ابن عباس، وأبو عبيدة. والثاني: أنها الرؤية البينة، أي: أرناه غير مستترعنا بشي، بقال: فلان يتجاهر بالمماصي، أي: لا يستتر من الناس، قاله الزجاج، ومعنى « الصاعقة»: ما يصعقون منه، أي: يموتون. ومن الدليل على أنهم مانوا، قوله تعالى: (ثم بعثناكم) هذا قول الا كثرين. وزعم قرم أنهم لم يموتوا، واحتجوا بقوله تعالى: (وخر موسى صحةاً) وهذا قول ضعيف، لا ن الله تعالى فرق بين الموضعين، فقال هناك: (فلما أفاق) وقال هناك: (ثم بعثناكم) والإفاقة للمغشي عليه، والبعث للميت.

قوله تعالى: (وأنهم تنظرون) فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أن معناه: ينظر بعضكم إلى بعض كيف يقع ميتاً. والثاني: بنظر بعضكم إلى إحياء بعض. والثالث: تنظرون المذاب كيف ينزل بــكم، وهو قول من قال: نزلت نار فأحرقتهم.

قوله تعالى : ﴿ وظلاَّنا عليكم الغمام وأَنْرَلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمو أولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾

زاد السير \_ اول (م ٢)

(النمام): السحاب، سمي غماماً، لأنه بغم السماء، أي: يسترها، وكل شيء غطيته فقد غممته، وهذا كان في النيه. وفي المن ثمانية أقوال. أحدها: أنه الذي بقع على الشجر فياً كله الناس، قاله ان عباس والشمي والضحاك. والثاني: أنه الترنجبين، روي عن ان عباس أيضاً، وهو قول مقاتل. والثالث: أنه صمنه، قاله مجاهد. والرابع: أنه يشبه الرب الغليظ، قاله عكرمة. والخامس: أنه شراب، قاله أبوالعالية، والرابع بن أنس. والسادلس: أنه خبز الرقاق مثل الذرة، أو مثل النكي، قاله وهب. والسابع: أنه عسل، قاله ابن زيد. والثامن: أنه الزنجبيل، قاله السدي.

وفي السلوى قولان . أحدها : أنه طائر ، قال بعضهم : يشبه السماني ، وقال بعضهم : هو السماني . والثاني : أنه المسل<sup>(۱)</sup> ذكره ان الأنباري ، وأنشد :

وقاسمها بالله جُهداً لا نُتم ألد من السلوى إذا ما نشورها

قوله تعالى: (وما ظلمونا) قال ابن عباس: ما نقصونا وضرونا، بل ضروا أنفسهم. قوله تعالى: ﴿ واذ قُلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ننفر لكم خطاياكم وسنزيد المجسنين ﴾.

في القائل لهم قولان . أحدهما : أنه موسى بعد مضي أربعين سنة . والثاني : أنه وشعبن نون بعدموت موسى والقرية : مأخوذة من الجع ، ومنه : قريت الما في الحوض والمقراة : الحوض يجمع فيه الما ، وفي المراد به : هذه القرية قولان . أحدهما : أنها بيت المقدس ، قاله ابن مسمود و ابن عباس وقتادة والسدي . وروي عن ابن عباس أنها أريحا . قال السدي : وأريحا : هي أرض بيت المقدس . والثاني : أنها قرية من أداني قرى الشام ، قاله وهب .

<sup>(</sup>١) نقل ابن عطية أن السلوى طير باجماع المفسرين ، وغلط الشاعر ، وهو خالد بن زهير الهذلي حين ظن أن السلوى العسل في البيت الذي استشهد بــــه المصنف ، وقد رد عليه القرطبي ، بأن دعوى الاجماع لا تصح .

قوله تعالى: ( وادخلوا الباب سجداً ) قال ابن عباس : وهو أحد أبواب بيت المقدس ، وهو يدعى : باب حطة ، وقوله : (سجداً) أي : ركعاً .قال وهب : أمروا بالسجود شكراً لله تعالى إذ ردم إلها .

قوله تعالى : (وقولوا حطة) وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة (حطةً) بالنصب. وفي منى حطة ثلاثة أقوال.

أحدها : أن ممناه : استنفروا ، قاله ابن عباس ووهب . قال ابن قتيبة : وهي كلمة [أُمروا أن يقولوها] في معنى الاستغفار ، من : حططت ، أي : حط عنا ذنو بنا .

والثاني: أن معناها: قولوا: هذا الا مرحق كما قبل لكم، ذكره الضحاك عنابن عباس. والثالث: أن معناها: لا إله إلا الله، قاله عكرمة. قال ابن جرير الطبري: فيكون المعنى: قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم. [وهو قول: « لا إله إلا الله».]

ولماذا أمروا بدخول القرية ؛ فيه قولان . أحدها : أن ذلك لذنوب ركبوها فقيل : (ادخلوا القرية) ، (وادخلوا الباب سجداً ننفر لكم خطاياكم) قاله وهب . والناني : أنهم ملوا المن والسلوى ، فقيل : (اهبطوا مصراً) فكان أول ما لقيهم أريحا ، فأمروا بدخولها .

قوله تعالى : ( نغفر ْ لكي خطاياكم ).

قرأ ابن كثير،وأبو عمرو،وعاصم،وحمزة،والكسائي: (نففر لكم) بالنون معكسر الفاء . وقرأ نافع وأبان عن عاصم (ينفر) بياء مضمومة وفتح الفاء . وقرأ ابن عامر بتاء مضمومة مع فتح الفاء .

قوله تعالى : ﴿ فبدل الذين ظاموا قولاً غير الذي قبل لهم فأنزلنا على الذين ظاموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسُنقون ﴾ .

اعلم أن الله ، عز وجل ، أمرهم في دخولهم بفعل وقول ، فالفعل السجود، والقول : حطة ، فغير القوم الفعل والقول . فأما تغيير الفعل ؛ ففيه خمسة أقوال .

أحدها: أنهم دخلوا متزحفين على أورًا كهم . رواه أبو هريرة عن النبي وَتَنْظِيرُوْ () والثاني: أنهم دخلوا من قبل أستاههم ، قاله ابن عباس وعكرمة . والثالث : أنهم دخلوا مقنعي رؤوسهم ، قاله ابن مسعود (۲) . والرابع : أنهم دخلوا على حروف عيونهم ، قاله مجاهد ، والخامس : أنهم دخلوا مستلقين ، قاله مقاتل .

وأما تنيير القول ؛ إنفيه خمسة أقوال .

أحدها: أنهم قالوا مكان «حطة»: حبة في شمرة، رواهأبو هريرة عن النبي عَلَيْتِهِ وَالثاني: أنهم قالوا: حنطة قاله ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، ووهب، وابن زيد. والثالث: أنهم قالوا: حنطة حمرا و فيها شعرة، قاله ابن مسعود. والرابع: أنهم قالوا: حبة حنطة مثقوبة فيها شعيرة سودا ، قاله السدي عن أشياخه. والخامس: أنهم قالوا: سنبلانا، قاله أبو صالح.

فاما الرجز ؛ فهو العذاب، قاله الكسائي وأبو عبيدة والزجاج. وأنشدوا لرؤبة : حتى وقنــا كيده بالرجز

وفي ماهية هذا المذاب ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ظلمة وموت ، مات منهم في ساعة واحدة، أربعة وعشرون ألفاً ، وهلك سبعون ألفاً عقوبة ، قاله ابن عباس . والتاني : أنه أصابهم الطاعون ، عذبوا به أربعين ليلة ثم ماتوا ، قاله وهب بن منبه . والتالث : أنه الثلج، هلك به منهم سبعون ألفاً ، قاله سعيد بن جبير .

<sup>(</sup>١) الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من طريق أبي هريرة بلفظ « فدخلو ايرحفون على أستاههم، رواه البخاري في التُفسير . أما لفظ « مترحفين على أوراكهم » فلم يرو عن أبي هريرة ، وإنما هو من قول الحسن وتتادة كما في ﴿ تفسير الطبري » .

<sup>(</sup>٣) وأسند هذا القول الطبري أيضاً إلى ابن عباس وعكرمة .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشر بوا من رزق الله ولا تشوا في الأرض مفسدين ﴾ .

استسقى معنى: استدعى ذلك ، كقولك: استنصر.

وفي الحجر قولان .

أحدها: أنه حجر معروف عين لموسى ، قاله ابن عباس، وابن جبير، وقتادة، وعطية، وابن زيد، ومقاتل ، واختلفوا في صفته على ثلاثة أقوال ، أحدها: أنه كان حجراً مربعاً ، قاله ابن عباس ، والثاني : كان مثل رأس الثور ، قاله عطية ، والثالث : مثل رأس الشاة ، قاله ابن زيد ، وقال سعيد بن جبير : هو الذي ذهب بثياب موسى ، فجاءه جبريل فقال : إن الله تمالى يقول لك : ارفع هذا الحجر ، فلي فيه قدرة ، ولك فيه معجزة ، فكان اذا احتاج إلى الما وضربه ،

والقول الثاني: أنه أمر بضرب أي حجر كان ، والأول أثبت .

قوله تعالى: (فانفجرت منه)

تقدير معناه: فضرب فانفجرت، فلما عرف بقوله: « فانفجرت » أنه قد ضرب، اكتفى بذلك عن ذكر الضرب، ومثله: ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) الشعراء: ٣ قاله الفراء. ولما كان القوم اثني عشر سبطاً، أخرج الله لهم اثني عشرة عيناً ، ولأنه كان فيهم تشاحن فسلموا بذلك منه.

قولەتعالى: (ولا تىشوا )

المثو : أشد الفساد ، يقال: عثي ،وعثا ، وعاث . قال ابن الرقاع :

لولا الحياء وأن رأسي قد عثا فيه المشيب لزرت أم القاسم

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ قَلْمَ يَا مُوسَى لَنَ نَصِبُرَ عَلَى طَعَامُ وَاحَدُ فَادَعُ لِنَا رَبُّكُ مُخْرِجُ لِنَا مَا تَنْبَتُ الأَرْضُ مِنْ بَقَلْهَا وَتَنَائِهَا وَقُومُهَا وَعَدْسُهَا وَبِصَالِهَا قَالَ أَنْسَتَبِدُلُونَ الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فان لكم ما سألم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بفضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك عما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ .

هذا قولهم في التيه . وعنوا بالطعام الواحد : المن والسلوى . قال محمد بن القاسم : كان المن يؤكل بالسلوى ، والسلوى بالمن ، فلذلك كانا طعاماً واحداً . والبقل هاهنا : اسم جنس ، وعنوا به : البقول . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللنوي قال : تذهب العامة إلى أن البقل: ما يأكله الناس خاصة دون البهائم من النبات الناجم الذي لا يحتاج في أكله أن البقل: ما يأكله الناس والبهائم ، إلى طبخ ، وليس كذلك، إنما البقل: العشب وما ينبت الربيع مما يأكله الناس والبهائم ، يقال : بقلت الأرض ، وأبقلت ، لفتان فصيحتان : إذا أنبت البقل وابتقات الإبل : إذا رعت . قال أبو النجم يصف الإبل :

تبقلت في أول النبقل بين رماحي مالك ونهشل

وفي « القثاء » لغتان : كسر القاف وضمها ، والكسر أجود ، وبه قرأ الجهور . وقرأ ابن مسعود، وأبو رجاء، وقتادة، وطلحة بن مصرف ، والأعمس : بضم القاف . قال الفراء : الكسر لغة أهل الحجاز ، والضم لغة عمم ، وبعض بني أسد .

وفي «الفوم » ثلاثة أقوال .

أحدها: أنه الحنطة ، قاله ابن عباس،والسدي عن أشياخه ، والحسن وأبو مالك ، قال الفراه: هي لغة قديمة ، يقول أهلها: فو موا لنا ، أي : اختبزوا لنا . والثاني: أنه الثوم ، وهو قراءة عبد الله وأبي : « و ثومها » واختاره الفراء ، وعلل بأنه ذكر معما يشاكله ، والفاء تبدل من الثاء ، كما تقول العرب : الجدث ، والجدف : القبر ، والأثافي والاثاثي : للحجارة التي توضع تحت القدر . والمفافير ، والمفاثير : لضرب من الصمغ . وهذا قول مجاهد ، والريسع بن أنس ، ومقاتل ، والكسائي ، والنضر بن شميل وابن قتبة .

والثالث: أَنه الحبوب؛ ذكره ابن قتيبة والزجاج.

قوله تعالى : (أتستبدلون الذي هوأدنى) : أي : أردأ (بالذي هو خير) : أي :أعلى، يريد : أن المن والسلوى أعلى ما طلبتم .

قوله تعالى: (اهبطوا مصراً) فيه قولان . أحدها: أنه اسم لمصر من الأمصار غير معين ، قاله ابن مسعود، وابن عباس، وقتادة ، وابن زيد ، وإغا أمروا بالمصر ، لأن الذي طلبوه في الأمصار . والشاني : أنه أراد البلد المسمى عصر . وفي قراءة عبد الله والحسن وطلحة بن مصرف والأعمس «مصر » بند تنوين ، قال أبو صالح عن ابن عباس : أراد مصر فرعون ، وهذا قول أبي العالمية والضحاك ، واختاره الفراء ، واحتج بقراءة عبد الله . قال : وسئل عنها الأعمش ، فقال : هي مصر التي عليها صالح (۱) بن على وقال مفضل الضي : سميت مصراً ، لأنها آخر حدود المشرق ، وأول حدود المغرب ، فهي حد بينها ، والمصر : الحد . وأهل هجر بكتبون في عهدم : اشترى فلات الدار عصورها ، أي : محدودها ، وقال عدي :

وجاعل الشمس مصراً لاخفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا

<sup>(</sup> ١ ) في الأسل : سليمان ، وهو خطأ . وصالح هذا : هو ابن علي بن عبد الله بن العباس، أول من ولي مصر من قبل أبي العباس السفاح سنة ١٥٤ هـ. وتوفي بقنسرين وهو عامل علي حمص سنة ١٥٤ هـ.

وحكى ابن فارس أن قوماً قالوا: سميت بذلك لقصد الناس إياها، كقولهم: مصرت الشاة ، إذا حلبتها ، فالناس يقصدونها، ولا بكادون يرغبون عنها إذا نزلوها .

قوله تعالى : (وضربت عليهم الذلة): أي : ألزموها ، قال الفراء : الذلة والذل : عمنى واحد وقال الحسن: هي الجزية . وفي المسكنة قولان .

أحدها: أنها الفقر والفاقة ، قاله أبو العالية ، والسدي ، وأبو عبيدة ، وروي عن السدي قال : هي فقر النفس .

والناني: الخضوع ، قاله الزجاج .

قوله تعالى: (وباؤوا) أي: رجعوا. وقوله تعالى: (ذلك) إشارة إلى النضب. وقبل: إلى جميع ما ألزموه من الذلة والمسكنة وغيرهما.

: قوله تعالى : ( وَ يَبَّقتُلُونَ النَّدِيِّينَ )

كان نافع يهمز « النبين» و «الابياء» و «النبوة» وما جاء من ذلك، إلا في موضعين في الاحزاب: (لا تسدخلوا بيسوت النبي) ه ( إن و هبت نفسها للنبي) ه . وإعا ترك الهمز في هذين الموضعين لاجتماع همزتين مكبورتين من جنس واحد ، وباقي القراء لا يهمزون جميع المواضع . قال الزجاج: الأجود ترك الهمز ، واشتقاق النبي من : نبأ ، وأنبأ ، أي : أخبر ، ومجوز أن يكون من : نبا ينبو : إذا ارتفع ، فيكون من : نبأ ، وأنبأ ، أي : أخبر ، ومجوز أن يكون من : نبا ينبو : إذا ارتفع ، فيكون بغير همز : فعيلاً ، من الرفعة ، قال عبد الله بن مسعود : كانت بنو اسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبي ، ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار .

قوله تعالى : (بنير الحق) فيمه ثلاثة أقوال . أحدها : أن معناه : بنير جرم، قاله ابن الانباري . والثاني : أنه توكيد ، كقوله نمالى : (ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) . والثالث : أنه خارج غرج الصفة لقتلهم أنه ظلم ، فهو كقوله تمالى :

(رب احكم بالحق ) فوصف حكمه بالحق ، ولم بدل على أنه يحكم بغير الحق .

قوله تعالى : (وكانوا بِعتدون) العدوان : أشد الظلم . وقال الزجاج : الاعتداء : عجاوزة القدر فيكل شيء .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَالذَّبِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّائِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَّوْمِ الآخر وعمل صالحاً فاهم أُجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ .

قوله ثعالى : ( إِن الذين آمنو ا ) فيهم خمسة أقوال .

أحدها: أنهم قوم كانوا مؤمنين بعيسى قبل أن ُيبعث محمد والله إن عباس. والثاني: أنهم الذين آمنوا بموسى ، وعملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى ، فآمنوا به وعملوا بشريعته إلى أن جاء محمد . وهذا قول السدي عن أشياخه . والثالث: أنهم المنافقون ، قاله سفيان الثوري . والرابع: أنهم الذين كانوا يطلبون الإسلام، كقس بن ساعدة ، وبحيرا ، وورقة بن نوفل، وسلمان . والحامس : أنهم المؤمنون من هذه الأمة .

قوله تعالى: ﴿ والذين هادوا ﴾ قال الزجاج: أصل هادوا في اللغة: تابوا . وروي عن النمسمود أن اليهود سموا بذلك، القول موسى : (هدنا إليك) ، والنصارى لقول عيسى: (من أنصاري إلى الله) . وقيل: سموا النصارى لقرية ، نزلها المسيح ، اسمها: ناصرة ، وقيل: لتناصره .

فأما « الصابئون » فقرأ الجهور بالهمز في جميع القرآن . وكان نافع لا يهمز كل المواضع . قال الزجاج : معنى الصابئين: الخارجون من دين إلى دين ، يقال:صبأ فلان : إذا خرج من دينه ، وصبأت النجوم : إذا طلعت [وصباً نابُه : إذا خرج] .

وفي الصابئينسبمة أقوال ،

أحدها: أنه صنف من النصارى ألين قولاً منهم، وهم السائحون المحلَّقة أوساط رؤوسهم، روي عن ابن عباس.

والثاني: أنهم قوم بين النصاري و المجوس، ليس لهم دين، قاله مجاهد.

والثالث: أنهم قوم بين المهود والنصارى ، قاله سعيد بن جبير .

والرابع: قوم كالمجوس، قاله الحسن والحسكم.

والخامس : فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور ، قاله أبو العالية .

والسادس : قوم يصلون إلى القبلة ، ويعبدون الملائكة ، ويقرؤون الزبور ، قاله قتادة .

والسابع: قوم يقولون: لا إِله إِلا الله ،فقط ، و ليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي ، قاله ابن زيد ،

قوله تعالى: (من آمن) في إعادة ذكر الإيمان ثلاثة أقوال. أحدها: أنه لما ذكر مع المؤمنين طوائف من الكفار رجع قوله: (من آمن) إليهم. والثاني: أن المعنى من أقام على إيمانه. والثالث: أن الأيمان الأول نطق المنافقين بالإسلام، والثاني: اعتقاد القلوب. فوله تعالى: (وعمل صالح))

قال ابن عباس: أقام الفرائض.

#### ۔ ﷺ فصل ﷺ۔

وهــل هذه الآية نحكمة أم منسوخة ؛ . فيه قولان .

أحدها: أنها محكمة ، قاله مجاهد والضحاك في آخرين، وقدروا فيها : إن الذين آمنوا ، ومن آمن من الذين هادوا . والثاني : أنها منسوخة بقوله : (ومن يبتخ غير الإسلام ديناً فان ُيقهل منه) ، ذكره جماعة من المفسرين. قوله تعالى: ﴿ وَاذَ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُم وَرَفَمَنَا فَوَقَكُمُ الطُّورَ خَذُوا مَا آتَيِنَاكُم بِقُوةً وَاذَكُرُوا مَا فَيْهِ لَمُلْكُمُ تُنْقُونَ ﴾

الخطاب بهذه الآية لليهود . والميثاق : مفعال من التوثق بيمين أو عهــد أو نحو ذلك من الأمور التي تؤكد القول .

وفي هذا الميثاق ثلاثة أقوال . أحدها : أنه أخذ ميثاقهم أن يعملوا يما في التوراة ، فكرهوا الإقرار بما فيها،فرفع عليهم الجبل ، قاله مقاتل . قال أبو سليمان الدمشقي : أعطوا الله عهداً ليعملُن يما في التوراة ، فلما جاء بها موسى فرأوا ما فيها من التثقيل ، امتنعوا من أخذها ، فرفع الطور عليهم . والثاني : أنه ما أخذه الله تعالى على الرسل و تابعيهم من الإيمان عحمد منتاليهم ، ذكره الزجاج . والثالث : ذكره الزجاج أيضا ، فقال : يجوز أن يكون الميثاق يوم أخذ الذرية من ظهر آدم .

قوله تعالى: (ورفعنا فو قسكم الطور) قال أبو عبيسدة : الطور في كلام العرب: الجبل . وقال ابن قتيبة : الطور: الجبل بالسريانية . وقال ابن عباس . ما أنبت من الجبال فهو طور ، وما لم ينبت فليس بطور .

وأي الجبال هو ؛ فيه ثلاثة أقوال . أحدها: جبل من جبال فلسطين ، قاله ابن عباس. والثاني : جبل نزلوا بأصله ، قاله قتادة . والثالث : الجبل الذي تجلى له ربه ،قاله بجاهد. وجهور العلماء على أنه إنما رفع الجبل عليهم لإبائهم التوراة . وقال السدي : لإبائهم دخول الأرض المقدسة .

قولەتعالى: (خذوا ماآتيناكم بقوة).

وفي المراد بالقوة أربعة أقوال . أحدها : الجد والاجتهاد ، قاله ابن عباس وفتادة والسدي . والثاني : الطاعة ،قاله أبو العالية . والنالث :العمل بما فيه ، قاله مجاهد .والرابع: العمدق ، قاله ان زيد . قوله تعالى : (واذكروا ما فيه ) فيه قولان . أحدها : اذكروا ما نضمنه من الثواب والمقاب ، قاله ابن عباس . والثاني : معناه : ادرسوا ما فيه ، قاله الزجاج ،

قوله تعالى : ( لملكم تثقون ) قال ابن عباس : تتقون العقوبة .

فوله تعالى : ﴿ ثُم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ﴾ .

قوله تعالى: (ثم توليتم) أي: أعرضتم عن العمل عا فيه من بعد إعطاء المواتيق لتأخذنَّه بحد، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الحاسرين بالعقوبة .

قوله تعالى: ﴿ ولقدعامتم الذين اعتدوا منكم في السبت نقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ السبت: اليوم الممروف ، قاله ابن الأنباري: ومهنى السبت في كلام العرب: القطع ، يقال: قد سبت أسه: إذا حلقه وقطع الشعر منه ، ويقال: نعل سبتية : إذا كانت مدبوغة بالقرظ محلوقة الشعر ، فسمي السبت سبتا، لأن الله تعالى ابتدأ الحلق فيه ، وقطع فيه بعض خلق الأرض ، أو: لأن الله تعالى أمر بني إسرائيل فيه بقطع الأعمال و لركها . قال: وقال بعضهم: سمي سبتا، لأن الله تعالى أمر ها لاستراحة فيه من الأعمال ، وهذا خطأ ، لأنه لا يعرف في كلام العرب: سبت بمهنى: استراح .

وفي صفة اعتدائهم في السبت قولان . أحدها : أنهم أخذوا الحيتان يوم السبت الله الحسن ومقاتل . والنابي : أنهم حبسوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد ، وذلك أن الرجل كان يحفر الحفيرة ؛ ويجمل لها نهر الله البحر ، فاذا كان يوم السبت فتح النهر ، وقد حرم الله عليه العمل يوم السبت ، فيقبل الموج بالحيتان حتى يلقيها في الحفيرة ، فيريد الحوت الخروج فلا يطيق ، فيأخذها يوم الأحد ، قاله السدي .

## الإشارة إلى قصة مسخهم

روى عثمان بن عطاء عن أبيه قال: نودي الذين اعتدوا في السبت الائه أصوات. نودوا: يا أهل القرية ، فانتبه الرجال يا أهل القرية ، فانتبه الرجال والنساء والصبيان ، فقال الله لهم : (كونوا قردة خاسئين ) فجعل الذين نهوهم بدخلون عليهم فيقولون : يافلان ألم ننهكم ، فيقولون برؤوسهم : يلى . قال قتادة : فصار القوم قردة تعاوي، لها أذناب بعدما كانوا و جالاً ونساء .

وفي رواية عن قتادة: صار الشبان قردة ، والشيوخ خنازير ، وما نجا إلا الذين نهوا ، وهلك سائرهم ، وقال غيره : كانوا نحواً من سبعين ألفاً ، وعلى هذا القول العلماء ، غير ما روي عن مجاهد أنه قال : مسخت قلوبهم ولم تمسخ أبدانهم ، وهو قول بعيد ، قال ابن عباس : لم يحيوا على الا رض إلا ثلاثة أيام ، ولم يحيا مسخ في الا رض فوق ثلاثة أيام ، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل . وزءم مقائل أنهم عاشوا سبعة أيام ، ومانوا في اليوم النامن ، وهذا كان في زمان داود عليه السلام .

قوله تعالى : (خاسئين) : الخاسى • في اللغة : المبعد ، يقال للكلب : اخسأ ،أي: بباعد. قوله تعالى : ﴿ فجعلناها تكالاً لما بين يديها وما خانها وموعظة للمتقبن ﴾

في المكنى عنها أربعة أقوال . أحدها : أنها الخطيئة ، رواه عطية عن ابن عباس . والثاني : العقوبة، رواه الضحاك عن ابن عباس .وقال الفراء : الهاء : كناية عن المسخة التي مسخوها . والثالث : أنها القرية ، والمراد أهلها ، قاله قتادة وابن قتيبة . والرابع : أنها الاثمة التي مسخت ، قاله الكسائي ، والزجاج .

وفي النكال قولان . أحدهما : أنه العقوبة ، قاله مقاتل والشاني : العبرة ، قاله ابن قتيبة والزجاج .

قوله تعالى: ( لما بين يديها وما خلفها ) فيــه ثلاثة أقوال . أحدها : لما بين يديهـــا

من القرى وما خلفها ، رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني : لما بين يديها من الذنوب ، وما خلفها : ما عملوا بمدها ، رواه عطية عن ابن عباس . والثالث : لما بين يديها من السنين التي عملوا فيها بالمعاصي ، وما خلفها : ماكان بعده في بني إسرائيل لئلا يعملوا بمثل أعمالهم ، قاله عطية .

وفي المتقين قولان . أحدها : أنه عام في كل متق إلى يوم القيامة ، قاله ابن عباس . والثاني : أن المراد بهم أمة محمد عليه السدي عن أشياخه ، وذكره عطية وسفيان . قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُوْمِهُ إِنَّ الله يَأْمِرُ كُمْ أَنْ نَذْ بَحُوا بَقْرَةَ قَالُوا أَتْنَحَذُنا هُرُوا قَالُ أَنْ فَذَا اللهُ عَالَى أَنْ لَذَا اللهُ عَالَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# ذكر السبب في أمره بذبيح البقرة

روى ابن سيربن عن عبيدة قال : كان في بني اسرائيل رجل عقيم لا يولد له ، وله مال كثير ، وكان ابن أخيه وارثه ، فقتله واحتمله ليلاً ، فأتى به حيا آخر ، فوضعه على باب رجل منهم ، ثم أصبح بدعيه حتى تسلحوا ، وركب بمضهم إلى بعض ، فأتوا موسى فذكروا له ذلك ، فأمرهم بذبح البقرة .

وروى السدي عن أشياخه أن رجلاً من بني إسرائيل كانت له بنت وابن أخفقير، فخطب إليه ابنته ، فأبى ، فغضب وقال : والله لا قتلن عمي ، ولا خذت ماله ولا تكحن ابنته ولا كلن دينه، فأناه فقال: قد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل، فانطلق معي فخذ في من تجارتهم لعلي أصيب فيها ربحاً ، فخرج معه ،فلما باغا ذلك السبط ، فتله الفتى ، ثم رجع ، فلما أصبح ، جاء كأنه بطلب عمه لا يدري أين هو ، فاذا بذلك السبط قد اجتمعوا عليه ، فأمسكهم وقال : قتلتم عمي وجعل يبكي

وينادي : واعاه . قال أبو العالية : والذي سأل موسى أن بسأل الله البيان : القائل . وقال غيره: بل القوم اجتمعوا فسألو اموسى ، فلما أمرهم بذبح بقرة ، قالوا : أنتخذنا هزوا . وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، والكسائي : هزؤا ، بضم الها والزاي والهمزة، وقرأ عزة، وإسماعيل، وخلف في اختياره، والفرا عن عبد الوارث، والمفضل : هز وأ، باسكان الزاي ورواه حفص بالضم من غير همز ، وحكى أبو على الفارسي أذ كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم ، فن العرب من يثقله ، ومنهم من يخففه ، نحو العسر واليسر .

قو له تعالى : ( قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) .

و إِنمَا انتفى من الهزء، لأن الهازى جاهل لاعب ، فلما نبين لهم أن الا مرمن عند الله ، قالوا ( ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ، لا نهم لا يعلمون أن بقرة محيا بضرب بعضها ميت .

فأما الفارض فهي: المسنة ، يقال: فرضت البقرة فهي فارض: إذا أسنت والبكر: الصغيرة التي لم تلد، والعوان: دون المسنة، وفوق الصغيرة . يقال: حرب عوان: إذا لم تكن أول حرب، وكانت ثانية .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا ادْعَ لَنَا رَبِكَ بِبِينَ لِنَا مَا لُونِهَا قَالَ : إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ صَفَرَا ۗ فاقع لُونَهَا تَسْرُ النَاظِرِينَ . قَالُوا ادْعَ لِنَا رَبِكَ بِبِينَ لِنَا مَا هِي إِنَّ الْبَقْرُ تَشَابُهُ عَلَيْنًا وَإِنَّا إِنْ شَاءُ الله لمهتدون ﴾ .

في الصفراء تولان. أحدها: أنه من الصفرة ، وهو: اللون المعروف ، قاله ابن عباس، وقتادة، وابن زيد، و ابن قتيبة، والزجاج . والثاني : أنها السوداء ، قاله الحسن البصري، ورده جماعة ، فقال ابن قتيبة : هذا غلط في نموت البقر ، وإنما يكون ذلك في نموت الإبل ، يقال : بعير أصفر ، أي : أسود ، لأن السوداء من الإبل يشوب سوادها صفرة ،

ويدل على ذلك : قوله تمالى : (فاقع لونها) والعرب لا تقول : أسود فاقع ، وإِمَا تقول : أسود حالك ، وأصفر فاقع .

قال الزجاج: وفاقع نعت للأصفر الشديد الصفرة، يقال: أصفر فاقع، وأحمرةا في وأخضر ناضر، وأبيض يقق، وأسود حالك، وحلكوك و دجوجي، فهذه صفات المبالغة في الالواذ.

ومعنى (تسر الناظرين) تمجيهم قال ان عباس : شدد القوم فشدد الله عليهم . وروى أبو هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي ، ﷺ ، أنه قال : « لولا أن بني إسرائيل استثنوا لم يعطوا الذي أعطوا » يعني بذلك قولهم .

( و إِنَّا إِنْ شَاءُ اللهِ لَمُتَّدُونَ ) .

وفي المراد باهندائهم قولان . أحدها : أنهم أرادوا : المهندون إلى البقرة ، وهو قول الأكثرين . والثاني: إلى القاتل ، ذكره أبو صالح عن ابن عباس.

قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنْهَا بَقَرَةً لَا ذَلُولُ تَثْيَرُ الأَرْضُ وَلَا تَسْقَيَ الْحُرَثُ مستَّلُمَةً لَا شَيَّةً فَيْهَا قَالُوا الآنَ جَنِّتُ بِالْحَقِّ فَذَبِحُوهَا وَمَاكَادُوا يَفْمُلُونَ ﴾ .

قوله تعالى: (قال إنه يقول إسها بقرة لا ذلول) قال قتادة: لم يذلها العمل فتثير الا رض. قال ابن قتيبة: يقال في الدواب: دابة ذلول: بينة الذل بكسر الذال، وفي الناس: رجل ذليل بين الذل بضم الذال.

(تئير الأرض): تقلبها للزراعة ، ويقال للبقرة: المثيرة . قال الفراء: لا تقفن على ذلول لا ثنا للمنى : ليست بذلول فتثير الأرض ، وحكى ابن القاسم أن أبا حاتم السجستاني أجاز الوقف على ذلول ، ثم أنكره عليه جداً ، وعلل بأن التي تثير الأرض لا بمدم منها سقي الحرث ، ومتى أثارت الأرض كانت ذلولاً . ومعنى: ولا تسقي الحرث ؛ لا يستقى عليها الماء لسقى الزرع .

قوله نعالى: (مسلَّمة) فيه أربعة أقوال .

أحدها: مسلمة من العيوب، قاله ابن عباس، وأبو العالية، وقتادة، ومقاتل والثاني: مسلمة من العمل، قاله لحسن و ابن قتيبة والثالث: مسلمة من العمل، قاله لحسن و ابن قتيبة والثالث: مسلمة من العمل، قاله الحسن و الجان ، قاله عطاء الحراساني .

فأما الشية ، فقال الزجاج : الوشي في اللغة : خلط لون بلون . ويقال : وشيت الثوب أشيه شية ووشيا ، كقولك : وديت فلانا أديه دية . ونصب : لا شية فيها ، على النفي ومعنى الكلام : ليس فيها لون يفارق سائر لونها . وقال عظاء الخراساني : لونهالون واحد.

قوله تعالى: ( الآن جئت بالحق ) قال ابن قتيبة : الآن : هو الوقت الذي أنت فيه ، وهو حدّ الزمانين ، حد الماضي من آخره ، وحد المستقبل من أوله ، ومعنى ( جئت بالحق ) بينت لنا .

قوله تعالى: (وما كادوا يفعاون) فيه قولان . أحدها: لفلا عنها ، قاله ابن كعب القرظي . والثاني : لخوف الفضيحة على أنفسهم في معرفة القاتل منهم ، قاله وهب . قال ابن عباس : مكثوا يطلبون البقرة أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل ، فأبى أن ببيما الا بمل مسكها ذهبا ، وهذا قول مجاهد، وعكرمة ، وعبيدة ، ووهب ، وابن زيد ، والكلبي ، ومقاتل في مقدار الثمن . فأما السبب الذي لا جله غلا عنها ، فيحتمل وجهين . أحدها : أنهم شددوا فشدد الله عليهم . والتاني : لإكرام الله عن وجل صاحبها ، فانه كان برأ بوالديه . فذكر بعض المفسرين أنه كان شاب من بي إسرائيل برأ بأبيه ، فجا وبحل بطلب سلمة في عنده ، فانطلق ليبيمه إباها ، فاذا مفاتيح حانوته مع أبيه ، وأبوه نامم ، فلم يوقظه ، ورد هي عنده ، فانطنق ليبيمه إباها ، فاذا مفاتيح حانوته مع أبيه ، وأبوه نام ، فلم يوقظه ، ورد المشتري ، فأضعف له المشتري الثمن ، فرجع إلى أبيه ، فوجده ناعا ، فعاد إلى المشتري فرده ، فأضعف له النمن ، فلم يزل ذلك دأبها حتى ذهب المشتري ، فأثابه الله على بره بأبيه أن نتجت له قرة من بقره ، تلك البقرة .

زاد السير .. اول (م٧)

وروي عن وهب بن منبه في حديث طويل أن فتي كان مراً بوالديه ، وكان يحتطب على ظهره ، فاذا باعه تصدق بثلثه ، وأعطى أمه ثلثه ، وألقى لنفسه ثلثه ، فقالت له أمه بوماً: إني ورثت من أيك بقرة ، فتركتها في البقر على اسم الله ، فاذا أتيت البقر ، فادعها باسم إله إبراهيم ، فذهب فصاح بها ، فأقبلت ، فأنطقها الله ، فقالت : اركبني يافتي، فقال [الفتى : إن أمى ] لم تأمرني بهذا . فقالت : أيها البر بأمه ! لو ركبتى لم تقدر على "، فانطلق ، فلو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله [ وينطلق ممك ] لانقلع لبرك بأمك. فلما جاء بها قالت أمه : بمها بثلاثة دنائير على رضي مني ، فبعث الله ملكاً فقال : بم هـذه؛ قال : بثلاثة دنانير على رضي من أمي . قال : لك سنة ولا تستأمرها ؟ فأبي، وعاد إلى أمـه فأخبرهـا ، فقـالت : بمهـا بستة على رضيٌّ مني ، فجام الملك فقال: خذ اثني عشر ولا نستأمرها ، فأبي ، وعاد إلى أمه فأخبرها ، فتالت : يا بي ! ذاك ملك ، فقل له : بكم تأمر في أن أيمها و فجاء اليه فقال له ذلك ، فقال : يافتي يشتري بقرتك هذه موسى بن عمران لقنيل يقتل في بي إسرائيل.

﴿ وَإِذْ قَتَاتُمْ نَفْسًا ۚ فَادَّ ارأَتُمْ فَمَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنَّمُ نَكْتُمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وَإِذْ قَتْلَمْ نَفْساً )هذه الآية مؤخرة في التلاوة ،مقدمة في المعنى ،لائن السبب في الا من بذبح البقرة قتل النفس، فتقدير الكلام: وإذ قتلتم نفساً فادِّ ارأتم فيها ، فسألتم موسى فقال: ( إِنَالله بأمركمان تذبحوابقرة ) . و نظيرها قوله تعالى : ( و إيجمل له عوجاً قيماً ) الكهف: ١أراد : أنزل الكتاب قيماً ، ولم يجعل له عوجاً ، فأخر المقدم وقدم المؤخر ، لا نه من عادة العرب . قال الفرزدق :

إن الفرزدق صغرة ملمومة

فارجع لزورك بالسلام سلامآ

طالت فليس تنالها ألإ وعالا

أراد: طالت الأوعالَ . وقالجربر:

طاف الخيال وأين منك لماما

أراد : طاف الخيال لماماً ، وأين هو منك ؛ وقال الآخر :

خير من القوم المصاة أميره \_\_ يا قوم فاستحيوا \_ النساء الجلس أراد: خير من القوم المصاة النساء، فاستحيوا من هذا .

وممنى قوله: (فادارأتم): اختلفتم، قاله ابن عباس ومجاهـد. وقال الزجاج: ادّارأتم، بمنى: تدارأتم، أي: تدافمتم، وألقى بمضكم على بمض، تقول: درأت فلاناً: إذا دفعته، وداريته: إذا لا بنته، ودريته إذا ختلته، فأدغمت الناء في الدال، لا نها من عزج واحد، فأما الذي كتموه؛ فهو أمر القتيل.

قوله تعالى : ﴿ فقلنا اصربوه ببعضها كذلك ُ يحيي الله الموتى وُ يريكم آياته ِ لملكم تعقباون ﴾ .

من قال: أقاموا في طلبها أربعين سنة ؛ قال: ضربوا قبره، ومن لم يقل ذاك،قال: ضربوا جسمه قبل دفنه . وفي الذي ضرب به ستة أقوال .

أحدها: أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف، رواه عكرمة عن ابن عباس. قال أبو سليمان الكسشقي: وذلك العظم هو أصل الأذن، وزعم قوم أنه لا يكر ذلك العظم من أحد فيعيش. قال الزجاج: الغضروف في الاثنن، وهو: ما أشبه العظم الرقيق من فوق الشحمة، وجميع أعلى صدفة الاثنن، وهو معلق الشنوف، فأما العظمان اللذان خلف الاثن من مؤخر الاثن، فيقال لهما: الخشاوان، والخششاوان، واحدها: خُسُاه، وخُسُسُهاه.

والتاني: أنه ضرب بالفخذ، روي عن ابن عباس أيضاً ، وعكر مة،ومجاهد ، وقتادة ، وذكر عكر مة ومجاهد أنه الفخذ الا عن .

والثالث: أنه البضعة التي بين الكتفين . رواه السدي عن أشياخه .

والرابع : أنه الذنب، رواه ليث عن مجاهد .

والخامس: أنه عجب الذنب، وهو عظم بي عليه البدن، روي عن سعيدين جبير. والسادس: أنه اللسان، قاله الضحاك.

وفي الكلام اختصار تقديره: فقلنا: اضربوه يبعضها ليحيا، فضربوه فحيي ، فقام فأخبر تقاتله.

وفي قائله أربعة أقوال . أحدها : بنو أخيه ، رواه عطية عن ابن عباس . والثاني : ابناعمه ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وهذان القولان يدلان على أن قاتله أكثر من واحد . والثالث : ابن أخيه ، قاله السدي عن أشياحه وعبيدة . والرابع : أخوه ، قاله عبد الرحمن بن زبد .

قولەتمالى : (كذلكُ يحيى الله الموتى) : فيه قولان .

أحدها : أنه خطاب لقوم موسى . والثاني : لمشركي قريش ، احتج عليهم إِذْجحدوا البعث عا يوافق عايه أهل الكتاب ، قال أبو عبيدة : وآياته: عجائبه .

﴿ ثُمَ قَسَتَ قَاوِبِكُمْ مِنْ بِعَدَّ ذَلِكَ فَهِي كَالْحَجَارَةُ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً وَإِنْ مِنَا لَحَجَارَة لَمَا يَتَفَجَرُ مِنْهُ الاَّ نَهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيْخُرِجِ مِنْهُ المَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِيطُ مِنْ خَشَيَةُ اللهُ وَمَا الله بِغَافِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

قوله تعالى: (ثم قست قلوبكم): قال الراهيم بن السري: قست في اللغة: غلظت ويبست وعست ، فقسوة القلب: ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه ، والقاسي: والعاسي: الشديد الصلابة ، وقال ابن قتيبة: قست وعست وعتت واحد، أي: يبست .

وفي المشار إليهم بها قولان . أحدها : جميع بني إسرائيل . والثاني : القائل . قال ابن عاس : قال الذين قتلوه بعد أن سمى قاتله : والله ما قتلناه . وفي كاف « ذلك » ثلاثة أقوال . أحدها: أنه إشارة إلى إحياء الموتى ،فيكون الخطاب لجميع بني إسرائيل . والثاني:

إلى كلام القتيل ، فيكون الخطاب للقاتل ، ذكرهما المفسرون . والنالث : إلى ما شرح من الآبات من مسخ القردة والخالير ، ورفع الجبل وانبجاس الماء ، وإحياء القنيل ، ذكره الزجاج .

وفي «أو » أقوال ، هي بعينهامذكورة في قوله تمالى : (أوكسيّب) وقد تقدمت. قوله تعالى : (وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار) قال مجاهد : كل حجر ينفجر منه الماء ، وينشق عن ماء ، أو يتردى من رأس جبل، فمن خشية الله .

قوله تعالى: ﴿ أَفْتَطْمُمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَـكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَسْمُعُونَ كَلَامَ الله ثم يحرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدُ مَا عَقَالُوهُ وَهُ يَعْلُمُونَ ﴾

في المخاطبين بهذه الآية ثلاثة أقوال . أحدها : أنه النبي عِنْتَظِيْةٍ ، خاصة ، قاله ابن عباس ومقاتل . والثاني : أنه المؤمنون ، تقديره : أفنطممون أن تصدقوا نبيكم ، قاله أبو العالية وقتادة . والثالث : أنهم الا نصار ، فانهم لما أسلموا أحبوا إسلام اليهود للرضاعة التي كانت بينهم ، ذكره النقاش . قال الزجاج : وألف « أفنطممون » ألف استخبار ، كأنه آيسهم من الطمع في إيمانهم .

وفي سماعهم لكلام الله قولان . أحدها : أنهم قرؤوا التوراة فحر فوها ، هذا قول مجاهدوالسدي في آخرين ، فيكون سماعهم لكلام الله بنبايخ نبيهم ، وتحريفهم : تنيير ما فيها . والتاني : أنهم السبعون الذبن اختارهم موسى ، فسمعوا كلامالله كفاحاً عند الجبل ، فلما جاؤوا إلى قومهم قالوا : قال لنا: كذا وكذا ، وقال في آخر قوله : إن لم تستطيعوا ترك ما أنها كم عنه ؛ فافعلوا ما تستطيعون . هذا قول مقائل ، والأول أصح ، وقد أنكر بعض أهل العلم ، منهم الترمذي (١٥ صاحب «النوادر» هذا القول إنكاراً شديداً ، وقال : إنماخص

<sup>(</sup> ١ ) هو محمد بن علي ، أبو عبد الله ،عالم بالحديثوأسول الدين ، توفينحو ٣٧٠ هـ ، وقد تسكلم عليه بمض أهل العلم انظر « لبـان الميزان » للحافظ ابن حجر (٢٠٨/٥) .

بالكلام موسى وحده ، و إلا فأي ميزة ١؛ وجعل هذا من الأحاديث التي رواها الكلبي وكان كذاباً .

ومعنى (عقلوه ) إسمعوهوو َعواه .

وفي قوله تمالى: (وهم بمامون) قولان أحدها :وهم بملمون أنهم حر فوه. والثاني:وهم بملمون عقاب تحريفه.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الذينَ آمنُوا قَالُوا آمنَاو إِذَا خَلَابِعَضُهُم إِلَى بَعْضَ قَالُوا آخَدُو بَهم عافته الله عليكم ليحاجو كه عندر بكم أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسر ون و ما يعلنون ﴾ هذه الآية نزلت في نفر من اليهود ، كانوا إِذَا لقوا النبي و المؤمنين قالوا : آمنا ، و إِذَا خَلابِعضهم إِلَى بَعْضُ ، قَالُوا: أَتَحَدُنُونَهُم عَافِتُهُ الله عليكم ، هذا قول ابن عباس، وأبي العالية ، ومجاهد، و قتادة ، و عطاء الحراساني ، وابن زيد، ومقاتل .

وفي مستى (عا فتح الله عليه) تولان. أحدها: عا فضى الله عليه ، والفتح: القضاء ومنه قوله تعالى: (ربنا افتح بينناوين قومنا بالحق) الأعراف: ٨٩ قال السدي عن أشياخه: كان ناس من اليهود آمنو المح انقوا ، فكانو المحدثون المؤمنين عاعذبوا به، فقال بمضم لبمض: أتحدثونهم عا فتح الله عليه عليه . [ من العذاب ، ليقولوا : من أحب إلى الله منه ، وأكرم على الله منه على الله منه على الله منه عالى الله منه على الله منه على الله من الوراة في صفة محمد ، وقال ابن عباس وأبو العالية وقتادة: الذي فتحه عليهم : ما أنزله من التوراة في صفة محمد ، وقال مقائل : كان المسلم يلقى حليفه ،أو أخاه من الرضاعة من اليهود ، فيسأله: أتجدون محمد أفي كتابهم ؛ فيقولون : نعم، إنه لحق ، فسمع كمب بن الاشرف وغيره ، فقال اليهود في السر : أتحدثون أصحاب محمد عا فتح الله عليهم ؛ أي : عا بين لهم في النوراة من أصر محمد ليخاصموكم به عند ربكم باعترافكم أنه نبي ، أفلا تعقلون أن هذا حجة عليهم ؛ !

قوله تعالى : (عندربكم)فيه قولان .أحدهما :أنه بمعنى:في حكم ربكم ، كقوله تعالى: ( فا ولئك عند الله م الكاذبون) النور: ١٣ والثاني : أنه أراد يوم القيامة .

﴿ ومنهم أُمِّيثُونَ لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا " يظنون ﴾ •

قوله تعالى : (ومنهم أُمِيِّون) يعني : اليهود. والأمي: الذي لا يكتب و لا يقر أ، قاله مجاهد. وفي تسميته بالا مي قولان . أحدها : لا نه على خلقة الا مة التي لم تنعلم الكتاب، فهو على جبلته، قاله الزجاج . والنا في : أنه ينسب إلى أمه ، لا ن الكتابة في الرجال كانت دون النسام . وقيل : لا نه على ما ولدته أمه .

قوله تعالى : ( لا يعلمون الكتاب ) قال قتادة : لا يدرون ما فيه .

قوله تعالى: ( إِلا أَماني ) جمهور القرآه على تشديد الياء، وقرأ الحسن، وأبو جعفر، بتخفيف الياء ، وكذلك: (تلك أمانيهم) البقرة: ١١١ و (ليس بأمانيكم ولا أمانيأهل الكناب) النساه: ١٢٣ ( في أمنيته ) الحبج: ٥٠ ( وغر تكم الأماني ) الحديد: ١٤ كله بتخفيف الياء وكسر الهاء من « أمانيهم » . ولا خلاف في فتح ياء « الاثماني » .

وفي ممنى الكلام ثلاثة أقوال .

أحدها: أنها الأكاذيب. قال ابن عباس: إلا أماني : يريد إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا. وهذا قول مجاهد واختيار الفراء. وذكر الفراء أن بمض العرب قال لابن دأب (١) وهو يحدث: أهذا شيء روينه، أم شيء تمنيته ؛ يربد: افتعلته ١.

والثاني: أن الأماني: التلاوة ، فمناه: لا يعلمون فقه الكتاب ، إعا يقتصرون على

ما يسممونه يتلي عليهم . قال الشاعر :

. تمني ً داود الزبور على رسل

تمنى كتاب الله أول ليلة وهذا قول الكسائي والزجاج .

<sup>(</sup>١) هو أبو الوليد عيى بن يزيد بن بكربن دأب المدني كان يضع الشعر ، وأحادبث السمر ، وكلاماً ينسب إلى المرب ، فسقط وذهبت روايته ،

· والثالث: أنها أمانيهم على الله، قاله قتادة .

قوله تعالى: (وإِنَّ هَ إِلاَ يَظْنُونَ) قال مَقَانَل : ليسوا على يقين ، فان كذب الرؤساء أو صدقوا ، تابموه .

قوله تعالى: ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تمناً قليلاً فويل لهم مماكتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ﴾

هذه الآية نزلت في أهل الكتاب [الذين] بدلوا التوراة وغيروا صفة النيعين فيها ، وهذا قول ابن عباس وقتادة وابن زيد وسفيان . فأما الويل : فروى أبو سعيد الخدري عن الذي عينية أنه قال : « ويل : واد في جهم ، يهوي الكافر فيه أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره » (۱) وقال الزجاج : الويل : كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة ، ويستعملها هو أيضا (۲) . وأصلها في اللغة : المذاب والهلاك . قال ابن الأنباري : ويقال : معنى الويل : المشقة من العذاب ، ويقال : أصله : وي لفلان ، أي : حزن لفلان ، فكثر الاستعمال الحرفين ، فوصلت اللام به «وي» وجملت حرفاً واحداً ، ثم خبر عن «ويل» بلام أخرى ، وهذا اختيار الفراء والكتاب هاهنا : التوراة ، وذكر الا يدي توكيد ، والثمن القليل : ما يغني من الدنيا .

وفيما يكسبون قولان . أحدها : أنه عوض ما كتبوا . والثاني : إنَّم ما فعلوا . ﴿ وَقَالُوا لَنْ عَسَنَا النَّارِ إِلا أَيَامًا مُعَـدُودَةً قُل أَنْخَذَتُم عَنْدُ اللهُ عَهْدًا فَلَن مُخْلَفُ اللهُ عَهْده أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهُ مَا لَا تَعْلُمُونَ ﴾ عهده أم تقولُون على الله ما لا تعلمون ﴾

قوله تعالى: ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً ممدودة) وهم : اليهود . وفيما عنوا مهذه الا يام قولان .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والترمذي، من طريق دراج عن أبي الهيم وابن أبي حاتم، وابن حبان، والجاكم وصححه، وأقره الذهبي .

<sup>(</sup> ٣ ) أي : الذي يقع في الهلكة ، ومنه قوله تعالى : ( يا ويلنا إناكنا ظالمين ) .

قليلا منكي وأنتم معرضون ﴾

ومعنى: (بلى من كسبسيئة): بل من كسب. قال الزجاج: بلى: رد لقولهم: (لن تمسنا النار إلا أباماً ممدودة) والسيئة هاهنا: الشرك في قول ابن عباس، وعكرمة، وأبي واثل ،وأبي العالية، ومجاهد، وقتادة، ومقاتل.

(وأحاطت به) أي: أحدقت به خطيئته . وقرأ نافع «خطيئاته» بالجمع . فالعكرمة : مات ولم يتب منها ، وقال أبو وائل : الخطيئة : صفة للشرك . قال أبو علي : إما أن يكون المعنى : أحاطت بحسنته خطيئته ، أي : أحبطتها ، من حيث أن المحيط أكثر من المحاط به ، فيكون كقوله نعالى: (و إنجهنم لحيطة بالكافرين) التوبة: ٤٩ وقوله (أحاط بهم سرادقها) الكهف: ٢٩ أويكون معنى أحاطت به : أهلكته ، كقوله : (إلا أن يحاط بكم) يوسف: ٢٠ . وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناوذي القُربى واليناى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا

قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاق بي إسرائيل) هذا الميثاق مأخوذ عليهم في التوراة . قوله تعالى: (لا تعبدون) قرأ عاصم ونافع وابو عمرو، وابن عاص: بالتاء على الخطاب لهم . وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: بالياء على الإخبار عنهم .

قوله تعالى : (وبالوالدين احساناً) أي : ووصيناه باآبائهم وأمهاتهم خيراً . قال الفراء : والمرب تقول: أوصيك به خيراً، وآمرك به خيراً والمهنى : آمرك أن تفعل به ، ثم تحذف « أن» فيوصل الخير بالوصية والأمر . قال الشاعر :

عجبت من دها، إذ تشكونا ومن أبي دها، إذ يوصينا خيرًا بهما كأننا جافونا

وأما الإحسان إلى الوالدين؛ فهو برهما . قال ابن عباس : لا تنفض توبك فيصيبهما الغبار . وقالت عائشة : ما بر والدمن شد ً النظر إليه . وقال عروة : لا تمتنع عن شي أحبًا ه

أحدهما : أنهم أرادوا أربعين يوماً ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ، وأبو العالية ، وقتادة ، والسدي.

ولماذا قدروها بأربمين ؛ فيه ثلاثة أقوال.

أحدها: أنهم قالوا: بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة، ونحن نقطع مسيرة كل سنة في يوم، ثم ينقضي العذاب وتهلك النار، قاله ابن عباس.

والثاني: أنهم قالوا: عتب علينا ربنا في أمر ، فأقسم ليعذبنا أربعين ليلة ، ثم يدخلنا الجنة ، فلن تمسنا النار إلا أربعين يوما تحلــة القسم ، وهذا قول الحســن وأبي العالية . والثالث: أنها عدد الاثيام التي عبدوا فيها العجل ، قاله مقاتل .

والقول الثاني: أن الأيام المعدودة سبعة أيام، وذلك لان عندهم أن الدنيا سبعة آلاف سنة، والناس يعذبون لكل ألف سنة يوماً من أيام الدنيا، ثم ينقطع العذاب، قاله إن عباس.

(قل أتخذتم عند الله عهداً )أي : عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار ١! ﴿ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئتُهُ فأولئك أصحابُ النارِ هم فيها خالدون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴾ .

قوله تعالى: ( بلى من كسب سبئة): بلى: بمنزلة «نعم » إلا أن «بلى» جواب النفي ، و «نعم» جواب الإيجاب، قال الفراء: إذا قال الرجل لصاحبه: مالك على شيء، فقال الآخر: نعم ، كان نصدها أن لا شيء له عليه. ولوقال: بلى ؛ كان رداً لقوله. قال ابن الانباري: وإنما صارت «بلى» تصل بالجحد، لانها رجوع عن الجحد إلى النحقيق ، فهي بمنزلة «بل» . و «بل» صارت «بلى» تعمل بالجحد ، كقوطم : ما قام أخوك، بل أبوك . وإذا قال الرجل للرجل : سبيلها أن تأتي بعد الجحد ، كقوطم : ما قام أخوك، بل أبوك . وإذا قال الرجل للرجل : ألا تقوم ، فقال له : بلى ؛ أراد : بل أقوم ، فزاد الالف على «بل» ليحسن السكوت عليها ، لانه لو قال : بل؛ كان يتوقع كلاما بعد بلى ، فزاد الالف ليزول هذا النوهم عن المخاطب .

قوله تعالى: (وذي القربى) أي: ووصيناهم بذي القربى أن يصلوا أرحامهم . وأما اليتامى ؛ فجمع : يتيم . قال الاصممي : اليتم في الناس ، من قبل الأب ، وفي غير الناس : من قبل الأم . قال ابن الأنباري : قال ثملب : اليتم ممناه في كلام العرب : الانفراد - فمنى صبي يتيم : منفرد عن أبيه ، وأنشدنا :

أَفَاطُم إِنِّي هَالِكُ فَتَبِيُّنِي (١) ولا تَجْزَعِي كُلُّ النساء يتيم

قال : يروى: يتيم ويشيم . فن روى يتيم بالناء؛ أراد : كل النساء ضميف منفرد.ومن روى بالياء أراد : كل النساء يموت عنهن أزواجهن . وقال : أنشدنا ابن الأعرابي :

ثلاثة أحباب : فحب علاقة وحب علاَّق وحب هو القتل

قال:فقلنا له : زدنًا ، فقال : البيت بتيم : أي : منفرد . وقرأت على شيخنا أبي منصور

اللغوي ، قال : إذا بلغ الصي ، زال عنه اسمه اليتم . يقال منه : يتم بيتم بُتما و يَتما . وجع اليتم : يتامى ، وأيتام . وكل منفرد عند العرب يتم ويتيمة ، قال : وقيل : أصل اليم : الغفلة ، وبه سمي اليتم ، لأنه يتفافل عن بره . والمرأة تدعى : يتيمة مالم تروج ، فاذا تروجت زال عنه السم اليتم أبد أ. وقال أبو عمرو اليم : الإبطاء، ومنه أخذ اليتم ، لأن البريطى عنه . «والمساكين » : جعم مسكين ، وهو اسم مأخو ذمن السكون ، كأن المسكين قد أسكنه الفقر . قوله تعالى : (وقولوا المناس حسنا) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، ونافع ، وعاصم ، وان عام ، : ( حسنا ) بضم الحاء والتخفيف ، وقرأ حزة والكسائي : (حسنا ) بفنسح الحاء والتخفيف ، وقرأ حزة والكسائي : (حسنا ) بفنسح الحاء والتثقيل قال أبو على : من قرأ هو أسخا ، فيجائز أن بكون الحسن لفة في الحسن ، كالبُخل ، والبَخل ، والر شدوالر شد وجاء ذلك في الصفة كما جاء في الاسم ، ألا ترام قالوا : المرب والمرب والمرب ويجوز أن بكون الحسن مصدرا كالكفر والشكر والشغل ، وحذف المضاف معه ، كأنه

<sup>(</sup> ١ ) في د اللسان ۽ : فتنتي ، وكلا الروايتين ممناهم واحد .

قال: قولوا قولاً ذا حسن . ومن قرأ (حَسَنَاً) جعله صفة ، والنقدير عنده: قولوا للناس قولاً حسناً ، فحذف المؤصوف.

واختلفوا في المخاطب بهذا على قولين .

أحدها : أنهم اليهود ، قاله ابن عباس، وابن جبير، وابن جريج . ومعناه : اصدقوا وبينوا صفة النبي .

والتاني: أنهم أمة محمد عليه قال أبو العالية: قولوا للناس معروفًا ، وقال محمد ابن على بن الحسين: كلموه عا تحبون أن يقولوا لسكم . وزعم قوم أن المراد بذلك مساهلة الكفار في دعائهم إلى الإسلام . فعلى هذا ؛ تكون منسوخة بآية السيف .

قوله تعالى: (ثم توليتم) أي: أعرضتم إلا قليلاً منكم. وفيهم قولان. أحدها: أنهم أو لوهم الذبن لم يبدلوا. والثاني: أنهم الذبن آمنوا بالنبي محمد ﷺ في زمانه.

﴿ وَإِذَ أَخَذُنَا مَيْنَاتُكُمُ لا تَسْفُكُونَ دَمَاءً كُمْ وَلا مُتَخْرِجُونَ أَنْفُسُكُمْ مَنْ دَيَارِكُمْ ثُمُ أَتِم هُوْلاً تَقْتَلُونَ أَنْفُسُكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مَنْكُم مِنْ دِيَارِهِم تَقْرُونَ عَلَيْهِمْ بِالاثْمُ وَالْعَدُوانَ وَأَنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُو عَرْمَ عَلَيْكُمْ اخْراجِهِم افْتُومُنُونَ بِمِعْصُ الْكُتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِمِعْضُ فَاجْزَا ۚ مِنْ يَفْعِلُ ذَلِكُ مِنْكُمُ اللّهُ خَرِي فِي الْحَيَاةُ الْعَنْهُ وَوَمْ اللّهُ بِعَافَلُ عَمَا تَمْمَلُونَ ﴾ الله العذاب وما الله بغافل عما تعملون ﴾

قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاقيكم لا تسفكون دماءكم ) أي: لا بسفك بعضكم دم بعض ، ولا يخرج بعضكم بعضا من داره . قال ابن عباس : ثم أقررتم يومئذ بالعهد ، وأنتم اليوم تشهدون على ذلك ، فالإقرار على هذا متوجه إلى سلفهم ، والشهادة متوجهة إلى خلفهم . (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) أي : يقتل بعضكم بعضا . روى السدي عن أشياخه قبال : كانت قريظة حلفاء الأوس ، والنضير حلفاء الخزرج ، فكانوا يقاتلون في حرب سمير (۱) فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءها ، وكانت

<sup>(</sup> ١ ) سمير : حرب كانت في الحاهلية بين الأوس والحزرج . وسمير : رجلمن بني عمرو بن عوف، وخبر هذه الحرب تمبدها في كتاب و الأغاني ۽ .

النضير تقاتل قريظة وحلفاءها، فيغلبونهم ويخربون الديار ويخرجون منها ، فاذا أسر الرجل من الفريقين كليهما، جمعوا له حتى يفدوه ، فتعييره العرب بذلك ، فتقول : كيف تقاتلونهم وتفدونهم ؟! فيقولون : أمرنا أن نفديهم ، وحرم علينا قتلهم فتقول العرب: فلم تقاتلونهم فيقولون : نستحيى أن يستذل حلفاؤنا ، فعيره الله ، عز وجل ، فقال :

(ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم و'تخرجون فريقاً منكم من ديارهم) إلى قوله: (أفتؤمنون بيمض الكتاب وتكفرون بيمض) فكان إيمانهم ببعضه: فداءهم الأسارى، وكفره: قتل بعضهم بعضاً.

قوله تعالى: ( تظاهرون ) : قرأ عاصم وحمزة والكسائي: ( تظاهرون ) وفي (التحريم ) وظاهرا ) بتخفيف الظاء . وقرأ ابن كثير، و نافع ، وأبو ، عمروو ابن عامر بتشديد الظاء مع إثبات الألف . قال أبو علي : من قرأ ( نظاهرون ) بتشديد الظاء ؛ أدغم الناء في الظاء ، لقاربتها لها، فخفف بالإدغام . ومن قرأ ( نظاهرون ) خفيفة ؛ حذف الناء التي أدنحمها أولئك من اللفظ ، فخفف بالحذف . والتاء التي أدنحمها ابن كثيرهي التي حذفها عاصم . وروي عن الحسن وأبي جعفر ( نظهرون ) بتشديد الظاء من غير ألف ، فالتظاهر : التماون . قال ابن قتيبة : وأصله من الظهر ، فكائن النظاهر : أن يجمل كل واحد من الرجلين [ أو من القوم] الآخر ظهراً له يتقوى به ، ويستند إليه . قال مقاتل : والإثم : المصية، والعدوان : الظلم .

قوله تعالى: (وإن يأتوكم أسارى تُفادوهم) أصل الأسر: الشد، قرأ ابن كثير وأبو عمر و وابن عامر (أسارى)وقرأ الاعمش وحمزة (أسرى) قال الفراء: أهل الحجاز يجمعون الاسير: «أسارى» و أهل نجد اكثر كلامهم «أسرى »وهو أجود الوجهين في العربية، لانه عمز لة قولهم: جريح وجرحى، وصريع وصرعى ، وروى الاصمعي عن أبي عمرو قال: الاسارى: ماشدوا، والاسرى : في أيديهم، إلااً مهم لم يشدوا وقال الزجاج: «فَعْلى» جمع لكل ما أصيب به الناس في أبدانهم وعقولهم ، بقال : هالك و هككى ، ومربض ومرضى ، وأحمق ما أصيب به الناس في أبدانهم وعقولهم ، بقال : هالكو هككى ، ومربض ومرضى ، وأحمق

وحمقی ، وسکران وسکری . فن قرأ : (أساری ) ؛ فهی جمع الجـع . تقول : أسیر وأسری وأساری جمع أسری .

قوله تعالى : ( تفادوه )قرأ ابن ،كثير وأبو عمرو،وابن عامر : ( تفدوه) وقرأ نافسع وعاصم والكسائي : ( تفادوه ) بألف .والمفاداة : إعطاء شيء، وأخذشيء مكانه .

(أفتؤمنون ببعض الكتاب) وهو: فكاك الأسرى . (وتكفرون ببعض) وهو: الإخراج والقتل . وقال مجاهد: تفديه في يد، غيرك، وتفتله أنت بيدك . ١٠

وفي المراد بالخزي تولان . أحدها : أنه الجزية ، قاله ابن عباس . والثاني : قتل قريظة ونفي النضير ، قاله مقاتل . قوله تمالى : (أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة): قال ابن عباس : هم اليهود ، وقال مقاتل : باعوا الآخرة بما يصيبونه من الدنيا .

﴿ ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی بن مریم البینات و أیدناه بروح القدس أف کلها جائم رسول عالا بهوی أنفسكم استكبرتم ففریقا كذبتم و فریقاً تقتاون ﴾ .

قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى الكتاب) بريد التوراة . وقفَّينا : أتبعنا . قال ابن قتيبة : وهو مأخوذ من القفا . يقال : قفوت الرجل : إذا سرت في أثره . و البينات : الآيات الواضحات كابراء الاكمه والابرص ، وإحياء الموتى . وأيدناه : قويناه . والابد : القوة .

وفي روح القدس ثلاثة أقوال .

أحدها: أنه جبريل ، والقدس: الطهارة ، وهذا نول ابن عباس و تتادة، والضحاك. والسدي في آخرين ، وكان ابن كثير بقرأ: (بروح القد ْس) ساكنة الدال . قال أبو على : التخفيف والتثقيل فيه حسنان ، نحو: المنْق والعنْق ، والطنْب والطُنْب.

وفي تأييده به ثلاثة أقوال، ذكر هاالزجاج. أحدها: أنهأيَّد به لاظهار حجته وأمردينه.

والثاني : لدفع بني اسرائيل عنه إذ أرادوا قتله . والثالث : أنه أيد به في جميع أحواله . والقول الثاني : أنه الاسم الذي كان يحيي به الموتى ، رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث : أنه الإنجيل ، قاله ابن زيد .

﴿ وَقَالُوا قَلُوبُنَا ۗ غُلَّفُ ۗ بِلَ لَعْهُمُ اللَّهُ بَكُفُرُمْ فَقَلَيْلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

قوله تعالى: (وقالوا قاربنا غلف) قرأ الجهور باسكان اللام، وقرأ قوم، منهم الحسن وابن محيصن بضمها . قال الزجاج : من قرأ : (غلف) بنسكين اللام، فعناه : ذوات غلف، فكأنهم قالوا : قلوبنا في أوعية . ومن قرأ (غلف) بضم اللام، فهو جمع «غلاف» فكأنهم قالوا : قلوبنا أوعية للعلم ، فيا بالها لا تفهم وهي أوعية للعلم ؛! فعلى الأول ؛ يقصنون إعراضه عنهم، كأنهم يقولون: مانفهم شيئا . وعلى الثاني يقولون : لوكان قولك حقالقبلته قلوبنا. قوله تعالى : (فقليلاً ما يؤمنون)فيه خسة أقوال .

أحدها: فقليل من يؤمن منهم، قاله ابن عباس وقتادة ، والثاني: أن المعنى :قليل ما يؤمنون به .قال معمر : يؤمنون بقلبل مما في أبديهم، ويكفرون با كثره ، والثالث : أن المعنى: فما يؤمنون قليلاً ولاكثيراً. ذكره ابن الأنباري ، وقال : همذا على لغة قوم من العرب ، يقولون : قلما رأيت مثل هذا الرجل ، وهم يريدون : ما رأيت مثله ، والرابع : فيؤمنون قليلاً من الزمان : كقوله تمالى (آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار )ذكره ابن الأنباري أيضاً. والخامس : أن المعنى: فا عانهم قليل ، ذكره ابن جرير الطبري ، وحكى في « ما » قولين . أحدها: أنها زائدة . والثاني: أن «ما» تجمع جميع الأشياء، ثم تخص بعض ما عمته عا يذكر بعدها .

﴿ ولماجا هُ كتاب من عندالله مصدّق للما معهم وكانو امن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين . بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بنيا أن يُنزِّل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ﴾ قوله تعالى :( بشس ما اشتروا به أنفسهم ) بئس :كلمة مستوفية لجيع الذم ،ونقيضها: « نعم » واشتروا ، بمعنى : باعوا . والذي باعوها به قليل من الدنيا .

قوله تعالى : ( بنيا ) قال قتادة : حسداً . ومهنى الكلام : كفروا بنيا ، لأَن ْ نَرَّلُ اللهُ الفضل على الذي يَتَنِيْنِهُ .

وفي قوله تمالى (بنضب على غضب ) خسة أقوال . أحدها : أن الغضب الأول لا تخاذم العجل و والثاني : لكفرهم عحمد ، حكاه السدي عن ابن مسعود و ابن عباس و والثاني : أن الأول لتكذيبهم رسول الله و الثاني : لعداوتهم لجبريل رواه شهر عن ابن عباس والثالث : أن الأول حين قالوا : (يد الله مفلولة ) المائدة : ١٤ والثاني : حين كذ بوا بني الله ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، واختاره الفراه ، و الرابع : أن الأول لتكذيبهم بعبسى و الإنجيل . والثاني : لتكذيبهم عحمد و القرآن . قاله الحسن ، والشعبي ، وعكر مة ، و أبو العالية ، و قتادة ، و مقانل ، و الخامس : أن الأول لتبديلهم التوراة ، و الثاني : لتكذيبهم محمد المولين قاله علم . و المهن : المذل المعلم التوراة ، و الثاني : لتكذيبهم محمد المولين : المذل المعلم التوراة ، و الثاني : لتكذيبهم محمد المولين : المذل المعلم التوراة ، و الثاني : لتكذيبهم محمد المولين : المذل المعلم التوراة ، و الثاني : لتكذيبهم محمد المولين : المذل المعلم التوراة ، و الثاني : لتكذيبهم محمد المولين : المذل المعلم التوراة ، و الثاني : لتكذيبهم محمد المدل المدل المعلم التوراة ، و الثاني : لتكذيبهم محمد المعلم التوراة ، و المائية ، لهدل المدل المد

﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ آمَنُوا عَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نَوْمَنَ عَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكَفُرُونَ عَا وَرَاهُ وهو الحق مصدقاً لما معهم قل َ فَلِمَ تَقْتَلُونَ أَنْهِيا اللهُ مِن قَبِلُ إِنْ كُنْتُمِمُوْمَنِينَ ﴾

قوله تعالى : (وإذا قيل لهم آمنوا عا أنزل الله) بعني : القرآن ؛ (قالوا نؤمن عا أنزل علينا) يعنون : التوراة .

وفي قوله: (ويكفرون عا وراءه)قولان. أحدها :أنه أراد عا سواه ومثله (وأحل لحرما وأدل عاده وأحل النساء: ٢٤ قاله الرجاج . قوله تعالى على ما وراء ذلكم النساء: ٢٤ قاله الرجاج . قوله تعالى : ( وهو ألحق ) يمود على ما وراءه .

( فلم تقتلون أنبياء الله ) هذا جواب قولهم : ( نؤمن بما أُنزل علينا ) فان الا نبياء ،

وتقتلون بمعنى : قتلتم ، فوضع المستقبل في موضع الماضي ، لا ن الوهم لا يذهب إلى غيره . وأنشدوا في ذلك :

أنَ الوليدَ أحق بالعذرِ

شهدَ الحطيثةُ حين يلقى رَبُّه

أراد: يشهد .

﴿ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم المجل من بعده وأنتم ظالمون . وإذ أخذنا ميثافكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم المجل بكفرهم قل بنسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ﴾ .

قوله تعالى : ( ولقد جاءكم موسى بالبينات ) فيها قولان . أحدهما : ما في الألواح من الحلال والحرام ، قاله ابن عباس . والثاني : الآيات النسع ، قاله مقاتل .

وفي ها وسده قولان. أحدها: أنها تعود إلى موسى، فمناه: من بعد انطلاقه إلى الجبل ،قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني: أنها تعود إلى الحجي ، لا ن « جا كم »يدل على المجيء. وفي ذكر عبادتهم العجل تكذيب لقولهم: ( نؤمن عا أنزل علينا).

قوله تعالى : (قالوا سممنا وعصينا ) قال ابن عباس : كانوا إذا نظروا إلى الجبل ،قالوا: سممنا وأطمنا ، وإذا نظروا إلى الكتاب ؛ قالوا : سممنا وعصينا .

فوله تعالى : (وأشر بوا في قلو بهم العجل) أي : سقوا حب العجل، فحذف المضاف ، وهو الحب، وأقام المضاف إليه مقاه به و مثله قو له : (الحج أشهر معلومات) البقرة : ١٩٧ [أي وقت الحج] وقوله : (وقوله : (أجعلم سقاية الحاج) التوبة : ١٩٧ [أي : أجعلتم صاحب سقاية الحاج] . وقوله : (واسئلوا القرية) يوسف: ١٨٢ [أي : أهلها] وقوله : (إذاً لا ذقناك ضعف الحياة) الاسراء : ٥٠ . أي ، ضعف عذاب الحياة . وقوله : (لهد مت صوامع وبيع وصلوات) الحج : ٤٠ . أي : بيوت صلوات ، وقوله : (بل مكر الليل والنهار) سبأ : ٣٠ . أي : مكركم فيهما . وقوله : (فايدع ناديه) العلق : ١٧ أي : أهله .

زاد المير \_ اول ( م A )

واستب بعدك باكليب المجلس

ومن هذا قول الشاعر :

أُنبئت أن النار بمدك أُوقدت

أي : أهل المجلس ، وقال الآخر :

وشر المنايا ميتت بين أهله

أي : وشر المنابا منية ميت بين أهله

قوله تعالى: (قل بنشها يأمركم به إِعانكم )أي: أن تكذّبوا المرسلين ، وتقتلوا النبيين بغير حق ، وتكتموا الهدى .

قوله تعالى: (إِن كُنتُم مؤمنين ) في « إِن » قولان . أحدها: أنها يمنى: الجحد ، فالمعنى: ما كنتم مؤمنين إذعصيتم الله ، وعبدتم العجل . والثاني: أن تكون « إِن »شرطاً معلقاً عا قبله ، فالمعنى: إِن كنتم مؤمنين ؛ فبئس الإيان إعان بأمركم بعبادة العجل، وقتل الأنبياء ، ذكرها ابن الأنباري .

﴿ قَلَ إِنْ كَانْتَ لَسَمُ الدَّارِ الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبداً عا قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حيوة ومن الذين أشركو ايود أحدهم لو رُيممَّر ألف سنة وما هو عز حزحه من العذاب أن يممَّر والله بصير عا يعملون ﴾.

قوله تعالى: (قل إِن كانت لسكم الدار الآخرة ) كانت اليهود تزعم أن الله تعالى لم يخلق الحنة إلا لإِسر اليل وولده ، فنزلت هذه الآبة . ومن الدليل على علمهم بأن النبي عليه الله صادق ، أبهم ما عنوا الموت ، وأكبر الدليل على صدقه أنه أخبر أبهم لا يتمنونه بقوله تعالى: (ولن يتمنوه) فما عناه أحدمنهم والذي قدمته أيديهم : قتل الأنبيا و تكذيهم ، و تبديل التوراة .

قوله تعالى : (ولتجدنتهم) اللام: لامالقسم والنون توكيد له ، والمعنى : والتجدن اليهودفي حالدعاتهم إلى تمني الموت أحرص الناس على حياة ، وأحرص من الذين أشركوا . وفي « الذين أشركوا » قولان . أحدها : أنهم : المجوس ، قاله ابن عباس ، وابن قتيبة

والزجاج. والثاني: مشركو العرب، قاله مقاتل.

قوله تعالى: (يود أحدم) في الها والميم من « أحدم » قولان . أحدها : أنها نمود على الذين أشركوا ، قاله الفرا • . والثاني : ترجع إلى اليهود ، قاله مقاتل . قال الزجاج : وإنا ذكر « ألف سنة » لا نها نهاية ما كانت المجوس تدعوبها لملوكها ، كان الملك يحسّبا بأن يقال له : عش ألف نيروز ، وألف مهرجان .

قوله تعالى: (وما هو) فيه قولان ذكرها الزجاج ، أحدها: أنه كناية عن أحده الذي جرى ذكره ، تقديره: وما أحده عزحزحه من العذاب تعميره ، والناني : أن يكون هو كناية عما جرى من التعمير ، فيكون المعنى : وما تعميره بعزحزحه من العذاب ، ثم جمل « أن يعمير » مينا عنه ، كأنه قال : ذلك الشيء الدنيء ليس بمزحزحه من العذاب . في قل من كان عدواً لجبريل فائه نز له على قلبك باذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين . من كان عدواً الله وسلائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو المكافرين . ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون .

قوله تعالى: (قل من كان عدواً لجبريل) قال ابن عباس: أقبلت اليهود إلى النبي، والقال النبي والقال النبي المتعلق فقالوا: من يأتيك من الملائكة وقال : جبريل: فقالوا: ذاك ينزل بالحرب والقال اذاك عدونا، فنزلت هذه الآية والتي تليها.

وفي جبريل إحدى عشرة لغة .

إحداها :جبريل ،بكسر الجيم والرامن غير همز ، وهي لنة أهل الحجاز ، وبها قرأ ان عامر ، وأبو عمرو . قال ورقة بن نوفل :

وجبريل يأنيه وميكال مشهما من الله وحي يشرح الصدر منزل

وقال عمران بن حطان :

والروح جبريل فيهم لا كفاء له وكان جبريل عند الله ما مونا وقال حسان:

وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء واللهة الثانية: جبريل بفتح الجيم وكسر الراء، وبعدها ياه ساكنة من غير همز على وزن: فعليل، وبها قرأ الحسن البصري، وابن كثير، وابن محيصن وقال الفراء: لا أشتهيها الأنه ليس في الكلام فعليل، ولاأرى الحسن قرأها إلاوهو صواب الأنه اسم اعجمي والثالثة: جبرئيل في بفتح الجيم والراء، وبعدها همزة مكسورة على وزن: جبرعيل، وبها قرأ ، الأعمس، وحمزة ، والكسائي. قال الفراء : وهي لفة عيم وقيس، وكثير من أهل عبد . وقال الزجاج: هي أجود اللغات ، وقال جرير:

عبدوا الصليب وكذبوا عصد وبجبرتيل وكذبوا ميكالا

والرابعة : حَبِرُسُل ، بفتح الجيم والراء وهمزة بين الراء واللام، مكسورة من غير مد، على وزن جَبِرَعَـِل ، رواها أبو بكر عن عاصم .

والخامسة: َجبر ألِ ، بفتح الجيم وكسر الهمزة وتشديد اللام ، وهي قراءة أبان عن عاصم ويحيى بن يممر .

والسادسة : جبرائيل ، بهمزة مكسورة بعدها ياء مع الأُلف .

والسابعة : جبراييل بيائين بعد الائلف أولاهما مكسورة .

والثامنة: َجبرين البقتح الجيم ونون مكان اللام .

والتاسمة: حِبرِين ، بكسر الجم وبنون ، قال الفراه : هي لغه بني أسد ، وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي عن ابن الأنباريقال : في جيربل تسع لغات ، فذكرهن ".

وذكر ابن الأنباري في كتاب « الرد على من خالف مصحف عمان » : جبرائل ، بفتح الجيم و إثبات الالف مع همزة مكسورة نيس بعدها يا . وجبرئين ، بفتح الجيم مع همزة مكسورة بعدها يا ونون .

فأما ميكائيل ، ففيه خمس لغات .

إحداهن : ميكال، مثل: مِفعال بنير همز ، وهي لغة أهل الحجاز ، وبها قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم .

والثانية: ميكائيل باثبات ياء ساكنة بعد الهمزة، مش: ميكاعيل، وهي لغة تميم وقيس، وكثير من أهل نجد، وبها قرأ ابن عامر، وابن كثير، وحمـزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم.

والثالثة: ميكائل بهمزة مكسورة بعد الألف من غيرياً ، مثل ميكاعِل ، وبها قرأ نافع وابن شنبوذ، وابن الصباح، جميعًا عن قنبل .

والرابعة : ميكثل ، على وزن ميكمل ، وبها قرأ ابن محيصن .

والحامسة: ميكانين بهمزة معها يا ونون بعد الألف، ذكرها ان الأنباري . قال الكسائي : جبريل وميكائيل ، اسمان لم نكن العرب تعرفهما ، فلما جا اعر بهمها . قال ان عباس ، جبريل وميكائيل ، كقولك: عبدالله ، وعبد الرحمن ، ذهب إلى أن «إيل» اسم الله ، واسم الملك « جبر » « وميكا » . وقال عكرمة : معنى جبريل : عبدالله ، ومعنى ميكائيل : عبيد الله . وقد دخل جبريل وميكائيل في الملائكة ، لكنه أعاد ذكرها لشرفها ، كقوله تعالى ( فيهما فاكهة و نخل ورمان ) الرحمن : ١٨ . وإنما قال : ( فان الله عدو للكافرين ) ولم يقل : لهم ، ليدل على أنهم كافرون بهذه العداوة .

﴿ أَ وَكَلّمَا عَاهدُوا عَهِدًا نَبِذُهُ فَرِيقَ مَنْهُمَ بِلْ أَكْثُرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلِمَا جَاءُهُم رسول من عند الله مصدّق لما معهم نبذ فريق من الذين أونوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ﴾. قوله تعالى: (أو كليًا عاهدوا عهداً) الواو واو العطف ، أدخلت عليها ألف الاستفهام . قال ابن عباس ومجاهد: والمشار اليهم: اليهود . وقيل : العهد الذي عاهدوه ، أنهم قالوا : والله لئن خرج محمد لنؤمنن به . وروي عن عطاء أنها العهود التي كانت بين رسول الله علي الله وبينهم الفقضوها ، كفعل قريظة والنضير . ومعنى نبذه : رفضه .

قوله تعالى: (نبذ فرأيق من الذين أو توا الكتاب) يعني اليهود ، والكتاب : التوراة ، وفي قوله تعالى: (كتاب الله) قولان . أحدها: القرآن والثاني: أنه التوراة ، لا أن الكافرين عصمد عليه قد نبذوا التوراة ،

﴿ واتسبّعوا ما تناوا الشياطين على ملك سلمان وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا يملّمون الناس السحر وما أزل على الملّكين بيابل هاروت وماروت وما يملّمان من أحدحتى يقولا إعا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفر قون به بين المر وزوجه وما هم بضار بن به من أحد إلا باذن الله ويتعلّمون ما يضر هم ولا ينفعهم ولقدعلموا كن اشتراهماله في الآخر قمن خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون ﴾ ولقدعلموا كن التراهاله في الآخر قمن خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون ﴾ ولقدعلموا كن التراهاله في الآخر قمن خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون ﴾ ولقدعلموا كن التراهاله في الآخر قمن خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون ﴾ ولقدعلموا كن التراهاله في الآخر قمن خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون بالمناه في المناها بالمناها بالمنا

**نو له تعالى** : (واتبعوا ماتتاو الشياطين)

في سبب نزولها تواّلان .

أحدها: أن اليهود كانوا لا يسألون النبي عن شيء من النوراة إلا أجابهم ، فسألوه عن السحر وخاصموه به ، فنزلت هذه الآية ، قاله أبو العالية . والثاني : أنه لما ذكر سليمان في القرآن قالت يهود المدينة : ألا تعجبون لمحمد يزعم أن ان داود كان نبيا ؟! والله ما كان إلا ساحراً ، فنزلت هذه الآية . قاله ان اسحاق .

وتتلو ، بمنى : ثلت ، و « على » بمعنى : « في » قاله المبرد . قال الزجاج : وقوله : ( على ملك سلمان ) أي : على عهد ملك سلمان .

وفي كيفية ما تلت الشياطين على ملك سليمان سنة أقو ال .

أحدها: أنه المخرج سلمان عن ملكه ؛ كتبت الشياطين السحر ، ودفنته في مصلاه ، فلما توفي استخرجوه ، وقالوا : بهذا كان يملك الملك ، ذكر هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس ، وهو قول مقاتل .

والثاني: أن آصف كان يكتب ما يأمر به سايان، ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سايان، استخرجته الشياطين، فكتبوا بين كل سطرين سحراً و كذبا، وأضافوه إلى سايان، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس.

والثالث: أن الشياطين كتبت السحر بعد موت سليمان، ثم أضافته إليه، قاله عكرمة. والرابع: أن الشياطين ابتدعت السحر، فأخذه سليمان، فدفنه تحت كرسيه لئلا يتعلمه الناس، فلما قبض استخرجته، فعلمته الناس وقالوا: هذا علم سليمان، قاله قتادة.

و الخامس: أن سليمان أخذ عهود الدواب، فكانت الدابة إذا أصابت إنساناً طلب إليها بذلك العهد، فتخلسّي عنه، فزادالسحرة السجع والسحر، قاله أبو مجلز.

والسادس: أن الشياطين كانت في عهد سليمان تسترق السمع، فتسمع من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيث أو أمر، فيأنون الكهنة فيخبرونهم، فتحدث الكهنة الناس، فيجدونه كما قالوا، حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم [ وأدخلوا فيه غيره ] هفزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة، فا كتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم النيب، فبعث سليمان في الناس، فجمع تلك الكتب في صندوق، ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق [ وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون النيب إلا ضربت عنقه ]، فلما مات سليمان ؟ جاء شيطان إلى نفر من بني إسرائيل، فدلهنم على تلك الكتب وقال: إنما كان سليمان كان ساحراً، واتخذ

بنو إسرائيل تلك الكتب، فلما جاء محمد، ﷺ، خاصموه بها، هذا قول السدي.

وسايمات: اسم عبراني ، وقد تكلمت به العرب في الجاهلية ، وقد جمله النابغة سليماً ضرورة ، فقال :

ونسج سايمكل قضتًا؛ ذائل .

واضطر الحطيئة فجمله : سلاَّما ً ، فقال :

يه الرماح وفيه كل سابغة جدلاء محكمة من نسج سلام وأرادا جميعاً: داود أبا سليمان و فلم يستقم لهما الشعر ، فجعلاه : سليمان و غير اه . كذلك قرأته على شيخنا أبي منصور الله وي وفي قوله : ( وما كفر سليمان ) دليل على كفر الساحر ، لأنهم نسبوا سليمان إلى السحر ، لا إلى الكفر .

قوله تعالى: ( ولكنّ الشياطين كفروا)

وقرأ ابن كثير ، و نافع ، وأبو عمرو ، وعاصم بتشديد نون (ولكن ) ونصب بون ( الشياطين ) . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بنخفيف النون من ( لـكن ) ورفع تون ( الشياطين ) .

قوله تعالى : (وما أنزل على الملكين) وقرأ ابن عباس، والحسن، وسميـد بن جبير والزهري (الملكين) بكسر اللام، وقراءة الجمهور أصح .

وفي « ما » قولان . أحدها : أنها معطوفة على « ما » الأولى ، فتقديره : وانبعوا ما تتلو الشياطين وما أنزل على الملكين . والثاني : أنها معطوفة على السحر ، فتقديره : يعلمون الناس السحر ، ويعلمونهم ما أنزل على الملكين . فان قيل : إذا كان السحر نزل على الملكين، فلما ذا كره : فالجواب من وجهين ، ذكرها ، ابن السري ، أحدها: أنهما كأنا يعلمان الناس :ما السحر ، ويأمران باجتنابه ، وفي ذلك حكمة ؛ لأن سائلاً لو قال : ما الزنى الوجب

أن يوقف عليه ، ويعلم أنه حرام . والثاني : أنه من الجائز أن يكون الله تعالى امتحن الناس بالملكين ، فمن قبل التعلم كان كافراً ، ومن لم يقبله فهو مؤمن ، كما امتحن بنهر طالوت (١٠) .

وفي الذي أنزل على الملكين قولان . أحدها : أنه السحر ، روي عن ابن مسمود والحسن ،وابن زيد . والثاني : أنـه التفرقة بين المرء وزوجه ، لا السحر ، روي عن مجاهد وقنادة ،وعن ابن عباس كالقولين . قال الزجاج : وهذا من باب السحر أيضاً .

### الإشارة إلى قصة الملكين

ذكر العلماء أن الملكين إنما أنزلا إلى الأرض لسبب ، وهو أنه لماكثرت خطايا بي آدم ؛ دعت عليهم الملائكة ، فقال الله تمالى : لو أنزلت الشهوة والشياطين منكم منزلتهما من بني آدم ، لفعلتم مثل ما فعلوا، فحدثوا أنفسهم أنهم إنابتلوا ،اعتصموا ، فأوحى الله إليهم

(١) وقال القرطبي في د تفسيره : د ما ، نفي ، والواو للمطف على قوله : ( وما كفر سلبان ) وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وسيكائيل بالسحر، فنفى الله ذلك ، وفي الكلام تقديم وتأخير، والتقدير : وما كفر سلبان ، وما أنزل على الملكين ، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت وماروت بدل من الشياطين في قوله تعالى : ( ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ) هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل ، وأصح ما قيل فيها ، ولا يلتفت الى ما سواه .

اعلم أنّالمماء في هذه الآية وجوها كثيرة ،وأقوالاً عديدة ، فمنهم من ذهب فيها مذهب الأخباريين نقلة النث والسمين ، ومنهم من وقف مع ظاهرها البعت وتمحل لما اعترضه ، بما المنى الصحيح في غنى عنه . ومنهم من ادعى فيها التقديم والتأخير، ورد آخرها على أولها ،بما جعلها أشبه بالألفاز والمسيات ،التي يتذه عنها بيان أبلغ كلام . إلى غير ذلك بما يراه المتتبع لما كتب فيها .

والذي ذهب إليه المحققون أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهر ين الصلاح والتقوى في بابل - وهي مدينة بالمراق على نهر الفرات \_ وكانا يعلمان الناس السحر . وبلغ حسن اعتقاد النساس بها أن ظنوا أنها ملكان من الساء ، وما يعلمانه للناس هو بوحي من الله . وبلغ مكر هذين الرجلين ، ومحافظتها على اعتقاد الناس الحسن فيها أنها صارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم منها : إغا نحن فتنة فلا تكفر . أي : إغا نحن أولو فتنة ، نبلوك ونختبرك ، أتشكر أم تكفر ، وننصح لك أن لا تكفر ، يقولان ذلك ليوهما الناس أن علومها إلهية ، وصناعتها روحانية ، وأنها لا يقصدان إلا الخير و دما ، هنا نافية على أصح الأقوال ، ولفظ «المكين » هنا وارد حسب المرف الجاري بين الناس في ذلك الوقت .

[ أن ] اختاروا من أفضلكم ملكين ، فاختاروا هاروت وماروت . وهذا مروي عن ابن مسعود ،وابن عباس .

واختلف العلماء: مأذا فعلامن المعصية على ثلاثة أقوال . أحدها: أنهما زنيا ، وقتلا، وشربا الحرة ، قاله ابن عباس والثاني: أنها جارا في الحكم ، قاله عبيد الله بن عتبة والثالث: أنها هما بالمعصية فقط ، ونقل عن علي ، رضي الله عنه ، أن الزهرة كانت امرأة جميلة ، وأنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت ، فراودها كل واحد منهما على نفسها ، ولم أيها حاحبه ، وكانا يصعدان السماء آخر النهار ، فقالت لهما: مم تهمان وتصعدان ؟ قالا : باسم الله الأعظم ، فقالت : ما أنا عواتيتكما إلى ما تريدان حتى تعلمانيه ، فعلماها إياه ، فطارت إلى السماء ، فسخها الله كو كبا (١).

وفي الحديث أن الني ، وي الحديث أن الني ، وي المن الزهرة ، وقال: إنها فتنت ملكين » (٣) إلا أنهذه الأشياء بعيدة عن الصحة (٣) و تأول بعضهم، هذا فقال: إنه لمارأى الكوكب، ذكر تلك المرأة، (١) قال ابن كثير: غريب حداً.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أبو يكر بن مزدويه ،وابن راهويه عن على رشي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَاتُو: و لمن الله الزهرة فانها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت ، وقال ابن كثير في و تفسيره ،: لايصح، وهو منكر جداً.

لا أن المرأة مسخت نجماً .

واختلف العلماء في كيفية عذابهما ؛ فروي عن ابن مسعود أنهها معلقان بشعورهما إلى يوم القيامة ، وقال مجاهد: إن جباً ملى • ناراً فجعلا فيه .

فأما بابل ؛ فروي عن الخليل أن ألسن الناس تبلبلت بها . واختلفوا في حدها على ثلاثة أقوال . أحدها : أنها : الكوفة وسوادها ، قاله ابن مسعود . والثاني : أنها من نصيبين إلى رأس المين ، قاله قتادة . والثالث : أنها جبل في وهدة من الأرض ، قاله السدي . قوله تعالى : ( إنما نحن فتنة ) أي : اختبار وابتلاء .

قوله تعالى : ( إِلا باذن الله ) يريد : بقضائه . ( ولقد عاموا ) : إِشَارة إِلَى اليهود ( كَمْنَ اشْتَرَاه ) ، يمني : اختاره ، يريد : السحر . واللام لام اليمين . فأما الخلاق ؛ فقال الزجاج : هو النصيب الوافر من الخير .

قوله تعالى: (ولبئسما شروا بهأنفسهم)أي : باعوها به(لوكانوا يعلمون) المقابفيه.

حدث بهذا ، ولعله من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار عن بني اسرائيل ، وقد ذكر ابن كثير في التفسير أن الحكاية خرافة اسرائيلية . وقال في د التاريخ ، : وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها فأبت . . . . فهذا أظنه من وضع الاسرائيليين ، وان كان قد أخرجه كعب الأحبار ، وتلقاه عنه طائفة من السلف ، فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني اسرائيل. وكل هذا يرجع ما رجحه ابن كثير من أن الحديث من قصص كعب الأحبار الاسرائيلية ، وأنه من رفعه فقد أخطأ ووه.

وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها ،فنحن نؤمن بما ورد فيالقرآن على ما أراده الله تمالى ، والله أعلم بحقيقة الحال .

وقال القاضي عياض ؛ وإن ما ذكره أهل الاخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت ، وما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنها في خبرهما وابتلائهما ، فاعلم -- أكرمك الله -- أن هذه الأخبار لم يرو منها سقيم ولا صحيح عن رسول الله عَيْنَاتِينَةٍ ، وليس هو شيئًا يؤخذ بقياس، والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه ، وأنكر ما قال بمضهم فيه كثير من السلف ، وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم ، كما نصه الله تمالي أول الآيات.

#### ۔ کھ فصل کھ⊸

اختلف الفقها و يحكم الساحر؛ فذهب إمامنا أحمد رضي الله عنه يكفر بسحره ، قتل به و لم يقتل ، و هل تقبل تو بنه ؛ على رو ايتين و قال الشافعي: لا يكفر بسحره ، فان قتل بسحره و قال : سحري يقتل مثله ، و تعمدت ذلك ، قتل قوداً . وإن قال : قد يقتل ، وقد بخطى ، لم يقتل ، وفيه الدية . فأما ساحر أهل الكتاب، فانه لا يقتل عند أحمد إلا أن يضر بالمسلمين ، فيقتل لنقض العهد ، وسوا و في ذلك الرجل و المرأة ، و قال أبو حنيفة : حكم ساحر أهل الكتاب حكمساحر المسلمين في انجاب القتل ، فأما المرأة الساحرة ، فقال : تحبس ، ولا تقتل . لا تقولوا راعنا و قولوا انظر نا و اسمموا و للكافرين عذاب أليم )

قوله تعالى : (ولو أنهم آمنوا) يعني :اليهود ، والمثوبة : الثواب . (لو كانوايعامون) قال الزجاِج : أي: يعامونُ بعامهم .

قوله تعالى: (يا أيه الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) قرأ الجمهور بلا تنوين ، وقرأ الحسن، والا عمش، وابن محيصن بالتنوين، « وراعنا» بلا تنوين من راعيت ، وبالتنوين من الرعونة، قال ابن قتيبة: راعناً بالتنوين: هو اسم مأخوذ من [الرعنو] الرعونة، أراد : لا تقولوا اجهلاً ولا حمقاً. وقال غيره: كان الرجل إذا أراد استنصات صاحبه، قال: أرعني سمعك ، فكان المنافقون يقولون: راعنا ، يريدون: أنت أرعن . وقوله : (انظرنا) عمنى : انتظرنا ، وقال محاهد : انظرنا : اسم منا ، وقال أبن زيد : لا تعجل علينا .

﴿ مَا يُودَ الذِّينَ كَفُرُوا مِنْ أَهِلِ الْكَتَابِ وَلَا الْمَشْرَكَيْنِ أَنْ يُلَوَّلُ عَلَيْكُم وَنَ خَيْر مَنْ رَبِكُمُ وَاللَّهِ يَخْتُصَ مُرَحِمَّتُهُ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذَوْ الفَصْلِ العَظْيَمِ ﴾ .

**قوله تعالى** : (ما يود الذبن كفروا من أهل الكتاب) ،

قال ابن عباس : ه يهود المدينة ، و نصارى نجران ، فالمشركون مشركو أهل مكة . (أن ينزل عليكم) أي : على رسولكم . (من خير من ربكم) أراد : النبوة والإسلام . وقال أبو سلمان الدمشتمي: أراد بالخير: العلم والفقه والحكمة. (والله يختص برحمته من يشاء)

في هذه الرحمة قولان. أحدهما : أنها النبوة ، قاله على بن أبي طالب، ومحمد بن على بن الحسين، ومجاهد والزجاج . والثاني : أنها الإسلام ، قاله ابن عباس ومقاتل .

﴿ مَا نَفْسَخُ مِنَ آيَةً أُو مُنْسَمًا ثَأْتَ بَخْيَرِمَنْهَا أُو مِثْلُهَا أَلَمْ تَعْلَمِ أَنَ الله على كل شي٠ قدير . ألم تعلم أن الله له ملك السموات والارض وما لسكم من دون الله من ولي ولا نصير ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا نُنسخِ مِنِ آية )

سبب نزولها : أن اليهود قالت لما نسخت القبلة : إن محمداً يحل لا صحابه إذا شاء ، ويحرم عليهم إذا شاء ؛ فنزلت هذه الآية .

قال الزجاج : النسخ في اللغة : إبطال شي ﴿ وإِقامة آخر مقامه ، تقول العرب : نسخت الشمس الظل : اذا أذهبته ، وحات محله ، وفي المراد بهذا النسخ تلائة أقوال .

أحدها: رفع اللفظ والحميم. والثاني: تبديل الآية بغيرها، رويا عن ابن عباس والأول قول السدي، والثاني قول مقاتل، والثالث: رفع الحميم مع بقاء اللفظ، رواه مجاهد عن أصحاب ابن مسمود، وبه قال أبو العالية. وقرأ ابن عامر: (ما نفسخ) بضم النون، وكسر السين. قال أبو على: أي: ما نجده منسوخا كقولك: أحمدت فلاناً، أي: وجدته مجموداً، وإنما يجده منسوخاً بنسخه إباه (۱).

قوله تعالى: (أو ننسها ) قرأ ابن كثير وأنو عمرو: (ننسأها) بفتح النون مع

<sup>(</sup>١) نص كلام أبي علي في القرطبي: قال أبو علي: ليست لغة ؛ لأنه لا يقال: نسخ وأنسخ بمنى؛ إلا أنْ يكون المنى: ما نجده منسوخًا ، كما تقول: أحمدت الرجل وأبخلته بمنى :وجدته محمودًا وبخيلًا. قال أبو على : وليس نجده منسوخًا إلا بأن ننسخه ، فتنفق القراءتان في المنى وإن اختلفتا في اللفظ.

الهمزة، والمعنى: نؤخرها . قال أبو زيد: نسأت الإبل عن الحوض، فأنا أنسأها: إذا أخربها ، ومنه: النسيئة في البيع . وفي معنى نؤخرها ثلاثة أقوال . أحدها: نؤخرها عن النسخ فلا ننسخها ، قاله الفراء . والثاني: نؤخر إنزالها ، فلا ننزلها البنة . والثالث: نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها ، حكاها أبو على الفارسي . وقرأ سعد بن أبي وقاص: (تنسها) بنا مفتوحة ونون . وقرأ سعيد بن المسيب والضحالة : (تنسها) بضم النا وقرأ نافع : (أوننسها) بنونين ، الأولى مضمومة ، والثانية ساكنة . أراد : أو ننسكها ، من النسيان .

قوله تعالى: (نأت بخير مها) قال ابن عباس: بأنين منها ،وأيسر على الناس. قوله تعالى: (أو مثلها) أي: في الثواب والمنفعة ، فتكون الحكمة في تبديلها عثلها الاختبار . (ألم تعلم) لفظه لفظ الاستفهام ، ومعناه التوقيف والتقرير . والملك في اللغة : عام القدرة واستحكامها ، فالله عز وجل يحكم عايشا على عباده ، ويغير ما يشا من أحكام .

﴿ أَمْ تَرْبِدُونَ أَنْ تِسَأَلُوا رَسُولُكُمْ كَمَا سَتَلَ مُوسَى مِنْ قَبَلَ وَمِنْ يَتَبِدُلُ الْكَفَرِ بالإِيمَانَ فقد صَلَ سُواهُ السَّبِيلَ ﴾ .

> قوله تعالى: (أم تريدون أن تسألوا رسولكم) في سبب نزولها خسة أقوال ،

أحدها: أن رافع بن حريملة ،ووهب بن زيد، قالا لرسول الله: ائتنا بكتاب نقرؤه تنزله من السماء علينا ، وفجر لنا أنهاراً حتى نتبعك ، فنزلت الآية ، قاله ابن عباس .

والثاني:أن قريشاً النبي النبي أن يجعل لهم الصفاذهبا ، فقال: « هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل [ إن كفرتم ] فأبوا » قاله مجاهد .

والثالث: أن رجلاً قال: يا رسول الله لو كانت كفار اتنا ككفار ات بني إسرائيل، فقال النبي، والتلابية و اللهم لا نبغيها ، ما أعطاكم الله ،خير مما أعطى بني إسرائيل ،كانوا إذا أصاب أحده الخطيئة ؛ وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها ، فان كفرها كانت له خزيا في الآخرة ، فقد أعطاكم الله خيراً مما أعطى في الدنيا ، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة ، فقد أعطاكم الله خيراً مما أعطى بني إسرائيل ، فقال : (ومن بعمل سوءاً أو يظلم نفسه [ ثم يستنفر الله يجد الله غفوراً رحياً ])النساء : ١١٠. وقال: «الصارات الخس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن» فنزلت هذه الآبة . قاله أبو العالية .

والرابع: أن عبدالله ابن أبي أمية المخزومي أني النبي ' وَاللهِ اللهِ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ اللهُ ا

والخامس: أن جماعة من المشركين جاؤوا إلى النبي وتينية ، فقال بعضهم: لن نؤمن لك حتى تسير لنا جبال لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً . وقال آخر : لن أؤمن لك حتى تسير لنا جبال مكة ، وقال عبد الله ابن أبي أمية : لن أؤمن لك حتى تأتي بكتاب من السماء ، فيه : من الله رب المالمين إلى ابن أبي أمية : اعلم أني قد أرسات محمداً إلى الناس . وقال آخر : هلاجئت بكتابك مجتمعاً ، كما جاء موسى بالتوراة . فنزلت هذه الآية . ذكره محمد بن القاسم الانباري . وفي المخاطبين بهذه الآية ثلاثة أقوال .

أحدها : أنهم قريش،قاله ان عباس ومجاهد . والثاني اليهود ، قاله مقاتل .والثالث: جميع العرب ،قاله أبو سليان الدمشقي .

وفي «أم» قولان.

أحدها: أنها عمنى: بل، تقول العرب: هل لك علي ّ حق، أم أنت معروف بالظلم. يريدون: بل أنت. وأنشدوا:

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أم أنت في العين أملح ذكره الفراء والزجاج.

والثاني: عمنى الاستفهام. فان اعترض معترض، فقال: إنما تكون للاستُفهام إذا كانت مردودة على استفهام قبلها ، فا ين الاستفهام الذي تقدمها ؛ فمنه جوابان . أحدهما : أنه قد تقدمها استفهام٬ وهو قوله: (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير)، ذكره الفراء. وكذلك قال ابن الأنباري : هي مردودة على الألف في : ( ألم تعلم ) فان اعترض على هذا الجواب، فقيل: كيف يصح المطف ولفظ: (ألم تعلم) ينبيء عن الواحد، و(تريدون) عن جماعة ؛ فالجواب : أنه إنما رجع الخطاب من النوحيد إلى الجمع ، لا ن ما خوطب به النبي ﷺ فقد خوطبت به أمنه ، فاكنفى به من أمنه في المخاطبة الأولى ، ثم أظهر المعنى في المخاطبة الثانية . ومثل هذا قوله تعالى :( يا أيهاالنبي إذا طلقتم النسا فطلقوهن لمدَّمهن ) . الطلاق: ١. ذكر هذا الجواب إن الا نباري فأما الجواب الثاني عن (أم) ؛ فهو أنها للاستفهام، وليست مردودة على شيء . قال الفراء : إذا تُوسط الاستفهام الكلام ؛ ابتدى ﴿ إِلا ُّ لَفَ وبأم ، و إِذا لم يسبقه كلام ؛ لم يكن إِلا بالا ْلف أو بـ«هـل» .وقال ان الا ْنباري: «أم» جارية محرى « هل» ، غير أن الفرق بينها : أن «هل» استقهام مبتدأ ، لا يتوسطو لا يتأخر ،و «أم» : استقهام متوسط ، لا يكون إلا بعدكلام .

فأما الرسولهاهنا؟ فهو : محمد مرسيسي ، والذي سئل موسى من قبل قولهم : (أرنا الله جهرة) النساه : ١٥٣٠ و هل سألو اذلك ، فقالو ا: (لن نؤ من النساه : ١٥٣٠ و هل سألو اذلك ، فقالو ا: (لن نؤ من لك حتى تأتي بالله و الملائكة قبيلاً) ، الاسراه : ٢٠٥ قاله ابن عباس والثاني: أنهم بالنوافي المسائل،

فقيل لهم بهذه الآية: لعلم تريدون أن تسألوا محمداً أن يريم الله جهرة ، قاله أبو سليان الدمشقي .

والكفر: الجحود. والإيمان: التصديق. وقال أبو المالية: الممنى: ومن يتبدل الشدة بالرخاه. وسواه السبيل: وسطه.

﴿ ودَّ كثير من أهل الكتاب لوير دونكم من بعد إعانكم كفار أحسداً من عنداً نفسهم من بعد ما نبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بالمره إن الله على كل شيء قدير ﴾ . قوله تعالى : (ودكثير من أهل الكتاب)

في سبب نزولها ثلاثة أقوال . أحدها : أن حيي بن أخطب، وأبا ياسر كانا جاهدين في سبب نزولها ثلاثة أقوال . أحدها : أن حيب بن في رد الناس عن الإسلام ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عباس . والثاني : أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي ، ويحرض عليه كفار قريش في شعره ، وكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله حين قدمها ، فأمر النبي بالصفح عنهم ، فنزلت هذه الآية ، قاله عبد الله بن كعب بن مالك . والثالث : أن نفراً من اليهود دعوا حذيفة وعماراً إلى دينهم ، فأيا ، فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل .

ومعنى «ود»: أحب و تمنى. وأهل الكتاب: اليهود. قال الرّجاج: من عند أنفسهم موصول: بـ (ودكثير)، لا بقوله: (حسداً) لأن حسد الإنسان لا يكون إلا من عند نفسه. والمعنى :مودنهم لكفركم من عند أنفسهم، لا أنه عنده الحق. فأما الحسد، فهو تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، وتفارقه النبطة، فأنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط، وحد بعضهم الحسد فقال: هو أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الا خيار، ولا يجوز أن يكون الفاصل حسوداً، لأن الفاصل بجري على ما هو الجيل حال الا خيار، ولا يجوز أن يكون الفاصل حسوداً، لأن الفاصل بحري على ما هو الجيل

وقال بعض الحكماء :كل أحد بمكن أن ترضيه إلا الحاسد، فانه لا يرضيه إلا زوال نعمتك . وقال الأصمعي : سمعت أعرابيا يقول : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد، حزن لازم ، ونفس دائم ، وعقل هائم ، وحسرة لا تنقضي .

قوله تعالى: (حتى يأتيَ الله بأمره) قال ابن عباس: فجاء الله بأمره في النضير بالجلاء والنفي ، وفي قريظة بالقتل والسبي .

#### ۔ کھ فصل کھ⊸

وقد روي عن ان مسعود ، وابن عباس ، وأبي العالية ، وقتادة ، رضي الله عنهم : أن العفو والصفح منسوخ بقوله تعالى : (قاتلوا الذن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا محر مون ماحرم الله ورسوله) التوبة : ٢٩ وأبي هذا القول جماعة من المفسرين والفقها ، واحتجوا بأن الله لم يأمر بالصفح والعفو مطلقا ، وإعا أمر به إلى غاية ، وما بعد الغاية كنالف حكم ما قبلها ، وما هذا سبيله لا يكون من باب المنسوخ ، بل يكون الأول قد انقضت مدنه بغايته ، والآخر مجتاج إلى حكم آخر .

﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لا نفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله عا تعملون بصبر ﴾

قولەتعالى : ( تىجدۈھ ) أي : تىجدوا توابە .

﴿ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولاخوف عليهم ولاهم يحزبون ، وقالت اليهود ليست النصارى على شي وقالت النصارى ليست اليهود على شي وه يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه مختلفون ﴾

قوله تعالى : ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى )

قال ان عباس: اختصم مهود المدينة و نصارى نجران عند النبي والله ، فقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، ولا يدخل الجنة إلامن كان مهودياً ، وكفروا بالإنجيل وعيسى. وقالت النصارى: ايست اليهود على شيء ، وكفروا بالتوراة وموسى ؛ فقال الله تمالى: (تلك أمانيهم) .

واعلم أن الكلام في هذه الآية مجمل، ومعناه : قالت اليهود : لن يدخل الجنة إلامن كان هوداً ، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً . والهود ، جمع : هائد . (تلكأمانيهم ) أي: ذاك شيء يتمنونه ، وظن يظنونه ، هذا معنى قول ابن عباس، ومجاهد . (قل هاتوا برهانكم) أي : حجتكم إن كنتم صادقين بأن الجنة لا يدخلها إلى من كان هوداً أو نصارى . ثم بين تعالى بأنه ليس كما زعموا فقال : ( بلى من أسلم وجهه ) وأسلم ، بمنى : أخلص . وفي الوجه قولان . أحدهما : أنه الدين . والثاني : العمل .

قوله تعالى: (وهو محسن)أي: في عمله؛ (فله أجره)قال الزجاج: بريد: فهو يدخل الجنة . قوله تعالى: (وهم يتاون الكتاب) أي : كل منهم يتلوكتابه بتصديق ما كفر به، قاله السدي ، وقتادة . (كذلك قال الذين لا يعلمون) وفيهم قولان . أحدها : أنهم مشركو العرب قالوا لمحمد وأصحابه : لستم على شيء ، قاله السدي عن أشباخه . والثاني: أنهم أمم كانوا قبل اليهود والنصارى، كقوم نوح ، وهود ، وصالح ، قاله عطاء .

قوله تعالى: ( فالله يحكم بينهم بوم القيامة)قال الزجاج: يربد حكم الفصل بينهم، فيريهم من يدخل الجنة عيانًا [ومن يدخل النار عيانا] فأما الحكم بينهم في المقد فقديينه لهم في الدنيا عا أقام على الصواب من الحجج .

﴿ وَمِنَ أَظُلَمُ ثَمِنَ مَنْعُ مُسَاجِدُ اللهِ أَنْ ثُيذَكُرُ فَيِهَا اسْمَهُ وَسَعَى فِي خَرَاجُهَا أُوائنَك ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ قوله تمالى: (ومن أظلم ثمن منبع مساجد الله) اختلفوا فيمن نزلت على قولين. أحدها: أنها نزلت في الروم ، كانوا ظاهروا مختنصر على خراب بيت المقدس من أجل أن بيي إسرائيل قتلوا بحيى بن زكريا، فخرب وطرحت الجيف فيه ، قاله ابن عباس في آخرين . والثاني : أنها في المشركين الذين حالوا بين رسول الله وبين مكة يوم الحديدية ، قاله ابن زيد . وفي المراد بخرابها قولان . أحدها : أنه نقضها ، والثاني : منع ذكر الله فيها.

قوله تعالى: (أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا خانفين) فيه قولان . أحدها: أنه إخبار عن أحوالهم بعد ذلك . قال السدي: لا يدخل رومي بيت المقدس إلا وهو خائف أن يضرب عنقه ، أو قد أخيف بأداء الجزية . والثاني: أنه خبر في معنى الأمر ، تقديره: عليه جهاده كي لا يدخلها أحد إلا وهو خائف .

( لهم في الدنيا حزي ) فيه ثلاثة أقوال . أحدها : أن خزيهم الجزية ، قاله ان عباس . والثاني : أنه فتح القسط علينية ، قاله السدي ، والثالث : أنه طردهم عن المسجد الحرام ، فلا بدخله مشرك أبداً ظاهراً ، قاله ابن زيد .

﴿ ولله المشرق والمغرب فأيما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم ﴾ قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب )

في نزولها أربعة أقوال. أحدها: أن الصحابة كأنوا مع رسول الله في غزوة في ليلة مظلمة ، فلم يعرفوا القبلة ، فجعل كل واحد منهم مسجداً بين يديه وصلى ، فلما أصبحوا إذا هم على غير القبلة ، فذكروا ذلك لرسول الله ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . رؤاه عامر ابن ربيعه . والثاني: أنها نزلت في النطوع بالنافلة ، قاله ابن عمر . والثالث: أنه لما نزل قوله تعالى ( ادعو في استجب لكم ) غافر: ١٠٠ قالوا: إلى أين: فنزلت هذه الآية ، قاله بحاهد . والرابع : أنه لما مات النجاشي ، وأمره النبي ويسيخ بالصلاة عليه ؛ قالوا: إنه كان لا يصلي والرابع : أنه لما مات النجاشي ، وأمره النبي ويسيخ بالصلاة عليه ؛ قالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة ؛ فنزلت هذه الآية ، قاله قتادة .

قوله تعالى: ( كَثُمَم وجه الله )فيه قولان. أحدها : فثم الله ، يريد: علمه ممكم أين كنتم ،

وهو قول ابن عباس ، ومقاتل . والثاني: فثم قبلة الله ، قاله عكرمة ، ومجاهد . والواسع : الذي وسع غناه مفاقر عباده ،ورزقه جميع خلقه . والسعة في كلام العرب : القني .

#### ~ کی فصل کی⊸

وهذه الآية مستعملة الحريم في المجتهد إذا صلى إلى غير القبلة ، وفي صلاة المتطوع على الراحلة، والخائف. وقد ذهب قوم إلى نسخها ، فقالوا : إنها لمانزلت ؛ توجه رسول الله إلى بيت المقدس ، ثم نسخ ذلك بقوله: (وحيث ما كنتم فولوا وجوه كم شطره) البقرة: ١٤٤٠ وهذا مروي عن ابن عباس. قال شيخناعلي بن عبيد الله : وليس في القرآن أمر خاص بالصلاة إلى بيت المقدس ، وقوله : (فأينها تولوا فئم وجه الله) ليس صريحاً بالا مر بالتوجه إلى بيت المقدس ، بل فيه ما يدل على أن الجهات كلها سوا في جواز التوجه إليها ، فاذا ثبت هذا ؟ دل على أنه وجب التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ، ثم نسخ بالقرآن .

﴿ وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون ﴾ قوله تعالى: (وقالوا: اتخذ الله ولداً)

اختلفوا فيمن نزات على أربعة أقوال .

أحدها: أنها نزلت في اليهود إذ جعلوا عزيرًا ابن الله ، قاله ابن عباس .

والثاني: أنها نزلت في نصارى نجران حيث قالوا: عيسى ابن الله ، قاله مقاتل .

والثالث : أنها في النصاري ومشركي الدرب، لأنَّ النصاري قالت : عيسي ابن الله،

والمشركين قالوا : الملائكة بناتالله ، ذكره إبراهيم بن السري .

والرابع: أنها في اليهود والنصارى ومشركي العرب ، ذكره الثعلبي .

فأما القنوت؛ فقال الزجاج: هو في اللغة بمعنيين، أحدهما: القيام، والثاني: الطاعة و المشهور في اللغة و الاستعمال أن القنوت: الدعاء في القيام، فالقانت: القائم بأمر الله، و يجوز أن يقع في جميع الطاعات، لأنه إن لم يكن قيام على الرجلين ؛ فهو قيام بالنية، وقال ابن قنيبة: لا أرى أصل القنوت

إلا الطاعة ، لأن جميع الخلال من الصلاة ، والقيام فيها والدعا وغير ذلك بكون عنها .
وللمفسرين في المراد بالقنوت هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها : أنه الطاعة ، قاله ابن عباس، وابن جبير ،ومجاهد ، وقتادة . والثاني: أنه الإقرار بالعبادة ، قاله عكرمة ، والسدي . والثالث : القيام ، قاله الحسن ، والربيع .

وفي مدى القيام قولان . أحدها : أنه القيام له بالشهادة بالعبودية . والثاني : أنه القيام بين يديه يوم القيامة . فأن قيل : كيف عم عبدا القول وكثير من الخلق ليس له عطيع علم فعنه ثلاثة أجوبة . أحدها : أن يكون ظاهرها ظاهر العموم ، ومعناها معنى الخصوص . والمعنى : كل أهل الطاعة له قانتون . والثاني : أن الكفار تسجد ظلا لهم لله بالغدوات والعشيات، فنسب القنوت إليهم بذاك . والثالث : أن كل مخلوق قانت له بأثر صنعه فيه ، وجري أحكامه عليه ، فذلك دايل على ذله للرب . ذكرهن ابن الأنباري .

﴿ بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فاعا يقول له كن فيكون ﴾ قوله تعالى: ( بدياع السموات )

البديع : المبدع ، وكل من أنشأ شيئًا لم يسبق إليه قبل له : أبدعت . قال الخطابي: المبديع ، فعيل بمنى : مظمل ، ومعناه : أنه فطر الخلق مخترعًا له لا على مثال سبق .

قوله تعالى: (وإذا قضى أمراً) قال ابن عباس: معنى القضاء: الإِرادة وقال مقاتل: إذا قضى أمراً في علمه ، فإنما يقول له: كن فيكون . والجمهور على ضم نون (فيكون)، بالرفع على القطع، والمعنى : فهو يكون . وقرأ ابن عامر بنصب النون . قال مكي ابن أبي طالب : النصب على الجواب ، لكن فيه بعد .

#### ۔ہ کھ فصل کھ⊸۔

و قد استدلأصحابنا على قدم القرآن بقوله: (كن ) فقالوا : لوكانت «كن» مخلوقة ؛ لافتقرت إلى إنجادها عثلها وتسلسل ذلك، والمتسلسل محال . فإن قيل : هذا خطاب لمعدوم ؛ فالجواب أنه خطاب تكوين ميظهر أثر القدرة ، ويستحيل أن يكون المخاطب موجوداً ، لا نه بالخطاب كان ، فامتنع وجوده قبله أو معه . ويحقق هذا أن ما سيكون متصور للعلم، فضاهى بذلك الموجود ، فجاز خطابه لذلك .

﴿ وقال الذين لا يعامون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ﴾

قوله تمالى: (وقال الذين لا بعلمون لولا يكلمنا الله) فيهم ثلائة أقوال. أحدها :أنهم اليهود، قاله ابن عباس. والثاني: النصارى، قاله مجاهد. والثالث: مشركو العرب، قاله قتادة، والسدي عن أشباخه. و (لولا) بمنى: هلا.

وفي ( الذين من قبالهم ) ثلاثة أقوال . أحدها: أنهم اليهود ، قاله ابن عباس ،ومجاهد. والثاني : البهود والنصارى ، قاله السدي عن أشياخه . والثالث : البهود والنصارى وغيرهم من الكفار ، قاله قتادة .

( تشابهت قلوبهم ) أي : في الكفر .

﴿ إِنَا أَرْسَلِنَاكُ بِالْحَقِّ بِشَيرًا وَنَذِيرًا وَلا 'تَسَأَلُ عَنْ أَصَحَابِ الْجَحِيمِ ﴾

قوله تعالى : ( إِمَا أُرسَلْنَاكُ بَالْحَقِّ ):

في سبب نزولها قولان . أحدها : أن النبي وَ قَالَ يُوماً : « ليت شعري ما فعل أبواي !» ؛ فنزلت هذه الآية ، قاله ان عباس (١) . والناني : أن النبي وَ قَالَ : « لو أنزل الله بأسه بالمهود لآمنوا » فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل .

وفي المراد(بالحق)هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها: أنه القرآن . قاله ابن عباس . والثاني: الإسلام ، قاله ان كيسان ، والثالث : الصدق .

قوله تعالى: (ولا تسأل عن): الا كثرون بضم النا ،على الحبر ، والمعنى : لست بمسؤول عن أعمالهم . وقرأ نافع ، ويعقوب بفتح النا وسكون اللام ، على النهي عن السؤال عهم ، (١) رواه ابن جرير في النفسير من طريق موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضيف جدا .

وجوز أبو الحسن الأخفش أن يكون معنى هذه القراءة : لا تسأل عنهم فانهم في أم عظيم في كون ذلك على وجه التعظيم لما هم فيه . فأما الجحيم ؟ فقال الفراء : الجحيم : النار ، والجمر على الجمر . وقال أبو عبيدة : الجحيم : النار المستحكمة المناظية . وقال الرجاج : الجحيم : النار المستحكمة المناظية . وقال الرجاج : الجحيم : النار الشديدة الوقود ، وقد جحم فلان النار : إذا شدد وقودها ، وبقال لعين الأسد : حجمة لشدة توقدها . ويقال لوقود الحرب ، وهو شدة القتال فيها : جاحم . وقال ابن فارس : الجاحم: المكان الشديد الحر . قال الأعشى :

أيعدون الهيجاء قبل لقائها عداة احتضار البأس والموتجاحم ولذلك سميت الجحيم وقال ابن الأنباري: قال أحمد بن عبيد: إعا سميت النار جحيماً ، لا نها أكثرو قودها، من قول العرب: جحمت النار أجحمها: إذا أكثرت لها الوقود. قال عمران بن حطان:

يرى طاعة الله الهدى وخلافه الضلالة يصلي أهلها جاحم الجر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تنبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهوا هم بعد الذي جاوك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير به قوله تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى)

في سبب نزولها ثلاثة أقوال.

أحدها أن يهود المدينة و نصارى بجران كانوا يرجون أن يصلي النبي ويتنايج إلى قبلهم، فلما صرف إلى الكعبة بنسوا منه، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عباس . والتاني : أنهم دهوه إلى دينهم ، فنزلت ، فاله مقاتل . والثالث : أنهم كانوا يسألونه الهدنة ، ويطمعونه في أنه إن عادنهم وافقوه ؛ فنزلت ، ذكر معناه الزجاج .

قال الزجاج : والملة في اللغة : السنة والطريقة . قال ابن عباس : و(هدى الله) هاهنا : الإسلام. وفي الذي جامه من العلم أربعة أقوال . أحدها : أنه التحول إلى الكعبة ، قاله ابن عباس. والثاني : أنه البيان بأن دبن الله الإسلام. والثالث : أنه القرآن . والرابع:

العلم بضلالة القوم . ( مالك من الله من ولي ) ينفعك ( ولا نصير ) يمنعك من عقو بته . لا ان مركة ما الكتاب على من الله من ولي أراها أو المراد عن من من الكتاب عند أراها الما

﴿ الذين آنيناهم الكتاب بتلونه حتى تلاوته أولئك يؤمنون به ومن بكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليهم وأني فضلتهم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ أبتلي إبراهيم رثبه بكليات فأعهن قال إلي جاعاك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ﴾

قوله تعالى: (الذين آتينام الكتاب)

اختلفوا فيمن نرلت هذه الآية على قولين . أحدها : أنها نزلت في الذين آمنوامن اليهود ، قاله ابن عباس. والتأني : في المؤمنين من أصحاب النبي والتاني ، قاله عكرمة ، وقتادة . وفي الكتاب قولان . أحدهما : أنه القرآن ، قاله فتادة . والتاني : أنه التوراة ، قاله مقاتل .

فوله تعالى : ( يَتَاوَنُهُ حَقَّ تَلَاوَتُهُ ) أي : يعملون به حق عمله ، قاله مجاهد .

قوله تعالى: (أو لئك يؤمنون به) في ها «به » قولان أحدها: أنها تمود على الكتاب والثاني : على النبي محمد والتلابي وما بعد هذا قد سبق بيانه إلى قوله: (وإذا بتلى إبراهيم ربه بكلمات) والابتلاء: الاختبار ، وفي إبراهيم ست لغات ، أحدها : إبراهيم ، وهي اللغة الفاشية ، والثانية : إبراهيم ، والثالثة: ابراه ، والرابعة : إبراهم ، ذكر هن الفراء ، والخامسه : إبراهام والسادسة : إبره ، قال عبد المطلب :

عذت بما عاذ به إبرهم مستقبل الكعبة وهو تأثم وقال أيضاً:

نحن آل الله في كمبته لم بزل ذاك على عهد إبرهم وفي الكلمات خمسة أقوال .

أحدها: أنها خس في الرأس ، وخس في الجسد . أما التي في الرأس ؛ فالفرق، والمضمضة ،والاستنشاق ،وقص الشارب، والسواك .وفي الجسد: تقليم الأظافر ، وحلق

العانة ، ونتف الإبط ، وإلاستطابة بالماه ، والختان، رواه طاووس عن ابن عباس .

والثاني: أنها عشر، ست في الإنسان، وأربع في المشاعر. فالتي في الإنسان: حلق المانة، ونتف الإبط، وتقليم الاظافر، وقص الشارب، والسواك، والنسل من الجنابة، والنسل يوم الجمعة. والتي في المشاعر: الطواف بالبيت، والسمي بين الصفا والمروة، ورمي الجار، والإفاضة الرواه حنش من عبد الله عن امن عباس.

والثالث : أنها المناسك ، رواه قتادة عن ابن عباس .

والرابع: أنه ابتلاه بالكوكب، والشمس، والقمر، والهجرة، والنار، وذبح ولده والختاذ، قاله الحسن .

والخامس: أنها كل مسألة في القرآن ، مثل قوله: (ربّ اجمل هذا البلد آمناً) إبراهيم: ٣٥. وبحو ذلك ، قاله مقاتل. فن قال: هي أفعال فعلها؛ قال: معنى فأعمن: عمل بهن. ومن قال: هي دعوات ومسائل ؛ قال: معنى فأعمن: أجابه الله إليهن. وقد روي عن أبي حنيفة أنه قرأ: (إبراهيم) رفع الميم (ربه) بنصب الباه (٢٠) على معنى: اختبر ربه هل يستجيب دعامه، ويتخذم خليلاً أم لا ٢.

قوله تعالى: (ومن ذريتي) في الذرية قولان . أحدها: أنها فعلية من الذر ، لا ن الله أخرج الخلق من صلب آدم كالذر . والثاني : أن أصلها ذر ورة ، على وزن : فعلولة ، ولكن لما كثر التضعيف أبدل من الراء الا خيرة ياءً ، فصارت : ذروية ، ثم أدنحت الواو في الياء ، فصارت : ذرية ، ذكرهما الزجاج ، وصوب الا ول .

وفي العهد هاهنا سبعة أقو ال . أحدها: أنه الإِمامة ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ، وسعيد بن جبير . والثاني : أنه الطاعة ، رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث : الرحمة ، قاله عطاء وعكرمة . والرابع : الدين ، قاله أبو العالية . والخامس : (١) سبقأن أشرنا إلى عدم صحة نسبة هذه القراء: وأمثالها إلى أبي حنيفة أحد أغمة المذاعب الأربعة رحمه الله ، انظر صحة الله .

النبوة ، قاله السدي عن أشياخه . والسادس : الا مان ، قاله أبو عبيدة . والسابع : الميناق ، قاله ان قتيبة . والا ول أصح .

وفي المراد بالظالمين هاهنا قولان . أحدها : أنهم الكفار ، قاله ابن جبير ، والسدي. والثاني : المصاة، قاله عطاء .

﴿ وَإِذْ جَمَلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخرِذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفينوالركتع السجود ﴾

فوله تعالى: (و إذ جعلنا البيت مثابة للناس) البيت هاهنا: الكعبة ، والألف واللام تدخل للمعهود ، أو للجنس ، فلما علم المخاطبون أنه لم يرد الجنس ؛ انصرف إلى المعهود ، قال الزجاج : والمثاب والمثابة واحد ، كالمقام والمقامة ، قال ابن قتيبة : والمثابة : المعاد ، من قولك : ثبت إلى كذا ، أي : عدت إليه ، وثاب إليه جسمه بعد العلة : إذا عاد ، فأراد : أن الناس يعودون إليه مرة بعد مرة .

قوله تعالى: (وأمنا) قال ابن عباس: يريد أن من أحدث حدثا في غيره، ثم لجأ إليه ؛ فهو آمن، ولكن ينبني لا هل مكة أن لا يبايسوه، ولا يطمعوه، ولا يسقوه، ولا يؤووه، ولا يكلم حتى يخرج، فاذا خرج؛ أقيم عايه الحد. قال القاضي أبو يعلى: وصف البيت بالا من، والمراد جميع الحرم، كما قال: (هدياً بالسنح الكعبة) والمراد: الحرم كله لا نه لا يذبح في الكعبة، ولا في المسجد الحرام، وهذا على طريق الحكم ، لا على وجه الحدر فقط.

وفي (مقام إبراهيم) ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الحرم كله ، قاله ابن عباس .والثاني : عرفة والمزدلفة والجار ، قاله عطا ، وعن مجاهد كالقولين . وقد روي عن ابن عباس ، وعطا ، ومجاهد ، قالو ا : الحج كله مقام إبراهيم . والثالث : الحجر ، قاله سعيد بن جبر ، وهو الأصح . قال عمر بن الحطاب : قلت : با رسول الله الو اتخذنا من مقام إبراهيم مصاتى ، فنزلت .

وفي سبب وقوف إبراهيم على الحجر قولان . أحدها : أنه جا ويطاب ابنه إسماعيل، فلم يجده ، فقالت له زوجته : انزل ، فأبى ، فقالت : فدعني أغسل رأسك ، فأتنه بحجر فوضع رجله عليه ،وهو راكب ، فغسلت شقه ، ثم رفعته وقد غابت رجله فيه ، فوضعته تحت الشق الآخر وغسلته ، فغابت رجله فيه ، فجعله الله من شماره ، ذكره السدي عن ابن مسعود وابن عباس والتاني: أنه قام على الحجر لبناء البيت ، وإسماعيل يناوله الحجارة، قاله سعيد بن جبير .

قرأ الجهور ، منهم : ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحزة ، والكسائي : (وا تخذوا) بكسر الخاء ؛ على الأمر . وقرأ نافع ، وابن عامر بفتح الخاء على الخبر . قال ابن زبد : قال النبي عليه الذي عليه الله . وقرأ نافع ، وابن عامر بفتح الخاء على الخبر . قال ابن زبد : قال النبي عليه : « أين ترون أن نصلي ؟» فقال عمر : إلى المقام ، فنزلت : (و اتخذوا من مقام إبر اهيم مصلى ) (١) . وقال أبو على : وجه فتح الخاء : أنه معطوف على ما أضيف إليه ، كأنه قال : وإذ اتخذوا ، ويؤكد الفتح في الخاء أن الذي بمده خبر ، وهو قوله : وعهدنا .

قوله تعالى : (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) أي: أمرناهما وأوصيناهما . وإسماعيل : اسم أعجمي ، وفيه لغنان : إسماعيل ، و : اشماعين . وأنشدوا :

قال جواري الحي لما جينا هذا ورب البيت إسهاعينا فوله تعالى: (أن طهرا بيتي) قال قتادة: يربد من عبادة الأوثان والشرك، وقول الزور. فان قيل: لم يكن هناك بيت؛ فا معنى أمرها بتطهيره؛ فعنه جوابان: أحدها: أنه كانت هناك أصنام، فأمر ا باخراجها، قاله عكرمة. والثاني: أن معناه: ابنياه مطهراً، قاله السدي. والعاكفون: المقيمون، يقال: عكف يمكف ويمكف عكوفاً: إذا أقام، ومنه: الاعتكاف. وقد روى ابن عباس عن الذي علي الله قال: « إن الله ثعالى ينزل في

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخاري؛ ولفظ أحمد عن عمر : وافقت ربي في ثلاث ، قلت : يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلي ، فنزلت .

كل ليلة و يوم عشرين ومائة رحمة ينزل على هذاالبيت :ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين » (١) .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبِرَاهَيم رَبِ اجْعَلَ هَذَا بِـلَدًا آمَنَا وَارْزَقَ أَهَلَهُ مِنَ الثَّمْرَاتُ مِنَ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتمه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النـار وبئس المصير ﴾

قوله نعانى: (و إِذقال إِبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً) البلد: صدر القرى ، والبالد: المقيم بالبلد ، والبلدة: الصدر ، ووضعت الناقة بلدتها: إذا بركت ، والمراد بالبلدهاهنا: مكة . ومعنى (آمناً): ذا أمن من البلدة مجاز ، والمراد: أمن من فيه . وفي المراد بهذا الأمن ثلاثة أقوال أحدها: أنه سأله الأمن من القتل . والثاني : من الخسف والقذف . والثالث : من القحط والجدب ، قال مجاهد : قال إبراهيم : لمن آمن ، فقال الله عز وجل : ومن كفر فسأرزقه ،

قوله تعالى: ( فأمتمه ) وقرأ ابن عــامر: ( فأمتمه ) بالنخفيف ، من أمتمت . وقرأ الباقون بالنشديد من: مَــَـّعت . والإمتاع: إعطاء ما تحصل به المتمة . والمتلغة : أخـــذ الحظ من لذة ما يشتهي . وعاذا عتمه ؛ فيه قولان . أحدها : بالاثمن . والثاني : بالرزق . والاضطرار : الإلجاء إلى الشيء ، والمصير : ما ينتهي إليه الاثم .

﴿ وَإِذَ يَرَفَعُ إِبِرَاهِيمُ القواعدُ مِنَ البَيْتُ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِنَا تَقْبِلُ مِنَا إِنْكُ أَنْتُ السميعُ العليم ، رَبِنَا وَاجْعَلْنَا مُسلمَيْنِ لَكُ وَمِنْ ذَرِيْنَا أَمَةً مُسلمَةً لَكُ وَأَرْنَا مِنَاسَكُنَا وَتَبُ عَلَيْهُمُ التَّوَابُ الرِحِيمِ ، رَبِنَا وَابْعَثُ فَيْهُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهُمْ آيَاتُكُ وَيَعْلَمُهُمُ عَلَيْهُمُ آيَاتُكُ وَيَعْلَمُهُمُ الْكَتَابُ وَالْحَكَمَةُ وَيُزْكِيهُمْ إِنْكُ أَنْتُ الْعَزْيْزِ الْحَكِيمِ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الكبير » والحاكم في « الكنى » والخطيب في « التاريخ » والبيهقي في « الشعب » عن ابن عباس . قال الهيشمي في « مجمع الزوائد » فيه يوسف بن السفر ، وهو متروك .

## قوله تعالى : ( و إِذْ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل )

القواعد: أساس البيت، واحدها: قاعدة. فأما قواعد النساء؛ فواحدتها: قاعد، وهي العجوز. (ربنا تقبل منا) أي: يقولان: ربنا، فحذف ذلك، كقوله: (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب .سلام عليكم) الرعد: ٥٠ .أراد: يقولون .و (السميع) عمنى: السامع، لكنه أبلغ، لأن بنا فميل للمبالغة . قال الخطابي: ويكون الساع بمعنى القبول والاجابة، كقول النبي واليابي والموزية الله عدمن حده، وأنشدوا:

# دعوت الله حتى خفت أن لا يكون الله يسمع ما أقول الله حتى الاشارة إلى بناء البيت

روى أنس عن النبي على الله تمالى: يا آدم! الملائكة تحج إلى البيت قبل آدم. وقال ابن عباس: لما أهبط آدم ؛ قال الله تمالى: يا آدم! اذهب فابن لي بينا فطف به ، واذكرني حوله كما رأيت ملائكتي تصنع حول عرشي ، فأقبل يسمى حتى انتهى إلى البيت الحرام ، وبناه من خمسة أجبل: من لبنان ، وطور سيناه ، وطور زينا ، والجودي ، وحراه ، فكان آدم أول من أسس البيت ، وطاف به ، ولم يزل كذلك حتى بعث الله الطوفان ، فدرس موضع البيت ، فبعث الله إبراهيم واسماعيل ، وقال علي ابن أبي طالب ، رضي الله عنه ؛ لما أمر الله تمالى إبراهيم بيناء البيت ؛ ضاق به ذرعاً ، ولم يدر كيف يصنع ، فأنزل الله عليه أمر الله تمالى إبراهيم بيناء البيت ؛ ضاق به ذرعاً ، ولم يدر كيف يصنع ، فأنزل الله عليه كريئة السحابة ، فيها رأس شكلم ، فقال: يا إبراهيم !عاسم على ظلي ، فلما علم ارتفعت ، وفي رواية أنه كان يبني عليها كل يوم ، قال : وحفر إبراهيم من تحت السكينة ، فأبدى عن واعد، ما تحرك القاعدة مها دون ثلاثين رجلاً . فلما بلغ موضع الحجر ، قال لإساعيل :

<sup>(</sup> ١ ) رواه مسلم عنزايد بن أرقم بلفظ «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعوة لا يستجاب لها » .

التمس لي حجراً ، فذهب يطلب حجراً ، فجاء جبريل بالحجر الأسود ، فوضه ، فلما جاء إسماعيل ، قال : من جاءك بهذا الحجر ، قال : جاء به من لم يتكل على بنائي و بنائك . وقال ابن عباس ، وابن المسيب ، وأبو العالية : رفعا القواءد التي كانت قواعد قبل ذلك ، وقال السدي : لما أمره الله ببناء البيت ؛ لم بدر أبن يبني ، فبعث الله له ريحاً ، فكنست حول الكعبة عن الأساس الأول الذي كان البيت عليه قبل الطوفان .

قو له تعالى: (ربنا واجملنا مسامين لك) قال الزجاج: المسلم في اللغة: الذي قداسنسلم لأثمر الله، وخضع. والمناسك: المتعبدات. فكل متعبد منسك ومنسبك، ومنه قيل للعابد: ناسك. وتسمى الذبيحة التقرب بها إلى الله، عز وجل: النسيكة. وكأن الأصل في النسك إعاهو من الذبيحة لله تعالى.

قوله تعالى: (وأرنا مناسكنا) أي: مذابحنا. قاله مجاهد. وقال غيره: هي جميع أفعال الحج. وقرأ ابن كثير: (وأرنا) بجزم الراء. و (ربأرني) الأعراف: ١٤٣٠ و (أرنا اللذين أضلانا) فصلت: ٢٩٠ وقرأ نافع ، وحمزة ، والكسائي (أرنا) بكسر الراء في جميع ذلك ، وقرأ أبو بكر عن عاصم وابن عامر كذلك، إلا أنها أسكنا الراء من (أرنا اللذين) وحدها. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: (أرنا) وكثير من المرب يجزم الراء، فيقول: (أرنا مناسكنا) وقرأ مها بمض الثقات. وأنشد بعضهم:

قالت سليمي اشتر لنا دقيقاً واشتر فمجل خادماً لبيقاً وأنشدني الكسائي :

ومن بتق فان الله ممه ورزق الله مؤتاب وغادي قال قتادة: أراهما الله مناسكهما: الموقف بعرفات، والإفاضة من جمع، ورمي الجمار، والطواف، والسعي موقال أبو مجلز: لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل، فأراه الطواف،

ثم أتى به جرة العقبة ، فعرض له الشيطان ، فأخذ جبريل سبع حصيات ، وأعطى إبراهيم سبعا ، وقال له : ارم و كبر ، فرميا و كبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان . ثم أتى به جرة الوسطى ، فعرض لهما الشيطان ، فأخذ جبريل سبع حصيات ، وأعظى إبراهيم سبع حصيات ، فقال : ارم و كبر ، فرميا و كبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان . ثم أتى به الجرة القصوى ، فعرض لهما الشيطان ، فأخذ جبريل سبع حصيات ، وأعطى إبراهيم سبع حصيات . وأعطى إبراهيم سبع حصيات . فقال له : ارم و كبر ، فرميا و كبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان ، ثم أتى به منى ، فقال : هاهنا مجلى الناس رؤوسهم ، ثم أتى به جما ، فقال : هاهنا مجمع الناس ، ثم أتى به عرفة ، فقال : هاهنا مجمع الناس ، ثم أتى به عرفة ، فقال : هاهنا مجمع الناس ، ثم أتى به عرفة ، فقال : هاهنا مجمع الناس ،

قوله تعالى: (ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم) في الها والميم من (فيهم) قولان . أحدها :أنها تمود على الدرية ، قاله مقاتل والفراء . والثاني : على أهل مكة في قوله: (وارزق أهله )والمراد بالرسول : محد و الله الله و أمامة عن النبي و الله المناه الله الله الله الماكان بدء أمرك ، قال : « دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى عيسى ، ورأت أبي أنه خرج منها يور أضاء تله قصور الشام (اوالكتاب: القرآن . والحكمة : السنة ، قاله ان عباس وروي عنه : الحكمة : الفقه والحلال والحرام ، ومواعظ القرآن . وسميت الحكمة حكمة ، لا نها عنع من الجهل .

وفي قوله تعالى : (ويزكيهم) ثلاثة أقوال. أحدها : أن معناه : يأخذ الزكاه منهم فيطهر هم بها ، قاله ابن عباس والفراء . والثاني : يطهر هم من الشرك والكفر ، قاله مقاتل . والثالث : يعدم إلى ما يصيرون به أزكيا .

 <sup>(</sup>١) رواه أبو داود الطيالسي وأحمد في « المسند » عن أبي أمامة ، وفي سنده الفرج بن فضالة ، وهو ضعيف ، وجاء الحديث بمعناه في «مسند أحمد »عن العرباض بن سارية ، وقدصححه الشيخ أحمد شاكر .

قوله تعالى: (إنك أنت العزيز ) قال الخطابي: العز في كلام العرب على ثلاثة أوجه . أحدها: بمعنى الغلبة ، يقولون: من عزبز " . أي : من غلب سلب . يقال منه : عز يمنز " ، بضم العين من يعز ، ومنه قوله تعالى: (وعز "ني في الخطاب ) ص : ٢٨ . والثاني : يمنى الشدة والقوة ، يقال منه : عز يمرز " ، بفتح المين من يعز ، والثالث : أن يكون بمعنى نفاسة القدر ، يقال منه : عز يمرز " بكسر العين ، من يعز . ويتناول معنى العزيز على أنه الذي لا يعادله شي " و لا مثل له .

﴿ وَ مَنْ يَرَعُبُ عَنِ مَلَةً إِبْرَاهِيمَ إِلَا مَنْ سَفِهَ تَفْسَهُ وَلَقَدَ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدَّنِيا وَإِنَّهُ فِي الْآخرة لَمْنَ الصَّالَحَيْنَ. ووصَّى بها إِبْرَاهِيمَ الْآخرة لَمْنَ الصَّالَحَيْنَ. ووصَّى بها إِبْرَاهِيمِ النَّهُ وَيَعْقُوبُ يَا اللَّهِ السَّلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَعْقُوبُ يَا اللَّهُ اصْطَفَى لَـكُمُ الدّينَ فَلا تَمُونَ ۖ إِلَّا وَأَنَّمَ مَسْلُمُونَ ﴾ إِن الله اصطفى لـكم الدين فلا تمونن إلا وأنتم مسلمون ﴾

**فوله تعالى** : (ومن برغب عن ملة إبراهيم)

سبب نزولها أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه مهاجراً وسلمة إلى الإسلام، فأسلم سلمة ، ورغب عن الإسلام مهاجر ، فنزلت هذه الآية ،قاله مقاتل . قال الزجاج : و «من » لفظها لفظ الاستفهام ، ومعناها التقرير والتوبيخ . والمعنى : ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه . ويقال : رغبت في الشيء :إذا أردته . ورغبت عنه : إذا تركته . وملة إبراهيم : دبنه .

قوله تعالى: ( إلا من سفه نفسه ) فيه أربعة أقوال . أحدها: أن معناه : إلا من سفّه نفسه ، قاله الأخفش: نفسه ، قاله الأخفش (١٠ ويونس . قال يونس: ولذلك تعدى إلى النفس فنصبها ، وقال الأخفش: نصبت النفس لإسقاط حرف الجر ، لأن المعنى : إلا من سفه في نفسه .

<sup>(</sup>١) نقل القرطي في «التفسير ،عن الأخفش في معنى( سفه نفسه ) أنه فعل بها من السفه ما صار به سفيهاً . وعنه أيضاً : هي لغة ، بمنى سفته .

زاد المسير \_ اول (م ١٠)

#### قال الشاعر:

نغالي اللحم للأضياف نيثاً ونرخصه إذا نضج القدور

والناني: إلا من أهلك نفسه ، قاله أبو عبيدة. والثالث: إلا من سفهت نفسه ، كما يقال: غبن فلان رأيه، وهذا مذهب الفراء وابن قنيبة ، قال الفراء: نقل الفعل عن النفس إلى ضمير « من »، و نصبت النفس على التشبيه بالتفسير ، كما يقال: صقت بالا ممر ذرعاً ، يريدون: صاق ذرعي به ، ومثله: ( واشتعل الرأس شيباً ) مريم : ٤ . والرابع: إلا من جهل نفسه ، فلم يفكر فيها ، وهو اختيار الرجاج ،

قوله تعالى : (وإنه في الآخرة لمن الصالحين) قال ابن الأنباري : لمن الصالحي الحال عند الله تمالى . وقال الزجاج : الصالح في الآخرة : الفائز .

قوله تعالى : ( إِذْ قال له ربه أسلم ) وذلك حين وقوع الاصطفاء ، قال ابن عباس : لما رأى الكوكب والقمر والشمس ، قال له ربه أسلم ،أي : أخلص .

قوله تعالى: (ووصّى) قرأ ان عباس وأهل المدينة: (وأوصى) بألف، مع تخفيف الصاد، والباقون بغير ألف مشددة الصاد، وهذا لاخلاف المصاحف. أخبرنا ان ناصر، فال : أخبرنا ثابت ،قال : أخبرنا ان قشيش ، قال : أخبرنا ان حيّو به ، قال : حدثنا ان الا بباري ، قال : أخبرنا ثعلب ، قال : أملى علي خلف بن هشام البزار قال : اختلف مصحفا الا بباري ، قال : أخبرنا ثعلب ، قال : أملى علي خلف بن هشام البزار قال : اختلف مصحفا أهل المدينة وأهل العراق في اثني عشر حرفا : كتب أهل المدينة : (وأوصى) وأهل العراق : (ووصيّى) وكتب أهل المدينة : (سارعوا إلى مغفرة من ربكم) آل عمران : العراق : (ويقول الدينة : (سارعوا) وكتب أهل المدينة : (يقول الذين آمنوا) المائدة : ٥٠٠ وأهل العراق : (ويقول) وكتب أهل المدينة : (من يرتدد) المائدة : ٥٠٠ وأهل العراق : (ويقول) وكتب أهل المدينة : (الذين اتخذوا مسجداً) التوبة : ١٠٠ وأهل العراق (والذين) وكتب أهل المدينة : (الذين اتخذوا مسجداً) الكهف : ٣٠٠ وأهل وأهل العراق (والذين) وكتب أهل المدينة : (خيراً منها منقلباً) الكهف : ٣٠٠ وأهل

العراق: (منها) وكتب أهل المدينة: (فتوكل على العزيز الرحيم) الشعراء: ٢١٠. وأهل العراق: (وتوكل) وكتب أهل المدينة: (وأن يظهر في الأرض الفساد) المؤمن: ٢٦. وأهل العراق: (أو أن يظهر) وكتب أهل المدينة في «حم عسق»: (عاكسبت أيديكم) بغير فأه، وأهل العراق! (فها) وكتب أهل المدينة (ما نشتهيه الأنفس) الزخرف: ٧١. بغير فأه، وأهل العراق! (ما تشتهي) وكتب أهل المدينة: (فان الله الغني الحيد) الحديد: بالهاء. وأهل العراق: (إن الله هو الغني الحيد) وكتب أهل المدينة: (فلا يخاف عقباها) بهم وأهل العراق: (ولا بخاف).

ووصّى أبلغ من أوصى ، لا نها تكون لمرات كثيرة ، وها « بها »تعودعلى المسألة. قاله عكرمةوالزجاج . قال مقاتل: وبنوه أربعة : إسماعيل ، وإسحاق ، ومدين ، ومدائن. وذكر غير مقاتل أنهم ثمانية .

قوله تعالى : ( فلا تعوتن ً إِلا وأنتم مسلمون ) يريد : الزموا الإِسلام ، فاذا أدركم الموت صادفكم عليه .

﴿ أَمْ كُنَّمَ شَهْدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَمَقُوبَ المُوتُ إِذْ قَالَ لَبَنَيْهُ مَا تَمْبَدُونَ مَنْ بَعْدَي قَالُوا تَعْبَدُ إِلَهْكُ وَإِلَهُ آبَائُكُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَاسْحَقَ إِلَمْا وَاحْدًا وَنَحْنَ لَهُ مَسْلُمُونَ . تَلْكُ أُمَّةً قَدْ خَلْتَ لِهَا مَا كَسَبْتُ وَلَـكُمُ مَا كَسَبْتُمُ وَلا 'تَسَأَلُونَ عَمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (أم كنتم شهداءً إِذْ حضر يعقوبَ الموتُ )

سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي ، ﷺ : ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه يوم مات باليهودية ؛ فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل .

قوله تعالى: (ناك أُمة قد خلت) أي: مضت، يشير إلى إبر اهيم وبنيه ،و يعقوب وبنيه. ﴿ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهندوا قل بل ملة َ إبر اهيم حنيفاً وما كان من المشركين. قولوا آمنابالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل إلى إبر اهيم واسماعيل وإسحق ويعقوب والا سباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسامون >

قوله تعالى : (وقالواكونوا هودًا)

معناه: قالت اليهود: كونوا هوداً، وقالت النصارى: كونوا نصارى، تهندوا. ( بل ملة إبراهيم حنيفاً ) المعنى: بل نتبع ملة إبراهيم في حال حنيفيته. وفي الحنيف قولان. أحدها: أنه الماثل إلى العبادة. قال الزجاج: الحنيف في اللغة: الماثل إلى الشيء، أُخذ من قولهم: رجل أحنف، وهو الذي "عيل قدماه كل واحدة منها إلى أختها بأصابها، قالت أُم الا حنف "رقصه:

والله لولا َحَـفُ برجله ودِقة في ساقه من هزله

ماكان في فتيانكم من مثله

والثاني: أنه المستقيم، ومنه قبل للأعرج: حنيف، نظراً له إلى السلامة، هذا قول ابن قتيبة. وقد وصف المفسرون الحنيف بأوصاف ، فقال عطاه: هو المخلص، وقال ابن السائب: هو الذي يحبح. وقال غيرهما: هو الذي يوحد ويحبح، ويضحي ويختتن، ويستقبل الكبة.

فأما الأسباط: فهم بنو يعقوب، وكانوا اثني عشر رجلاً. قال الزجاج: السبط في اللغة: الجاعة الذين يرجمون إلى أبواحد، والسبط في اللغة: الشجرة لها قبائل الفالسبط: الذين همن شجرة واحدة.

﴿ فَانَ آمَنُوا عَثْلُ مَا آمَنَمُ بِهِ فَقَدَ اهْدَدُوا وَإِنْ تُولُوا فَاعًا مَ فِي شَقَاقَ فَسَيَكُفِيكُمْم الله وهو السميع العليم ﴾

قوله تعالى : ( فان آمنو ا ) بعني : أهل الكتاب .

قوله تعالى: ﴿ عِثْلُ مَا آمَنتُم بِهِ ﴾ ثلاثة أقوال . أحدها : أن معناه : مثل إيَّانكم ،

فزيدت البا المتوكيد، كما زيدت في قوله: (وهز "ي إليك بجذع النخلة) مريم: ٢٤ .قاله ابن الا نباري . والثاني : أن المراد بالمثل هاهنا: الكتاب، وتقديره: فان آ منوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم، قاله أبو معاذ النحوي ، والثالث: أن المثل هاهنا: صلة ، والمعنى : فان آمنوا عا آمنتم به . ومثله قوله: (ليس كمثله شي الشورى: ١١ . أي: ليس كهو شي . وأنشدوا:

يا عادلي دعني من عذلكا مشلي لا يقبل من مثلكا أي : أنا لا أقبل منك ، فأما الشقاق ؛ فهو المشاقة والمداوة ، ومنه قولهم : فلان قد شق عصا المسلمين ، يريدون : فارق ما اجتمعوا عليه من اتباع إمامهم ، فكأنه صار في شقهم .

قونه تعالى: (صبغة الله) سبب نزولها أن النصارى كانوا إذا ولد لا حدم ولد ، فأتى عليه سبعة أيام ، صبغوه في ما ولمم ، يقال له : المعمودية ، ليطهروه بذلك ، ويقولون : هذا طهور مكان الختان ، فاذا فعلوا ذلك ؛ قالوا : صار نصر انيا حقاً ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عباس . قال ابن مسعود وابن عباس ، وأبو العالبة ، ومجاهد ، والنخعي ، وابن زيد : (صبغة الله): دينه قال الفرا : (صبغة الله) [نصب] مردودة على الملة (١) . وقرأ ابن عبلة: (صبغة الله) بالرفع على معنى : هذه صبغة الله . و كذلك قرأ : (ملة وابراهيم ) بالرفع أيضاً على معنى : هذه صبغة الله . و كذلك قرأ : (ملة وابراهيم ) بالرفع أيضاً على معنى : هذه صبغة الله . و كذلك قرأ : (ملة وابراهيم ) بالرفع أيضاً على معنى : هذه صبغة الله . و كذلك قرأ : (ملة وابراهيم ) بالرفع أيضاً على معنى : هذه الله ويقولون : هذا طهرة لهم ، كاختان المحنفاء إفقال الله تعالى : (صبغة الله ) : الزموا صبغة الله ، لا صبغة النصارى أو لادم ، وأراد بها : ملة ابراهيم ، وقال غيره : إنما سبى الدين صبغة ابيان أثره على الإنسان ، كظهور الصبغ على الثوب ،

<sup>(</sup>١) يريد أنها بدل من ( ملة إبراهيم ) .

﴿ قُلُ أَنْحَاجُونَنَا فِي اللهُ وهُو رَبْنَا وَرَبِّكُمُ وَلِنَا أَعْمَالِنَا وَلَّهُمُ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْن له مخلصون ﴾

قو له تعالى: ( أتحاجثونا في الله ) قال ابن عباس: يريد: يهود المدينة ، و السارى نجران ، والمحاجة: المخاصمة في الدين ، فان اليهود قالت: نحن أهل الكتاب الأول. وقيل: ظاهرت اليهود عبدة الأوثان ، فقيل لهم: تزعمون أنسكم موحدون ، ونحن نوحد ، فلم ظاهرت من لا يوحد ؟!

قواه تعالى: (ولنا أعمالنا ولـكم أعمالـكم) قال أكثر المفسرين: هذا الكلام اقتضى نوع مساهلة ، ثم نسخ بآية السيف .

﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَ إِبِرَاهِمِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَقُ وَيَعَقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً أَوَ نصارى قل أأنتم أعلم أَمُ الله ومن أظلم بمن كم شهادة عنده من الله وما الله بغافل مما تعلون تلك أُمة قد خلت لها ما كسبت وله كم ما كسبتم ولا تسألون مما كانوا بعملون ﴾ قوله تعالى: (أم تقولون إن إبراهيم واسماعيل) . . الآية .

سبب نزولها أن يهود المدينة ،ونصارى نجران قالوا المؤهنين: إِن أنبياء الله كانوا منا من بني إِسرائيل ، وكانوا على ديننا ، فنزلت هذه الأية ، قاله مقاتل . ومعنى الآية : إِن الله قد أعلمنا بدين الاثبياء ، ولا أحد أعلم به منه . قرأ ان كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر ، وأبو عمرو : (أم يقولون) بالياء على وجه الخبر عن اليهود. وقرأ ابن عامرو حزة والكسائي وحفص عن عاصم : (تقولون) بالناه لائن قبلها مخاطبة ، وهي « أتحاجوننا »وبعدها وقل أأنتم أعلم) .

وفي الشهادة التي كتموها قولان. أحدها: أن الله تمالى شهد عندهم بشهادة لإبراهيم ومن ذكر معه أنهم كانوا مسلمين ، فكتموها ،قاله الحسن ، وزيد بن أسلم . والثاني :أنهم كتموا الإسلام ، وأمر محمد وهم يعلمون أنه نبي دينه الإسلام ، قاله أبو العالية ، وقتادة .

﴿ سيقول السفهاء من الناس ما واليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾

قوله تعالى : (سيقول السفها، من الناس)

نيهم ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم اليهود ، قاله البرا و بن عازب ، ومجاهد ، وسعيد ابن جبير . والثاني: أنهم أهل مكة ، رواه أبو صالح عن ابن عباس والثالث : أنهم المنافقون ، ذكره السدي عن ابن مسعود ، و ابن عباس وقد يمكن أن يكون الكل قالوا ذلك ، والآية نزلت بعد تحويل القبلة . والسفها و : الجهلة . ما ولاهم ، أي : صرفهم عن قبلتهم : بريد: قبلة المقدس .

واختلف العلماء في مدة صلاة النبي عَلَيْتِهُ ، إلى بيت المقدس بعد قدومه إلى المدينة على ستة أقوال . أحدها : أنهستة عشر شهراً ،أو سبعة عشر ،قاله البراء بن عازب .والثاني: سبعة عشر شهراً ، قاله ابن عباس . والثالث: ثلاثة عشر شهراً ، قاله معاذ بن جبل .والرابع: تسعة أشهر ، أو عشرة أشهر ، قاله أنس بن مالك .والخامس : ستة عشر شهراً .والسادس: عانية عشر شهراً ، روي القولان عن قنادة .

وهل كان استقباله إلى بيت المقدس برأيه ، أو عن وحي ؟ فيه قولان . أحدها :أنه كان بأمر الله تمالى ووحيه ، قاله ابن عباس وابن جربج . والتأني : أنه كان باجتهاده ورأيه واله الحسن ، وأبو العالية ، وعكرمة ، والربيع . وقال قتادة : كان الناس بتوجهون إلى أي جهة شاؤوا بقوله : (ولله المشرق والمغرب)البقرة : ١١٥ . ثم أمرهم باستقبال بيت المقدس . وفي سبب اختياره بيت المقدس قولان . أحدها : ليتألف أهل الكتاب ، ذكره بعض المفسرين . والتاني : لامتحان العرب بغير ما ألفوه ، قاله الزجاج .

﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لنكونوا شهدا على الناس ويكون الرسول عليه على شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبّع الرسول بمن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ﴾

## قوله تعالى : ( وكذاك جعلناكم أمة وسطاً )

سبب نزولها أن اليهود قالوا: قبلننا قبلة الانبياء، ونحن عدل بين الناس ، فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل . والأمة : الجاعة والوسط: المدل ، قاله ابن عباس ، وأبو سعيد، ومجاهد ، وقتادة ، وقال ابن قتيبة : الوسط: المدل، الخيار ، ومنه قوله تعالى: (قال أوسطهم) القلم : ٢٨ . أي : أعدلهم ، وخيرهم ، قال الشاعر :

همُ وسط يرضى الأنام محكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمُمنظم وأصل ذلك أن خير الأشياء أوساطها ، والغلو والتقصير مذمومان . وذكر ابن جرير الطبري أنه من النوسط في الفعل ، فإن المسلمين لم يقصروا في ديبهم كاليهود ، فإنهم قتلوا الأنبياء ، وبدلوا كتاب الله ، ولم يغلوا كالنصارى ، فإنهم زعموا أن عيسى ابن الله وقال أبو سلمان الدمشقي : في هذا الكلام محنوف ، ومعناه : جملت قباتهم وسطا بين وقال أبو سلمان الدمشقي : في هذا الكلام محنوف ، ومعناه : جملت قباتهم وسطا بين القبلتين ، فإن اليهود يصلون نحو المغرب ، والنصارى نحو المشرق ، وأنتم بينها .

قوله تعالى: (لتكونوا شهدا على الناس) فيه قولان . أحدها: أن ممناه: لتشهدوا للا نبيا على أتمهم . روى أبو سعيد الحدري عن النبي والنبي النبي أنه قال: « يجيء النبي بوم القيامة ومعه الرجل ، ونجي والنبي ومعه الرجلان ، ونجي والنبي ومعه أكثر من ذلك ، فيقال لهم : أبلتنهم ؟ فيقول : نعم ، فيقال : من فيقال لهم : أبلتنهم ؟ فيقول : نعم ، فيقال : من يشهد لك ؟ قال : محد وأمته ؟ فيشهدون أن الرسل قد بلتغوا ، فيقال : ما علم ؟ فيقولون :

أخبرنا نبينا أن الرسل قد بالنموا ، فصدقناه ، فذلك قوله : (التكونوا شهدا على الناس) (١) وهذا مذهب عكرمة ، وقتادة . والثاني : أن معناه : لنكونوا شهدا المحمد والنبية ، على الأمم : اليهود والنصارى والمجوس ، قاله مجاهد .

قوله تعالى: (ويكون الرسول عليكم شهيداً) بدني: محمداً ويتلاق ، وعاذا يشهد عليهم ؛ فيه ثلاثة أقوال . أحدها: بأعمالهم ، قاله ابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وابن زيد . والتابي : بتبليغهم الرسالة ، قاله قتادة ، ومقاتل . والثالث : باعاتهم ، قاله أبو الثالية . فيكون على هذا «عليكم » عمنى : لكم . قال عكرمة : لا يسأل عن هذه الأمة إلا نبيها . فوله تعالى : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) يريد : قبلة بيت المقدس ( إلا لنعلم ) فيه أربعة أقوال . أحدها : لنرى . والثابي : لنميز ، رويا عن ابن عباس . والثالث : لنعلمه واقعا ، إذ علمه قديم ، قاله جماعة من أهل النفسير، وهو برجع إلى قول ابن عباس : «لنرى» والرابع : أن العلم راجع إلى المخاطبين ، و المعنى : لتعلموا أنم ، قاله الفراء .

قوله تعالى : (ممن ينقلب على عقبيه ) أي : يرجع إلى الكفر ، قاله ابن زيد ، ومقاتل.
قوله تعالى : (وإن كانت لكبيرة ) في المشار إليها قولان . أحدها : أنه التولية إلى
الكمبة ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، ومقائل . والثاني : أنها قبلة بيت المقدس قبل
التحول عنها ، قاله أبو العالية ، والزجاج .

قوله تعالى: (وماكان الله ليُضيع إِعانكم) نزل على سبب ؛وهو أن المسلمين قالوا: يا رسول الله أرأيت إخوانبا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؛ فأنزل الله (وماكان الله ليضيع إيمانكم) (٢) والإيمان المذكورهاهنا أريد به:الصلاة في قول الجماعة وقيل: إعاسمى

<sup>(</sup> ١ ) رواه أحمد ، والبخاري ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .

<sup>(</sup> ٧ ) زواه أحمد ، والترمذي وقال : حديث حسن صعيح .

الصلاة إعاناً ، لاشمالها على قول ونية وعمل . قال الفراه : وإِمَا أَسند الإِمَانَ إِلَى الأحياء [من المؤمنين] والمعنى فيمن مات [من المسلمين قبل أن تحول القبلة] لأنهم داخلون معهم في الملة . قوله تمالى : (لرؤوف) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم : (لرؤوف) على وزن : لرعوف ، في جميع القرآن ، ووجهها : أن فعو لا أكثر في كلامهم من فعل ، فباب ضروب وشكور ، أوسع من باب حذر ويقظ وقرأ أبو عمرو ، وحزة ، والكسائي ، وأبو بكر ، عن عاصم : (لرؤف) على وزن : رَعُف على ويقال : هو الغالب على أهل الحجاز ، قال جربر :

# ترى المسلمين عليك حقاً كفعل الوالد الرَّوُّ ف الرحم

والرؤوف عمنى: الرحيم ، هذا قول الرجاج . وذكر الخطابي عن بعض أجل العلم أن الرأفة أبلغ الرحمة وأرقبها . قال : ويقال : الرأفة أخص ، والرحمة أعم .

﴿ قد رَى تَقَالُبُ وَجِهِ فَي السّمَا فَلَنُولِينَا كَافِهِ تَرَصَلُهُمَا فَوَلَ وِجِهِ كَ شَطَر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فواتُوا وجوهم شطره وإن الذين أُوتُوا الكتاب لميعلمون أنه الحق من رجم وما الله بغافل عما يعملون ﴾

قوله تعالى : (قد تُربِّي تقلب وجهك في السها )

سبب نرولها أن النبي وتتبادة ، وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مقدمة في وابن المسبب ، وأبو العالية ، وقتادة ، وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مقدمة في النزول على قوله تعالى: (سبقول السفها من الناس) واختلفوا في سبب اختيار النبي الكعبة على بيت المقدس على قولين . أحدها : أنها كانت قبلة إبراهيم ، روي عن ابن عباس . والثاني: لمخالفة اليهود ، قاله مجاهد . ومهنى نقلب وجهه : نظره إليها عينا وشمالاً . و« في » عمنى «إلى ، وورضاها » عمنى: «مجمها»، و «الشطر »: النحو من غير خلاف. قال ابن عمر: أني الناس

آت وهم في صلاة الصبح بقباء ، فقال: إن رسول الله عليه الله عليه الليلة قرآن ، وأمر أن يستقبل الكعبة ، ألا فاستقبلوها [ وكانت وجوههم إلى الشام] فاستداروا وهم في صلانهم. (١٠).

## ۔ہﷺ فصل ہی⊸۔

اختلف العلماء أي وقت حولت القبلة ؟ على ثلاثة أقوال . أحدها : أنها حولت في صلاة الظهر يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله المدينة ، قاله البراء بن عازب ، ومعقل بن يسار . والشاني : أنها حولت يوم الثلاثاء للنصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدمه المدينة ، قاله قتادة . والثالث:أنها حولت في جمادى الآخرة ، حكاه ابن سلامة المفسر عن إبراهيم الحربي .

وفي ( الذين أُوتوا الكتاب ) قولان . أحدهما : اليهود ، قاله مقاتل . والتأني :اليهود والنصارى ، قاله أبو سليمان الدمشقي .

قوله تعالى: (لَيعلمون أنه الحق) يشير إلى ما أمر به من التوجه إلى الكعبة ، ثم توعدهم بباقي الآية على كتمانهم ما علموا. ومن أين علموا أنه الحق ؛ فيه أربعة أقوال . أحدها: أن في كتابهم الا مر بالتوجه إليها ، قاله أبو العالية ، والثاني : يعلمون أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم ، والثالث : أن في كتابهم أن محمداً رسول صادق ، فلا بأمر إلا بحق . والرابع : أنهم يعلمون جواز النسخ .

﴿ ولئن أُنيت الذين أُوتوا الكتاب بكل آبة ما نبموا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بمضهم بتابع قبلة على المن العلم إنك إذا المنابع قبلة بعض ولئن انبعت أهواءهم من بعدما جاءك من العلم إنك إذا المن الظالمين ﴾

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري ومسلم في « صحيحيها ، ولفظه : عن ابن عمر قال : بينها الناس في صلاة الصبح بقباء ، إذ جاءهم آت،فقال : إن رسول الله وَتَنْكِينُ قد أَرْل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة ، فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام،فاستداروا إلى الكعبة .

قوله تعالى: (ولئن أُثيت الذين أُوتوا الكتاب بكل آية)

سبب نزولها أن يهود المدينة ونصارى نجران قالوا للنبي: اثننا بآية كما أنَّى الانبياء قبلك، فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل.

قوله تعالى: (ما تبعوا قبلتك) يريد: الكعبة (وما بعضهم بتابع قبلة بعض) لأن اليهود بصلون قبل المفرب إلى بيت المقدس ،والنصارى قبل المشرق (ولئن اتبعت أهواءه) فصليت إلى قباتهم (من بعد ما جاءك من العلم ) قال مقاتل: يريد بالعلم :البيان .

﴿ الذين آنيناهِ الكتابِ يعرفونه كما يعرفون أبناءه و إِن فريقاً منهم ليكتمون الحق وه يعلمون ﴾

قوله تعالى: ( الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه ) في هاء « يعرفونه » قولان . أحدها : أنها تعود على النبي عَيِّنَا في ، قاله ابن عباس . والثاني : تعود على صرفه إلى الكعبة ، قاله أبو العالمية ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل . وروي عن ابن عباس أيضاً . وفي الحق الذي كتموه قولان . أحدها : أنه الذي عَيِّنَا ، قاله مجاهد . والثاني: أنه التوجه إلى الكعبة ، قاله السدي ، ومقاتل في آخرين .

وفي قوله: (وه يمامون) قولات . أحدها: وه يمامون أنه حتى . والثاني: وهم يمامون ما على مخالفه من المقاب .

: ﴿ الحق من زبك فلا تكونن َّ من المترين ﴾

قولەتغالى: (الحق من ربك)

قال الزجاج: أي: هذا الحق من ربك. والممترون: الشاكثون، والخطاب عام. ﴿ وَلَكُلُ مِنْ وَجَهُ هُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ جَمِيماً إِنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ شِيءٌ قَدِيرٍ ﴾

قولەتعالى: (ولكل وجهة)

أي: لكل أهل دين وجهة ، المراد بالوجهة : القبلة ، قاله ابن عباس في آخرين . قال الزجاج: يقال: جهة ، ووجهة . وفي « هو » ثلاثه أقوال . أحدها: أنها ترجع إلى الله تعالى ، فالمعنى : الله موليها إيام ، أي : أمر هم بالتوجه إليها . والثاني: ترجع إلى المتولى ، فالمعنى : هو موليها نفسه ، فيكون « هو » ضمير كل . والثالث: يرجع إلى البيت ، قاله مجاهد: أمر كل قوم أن يصلنوا إلى الكعبة . والجهور يقرؤون : ( موليها) . وقرأ ابن عام ، والوليد عن يعقوب : «هو مولاها » بألف بعد اللام ، فضمير « هو » لكل ، ومعنى القراء ثين متقارب .

قوله تعالى: ( فاستبقوا الخيرات )أي: بادروها . وقال قتادة : لا تغلبوا على قبلتكم، (أينما تكونوا بأت بكم الله جميعاً) قال ابن عباس وغيره: هذا في يوم القيامة .فأما إعادة قوله:

﴿ ومن حيث خرجت َ فَول ِ وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت َ فَول ِ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم َ فَول ُ وجه إلا الذين منهم ظلموا فلا تخشوهم واخشوني و لأ تُم َ نعمتي عليه ولعاهم مهتدون ﴾

قوله تعالى: (ومن حيث خرجت َ فَول ّ وجهك شطر المسجد الحرام) فانه تكرير تأكيد، ليحسم طمع أهل الكتاب في رجوع المسلمين أبداً إلى قبلتهم.

قواه تعالى: (لئلا يكون للناس) في الناس قولان، أحدها: أنهم أهل الكتاب، قاله ابن عباس، وأبو العالية، وقتادة، ومقاتل. والثاني: مشركو العرب، رواه السدي عن أشياخه. فن قال بالأول؛ قال: احتجاج أهل الكتاب أنهم قالوا للنبي: مالك تركت قبلة بيت المقدس؟ إن كانت ضلالة ؛ فقد دنت بها الله، وإن كانت هدى؛ فقد نقلت عنها. وقال قتادة: قالوا: احتجاج المشركين قالوا: احتجاج المشركين

أنهم قالوا: قد رجع إلى قبلتكم ، ويوشك أن يعود إلى دينكم .

وتسمية باطلهم حجةعلى وجه الحكايةعن المحتج به ، كقوله تعالى : ( حجتهم داحضة عند ربهم ) الشورى : ١٦ . وقوله : ( فرحوا بما عنده من العلم ) غافر : ٨٣ .

قوله تعالى: ( إلا الذن ظلموا مهم ) قال الزجاج: معناه: إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له كما تقول: مالك علي حجة إلا الظلم،أي: إلا أن تظلمني .أي: مالك علي البتة، ولحكنك نظلمني . قال ابن عباس: (فلا تخشوه) في انصرافكم إلى الكعبة (واخشوني) في تركها .

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فَيْسَكُمْ رَسُولًا مُنْسَكُمْ يَتَلُوا عَلَيْسَكُمْ آيَاتَنَا وَيَرْكَيْكُمْ وَيَسَلَمُمُ الكَتَابُ والحَكَمَةُ وَيَسَلَسُكُمُ مَا لَمْ تُكُونُوا تَسْلُمُونَ ﴾

قوله تعالى: (كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم) قال الزجاج: «كما »لا تصلح أن تكون جواباً لما قبلها، والأجود أن تكون معلقة بقوله: (فاذكروني) وقد روي معناه عن علي ، وابن عباس، ومجاهد، ومقاتل والآية خطاب لمشركي العرب وفي قوله: (ويزكيهم) ثلاثة أقوال، قد سبق ذكرها في قصة إبراهيم والكتاب: القرآن والحكمة: السنة . وفاذكروني أذكر مح واشكروا لي ولا تكفرون .

قولەتمالى : (فاذكروني )

قال ابن عباس، وابن جبير: اذكروني بطاعتي أذكر كم بمغفرتي وقال ابراهيم بن السري: كما أنعمت عليكم بالرسالة ،فاذكروني بتوحيدي وتصديق نبيي ، قال : قان قيل : كيف يكونجواب : (كما أرسلنا ): (فاذكروني) ؛ فان قوله : (فاذكروني) أمر .وقوله: (أذكركم) جزاؤه ؛ فالجواب : أن الممنى : إن تذكروني أذكركم .

قوله تعالى: (واشكروا لي) الشكر : الاعتراف محق المنعم ، مع الثناء عليه .

﴿ يَا أَيْهَا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إِن الله مع الصابرين ﴾ قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصدر والصلاة )

سبب نزولها أن المشركين قالوا: سيرجع محمد إلى دبننا،كما رجع إلى قبلتنا، فنزلت هذه الآية، قاله قتادة. وقال ابن عباس: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على أداء الفرائض، وبالصلاة، وقد سبق الكلام في الصبر، وبيان الاستمانة به وبالصلاة.

﴿ وَلَا تَقُولُوا لَمْنَ يَقْتُلُ فِي سَبِيلُ اللهُ أَمُواتُ بِلُ أَحِياءُ وَلَكُنَ لَا تَشْعُرُونَ﴾ قوله تعالى : ( وَلَا تَقُولُوا لَمْنَ بِقَتْلُ فِي سَبِيلُ اللهُ أُمُواتُ )

سبب نرولها أنهم كانوا يقولون لقنلى بدر وأحد: مات فلان ببدر ، مات فلان بأحد، فنزلت هذه الآية الناها ابن عباس ، ورفع الا موات بإضمار مكنى من أسمائهم، أي: لا تقولوا: هم أموات ، ذكر نحوه الفراء ، فان قبل : فنحن نراه موتى ، فا وجه النهي ؟ فالجواب أن المعنى : لا تقولوا: هم أموات لا نصل أرواحهم إلى الجنات ، ولا تنال من تحف الله ما لا يناله الا حياء ، بل هم أحياء ، أرواحهم في حواصل طبر خضر تسر حفي الجنة (۱) ، فهم أحياء من هذه الجهة ، وإن كانوا أمواتا من جهة خروج الا رواح ، ذكره ابن الا نباري . فان قبل : أليس جميع المؤمنين منع من بعد موتهم ؟ فلم خصصتم الشهداء ؟ فالجواب : أن الشهداء فضلوا على غير هم المؤمنين منع من مطاعم الجنة وما كلها ، وغيره منعم عا دون ذلك ، ذكره ابن جرير الطبري .

﴿ ولنبلونَّكُم بشي من الحوف والجوع ونقص من الأموال والا نفس والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾

<sup>(</sup>١) جاء في وصحيح مسلم ۽ أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت . . . ۽ الحديث

قوله تعالى: (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال)

قال الفراء: « من » تدل على أن لكل صنف منها شيئًا مضمرًا ، فتقديره: بشيء من الحوف ، وشيء من الجوع ، وشيء من نقص الأموال .

وفيمن أريد في هذه الآية أربسة أقوال. أحدها: أنهم أصحاب النبي خاصة، قاله عطاء والثاني: أنهم أهل مكة والثالث: أن هذا يكون في آخر الزمان. قال كعب : يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا تمرة . والرابع: أن الآية على عمومها .

فأما الخوف؛ فقال ابن عباس : وهو الفرع في القتال . والجوع : المجاعة التي أصابت أهل مكة سبع سنين . ونقص من الأموال : ذهاب أموالهم ، والأنفس بالموت والقتل الذي نزل بهم ، والشرات لم تخرج كما كانت تخرج . وحكى أبو سليان الدمشقي عن بعض أهل العلم : أن الخوف في الجهاد ، والجوع في فرض الصوم ، ونقص الأموال : ما فرض فيها من الزكاة والحج ، ونحو ذلك . والانفس : ما يستشهد منها في القتال ، والشرات : ما فرض فيها من الصدقات . (وبشر الصارين ) على هذه البلاوي بالجنة .

واعلم أنه إعا أخره عا سيصيبهم ، ليوطنوا أنفسهم على الصبر، فيكون ذلك أبعد لهم من الجزع . (قالوا: إنا لله) يريدون : نحن عبيده يفعل بنا ما يشاء (وإنا إليه راجعون) يريدون : نحن مقر ون بالبعث والجزاء على أعالنا ، والتواب على صبرنا . قال سعيد ن جبير : لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة شيئاً لم يعطه الأنبياء قبلهم (الذبن إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) . ولو أعطيها الأنبياء لأعطيها يعقوب ، ألم تسمع إلى قوله (يا أسنى على يوسف) قال الفراء : وللمرب في المصيبة ثلاث لغات : مصيبة ، ومصابة ، ومصوبة ، زعم الكسائي أنه سمع أعرابياً يقول : جبر الله مصوبتك .

﴿ أُولِنْكَ عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ قوله تعالى: (أولئك عليهم صلوات من ربهم)

قال سعيد بن جبير: الصلوات من الله: المغفرة (وأُولئك هم المهندون) بالاسترجاع. قال عمر بن الخطاب: نعم العدلان، ونعمت العلاوة: (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأُولئك هم المهندون) (١).

﴿ إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا ُ جناح عليه أن يطسو ً ف بها و من تطو عضيراً فان الله شاكر عليم. إِن الذين يكتمون ما أنز لنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أُولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون ﴾

قوله تعالى : ( إِنَّ الصَّفَا وَالمَرُوةُ مَنْ شَمَاتُرُ اللَّهُ ﴾

في سبب نزولها ثلاثة أقوال.

أحدها: أن رجالاً من الأنصار بمن كان بهل لمناة في الجاهلية -ومناة: صم كان بين مكة والمدينة - قالوا: يارسول الله اإناكنا لانطوف بين الصفا والمروة تعظيماً لمناة، فهل علينا من حرج أن نطوف مها وفنزلت هذه الآية . رواه عروة عن عائشة (٢).

والناني : أنالمسلمين كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة ، لا نه كان على الصفاعائيل وأصنام ؛ فنزلت هذه الآية . رواه عكرمة عن ابن عباس . وقال الشمي : كان وثن على

<sup>(</sup>١) العدل بكسر العين: نصف الحل يكون على أحد جنبي البعير . والعلاوة : هي ما يوضع بين المدلين ، وهي زيادة في الحمل ، وأراد بالمدلين : الصلاة ، والرحمة . وبالملاوة : الاهتداء ، وقد أخرج هذا الأثر البخاري تعليقاً ، ووصله الحاكم وقل : صحيح الاستاد ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره » وسنده صحيح ، ورواه أحمد والبخاري ومسلم مطولاً . زاد المسبر ـــ أول( م ١١)

الصفا يدعى: إساف، ووثن على المروة يدعى: نائلة، وكان أهل الجاهليـة يسمون بينها ويمسحونها، فلما جاء الإسلام كفوا عن السمى بينها، فنزلت هذه الآية.

والثالث: أن الصحابة قالت للنبي ﷺ : إنا كنا نطوف في الجاهلية بن الصف والمروة ، وإن الله تمالى ذكر الطواف بالبيت ، ولم يذكره بين الصفا والمروة ، فهل علينا من حرج أن لا نطُّو َّف مها ؛ فنزلت هذه الآية . رواه الزهري عن أبي بكر بن عبـــد الرحمن عن جماعة من أهل العلم . قال إبراهيم بن السري : الصفا في اللغة : الحجارة الصلبة الصلدة التي لا تنبت شيئًا ، وهو جمع ،واحده صفاة وصفا ، مثل :حصاة وحصى . والمروة : الحجارة اللينة، وهذان الموضمان من شمائر الله، أي : من أعلام متعبداته . وواحد الشمائر: شعيرة . والشعائر: كل ماكان من موقفأو سعى أو ذبح . والشعائر :من شمرت بالشيء: إذا عامت به ، فسميت الأعلام التي هي متعبدات الله: شعائر الله .والحج في اللغة : القصد، وكذلك كل قاصد شيئًا فقد اعتمره. والجناح: الإثم، أخذ من جنع: إذا مال وعدل، وأصله من جناح الطائر٬ وإنما اجتنب المسلمون الطواف بينهما، لمكان الأو ثان فقيل لهم: إن نصب الأوثان بينهما قبــل الإسلام لا يوجب اجتنابها ، فأعلم الله عز وجل أنه لا جناح في النطوف بها،وأن من تطوع بذلك فان الله شاكر عليم .والشكر من الله : المجازاة والثناء الجيل ،والجهور قرؤوا (ومن نظوُّع) بالتاء ونصب العين.متهم: ابن كثير، ونافع ،وعاصم، وأبو عمرو ، وابن عام . وقرأ حمزة ، والكسائيي« يطوع » بالياء وجزم المين . وكذلك خلافهم في التي بعدها بآيات.

## -م ﴿ فصل ﴾،

اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في السعي بين الصفا والمروة ، فنقل الاثرم أن من ترك السعي لم يجزه حجه . ونقل أبو طالب : لا شي في تركه عمداً أو سهواً ، ولا بنبغي أذ يتركه . ونقل الميموني أنه تطوع . قولم تعالى: (إن الذين يكنمون ما أنزلنا من البينات والهدى) قال أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في رؤسا اليهود ، كتموا ما أنزل الله في التوراة من البينات والهدى ، فالبينات : الحلال والحرام والحدود والفرائض ، والهدى : نمت النبي وصفته (من بعد ما بيناه للناس) قال مقاتل : لبني إسرائيل ، وفي الكتاب قولان . أحدها : أنه التوراة ، وهو قول ابن عباس والثاني : التوراة والإنجيل ، قاله قتادة . (أولئك) إشارة إلى الكاتمين ( بلعنهم الله عباس قال ابن قتيبة : أصل اللهن في اللغة : الطرد ، ولعن الله إبليس ،أي : طرده ، ثم انتقل ذلك فصار قولا . قال الشهاخ وذكرماة :

ذعرتُ به القطا ونفيتُ عنه مقام الذُّئب كالرجل اللمين (١)

أي: الطريد . وفي اللاعنين أربعة أقوال. أحدها : أن المراد بهم : دواب الأرض ، رواه البراء عن النبي ويتياله و الله وهو قول مجاهد، وعكرمة . قال مجاهد : يقولون : إنما منعنا القطر بذنوبهم ، فيلمنومم ، والتأتي : أنهم المؤمنون ، قاله عبد الله بن مسعود . والثالث : أنهم الملائكة والمؤمنون ، قاله أبو العالية ، وقتادة . والرابع : أنهم الجن والإنس وكل دابة ، قاله عطاه .

#### حکی فصل کھ⊸

<sup>(</sup>١) قال في « اللسان » أراد مقام الذَّئب الطريد ، كالرجل . والرجل الله ين المطرود ، لا يزال منتبذًا عن الناس ، شبه الذَّئب به في ذله وشدة مخافته وذعره .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه ابن ماجه ، وابن أبي حاتم ، وفي سنده ليث بن أبي سليم ، وهو ضميف .

والله الموعد، وايم الله: لولا آية في كتاب الله ما حدّثت أحداً بشيء أبداً، ثم تلا (إن الذين يكتمون ما أنزلنا) . . إلى آخرها (١٠).

ع الا الذين تابوا وأصلحوا وبيَّنوا فأولئك أثُوب عليهم وأنا التواب الرحيم \* قوله تعالى: (إلا الذن تابوا)

قال ابن مسعود: إلا الذين تابوا من اليهود وأصلحوا أعالهم ، وبينوا صفة رسول الله في كتابهم .

### ۔ہ ﷺ فصل کی ⊸

وقد ذهب قوم إلى أن الآية التي قبل هذه منسوخة بالاستثناء فيهذه ، وهذا ليس بنسخ ، لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ ، وذلك يقتضي التخصيص دون النسخ ، ومما يحقق هذا أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن العمل بأحدها إلا بترك العمل بالآخر ، وهاهنا عكن العمل بالمستثنى والمستثنى منه .

﴿ إِنَّ الذِنَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمَ كَفَارٌ أُولَئْكُ عَلَيْهُمْ لَمَنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةُ والناس أجمعن ﴾

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِنَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمَ كَفَارٌ ﴾

إِمَا شرط الموت على الكفر ، لأن حكمه يستقر بالموت عليه ، فأن قيل : كيف قال: (والناس أجمين) وأهل دينه لا يلمنونه ، فمنه ثلاثة أجوبة ، أحدها : أنهم يلمنونه في الآخرة . قال الله عز وجل : (ثم يوم القيامة يكفر بمضكم بيمض ويلمن بمضكم بمضاً)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، والبخاري ومسلم ، وغيرهم . وقوله : «والله الموعد ، قال القاضي عياض في «المشارق ، أي : عند الله المجتمع،أو إليه.وقال الحافظ في «الفتح ،ومراده أن الله تعالى بحاسبني إن تعمدت كذبًا ، ويحاسب من يظن بي السوء .

العنكبوت: ٢٥.وقال: (كلما دخلت أُمة لعنت أختها) الأعراف: ٣٨. والثاني: أن المراد بالناس هاهنا: المؤمنون، قاله ابن مسعود، وقتادة، ومقاتل. فيكون على هذا من العام الذي أريد به الخاص. والثالث: أن اللعنة من الأكثر يطلق عليها: لعنة جميع الناس تغليباً لحكم الا على الا قل.

﴿ خالدين فها لا يُخفَّف عنهم العذاب ولا هم يُنظرون ﴾

قوله تعالى: (خالدين فيها) في هاء الكناية قولان. أحدهما: أنها تعود إلى اللعنة ، قاله ان مسمود ، ومقاتل . والتاني : أنها ترجع إلى النار ، وإن لم مجرلها ذكر فقد عامت .

﴿ وَإِلْمُكُمُّ ۚ إِلَّهُ وَاحْدُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو الرَّمْنُ الرَّحْيَمِ ﴾

قوله تعالى : (وإلمُكُمُ إله واحد)

قال ابن عباس: إِن كفار قريش قالوا : يا محمد صف لنا ربك وانسبه ، فنزلت هذه الآية ، وسورة الإخلاص . والإِنه عمني : المعبود .

﴿ إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك ِ التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السياء من ما فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يمقلون ﴿ قوله تعالى: ( إِن في خلق السموات والارض)

في سبب نرولها ثلاثة أقوال . أحدها : أن المشركين قالوا للنبي : اجمل لنا الصفا ذهباً إِن كنت صادقاً ؛ فنزلت هذه الآية ، حكاه السدي عن ابن مسعود ، وابن عباس . والثاني : أنهم لماقالوا : انسب لنا ربك وصفه ؛ فنزلت: (وإلهكم إله واحد) قالوا : فأرنا آية ذلك ؛ فنزلت : (إِن في خلق السموات والأرض) إلى قوله : (يمقلون) رواه أبو صالح عن ابن عباس والثالث : أنه لما نزلت (وإلهكم إله واحد) قال كفار قريش : كيف يسم الناس إله واحد ؛ فنزلت هذه الآية ، قاله عطاه .

فأما (السموات)؛ فتدل على صانعها ، إذ هي قائمة بغير عمد، وفيها من الآبات الظاهرة ، ما يدل يسيره أعلى مبدعه ، و كذلك الأرض في ظهور أنمارها ، وتمييد سهو لها ، وإرساء جبالها ، إلى غير ذلك . ( واختلاف الليل والنهار )كل وأحد منهما حادث بمد أن لم يكن ، وزائل بعد أن كان ( و الفلك): السفن . قال ان قتيبة : الواحد والجمع بلفظ و احد. وقال اليزيدي: واحده فلكة ،ويذكر ويؤنث. وقال الزجاج: الفلك: السفن، ويكون واحدًا، ويكون جمًا، لا ْنَ نَعْمَل، وُ فَعُمُل جمهما واحد، ويأتيان كثيرًا عمني واحد. يقال: العَجم والعُجم، والعَرب والعربُ، والفلك والفُلك. والفلك: يقال لكُل شيء مستدير، أو فيه استدارة .و( البحر ) : الماء الغزير (عا ينفع الناس )من المايش . (وما أنزل الله من السماء من ماه) يعني: المطر، والمطر ينزل على معنى واحد، وأجزاه الأرض والهواه على معنى واحد، والا نواع تختلف في النبات والطموم والا لو ان والا شكال الختلفات، وفي ذلك رد على من قال: إنه من فعل الطبيعة ، لا نه لوكان كذلك لوجب أن يتفق موجها ، إذ المتفق لا يوجب المختلف ، وقد أشار سبحانه إلى هــذا المعنى في قوله : ( يسقى بما واحد ونُفضل بعضها على بعض في الأشكل) الرعد: ٤.

قولەتمالى : ( وېث ً )أي : فرق .

قوله تعالى: (وتصريف الرياح) قرأ ابن كثير (الرياح) على الجمع في خسة مواضع: هاهنا. وفي الحجر: ٢٢. (وأرسلنا الرياح لواقع) وفي الكهف: ٤٦. (تذروه الرياح) وفي الروم: ٤٦. الحرف الأول (الرياح). وفي الجائية: ٤ (وتصريف الرياح) وقرأ باقي القرآن (الريح). وقرأ أبو جمفر (الرياح) في خسة عشر موضعاً في البقرة، وفي الاعراف: ٥١. (اشتدت به الرياح) وفي الحجر: ٢٢. الاعراف: ٥١. (نشدت به الرياح) وفي المحجر: ٢٢. (الرياح) وفي المحجر: ٢٨. (نشدوه الرياح) وفي الانبياه: ٨١.

وفي الفرقان: ١٨٠ . (أرسل الرياح) وفي النمل . والثاني من الروم: ١٨٠ . وفي سبأ : ١٢ . وفي الجائية : ٥ . (وتصريف الرياح) وفي الجائية : ٥ . (وتصريف الرياح) البمه نافع إلا في سبحان . ورياح سليان : الانبياء : ١٨ . وتابع نافعاً أبو عمرو إلا في حرفين : (الريح) في إبراهيم ، وعسق ، ووافق أبا عمرو ، وعاصم ، وابن عامر . وقرأ حرفين : (الرياح) جماً في موضعين : في الفرقان ، والحرف الأول من الروم ، وباقيهن على النوحيد . وقرأ الكسائي مثل حمزة ، إلا إنه زاد عليه في الحجر : ٢٢ . (الرياح لوافح) ولم يختلفوا فيا ليس فيه ألف و لام ، فن جمع ؛ فكل ربح تساوي أختها في الدلالة على النوحيد والنفع ، ومن وحد ؛ أراد الجنس .

ومعنى نصر بف الرياح: تقالبها شمالاً مرة ، وجنو با مرة ، ودبوراً أخرى ، وصبا أخرى ، وعذابا ورحمة (والسحاب المسخر): المذلل والآية فيه من أربعة أوجه ،ابندا كونه ، وانتها وللاشيه ، وقيامه بلا دعامة ولا علاقة ، وإرساله إلى حيث شاء الله تعالى . لآبات . الآبة : العلامة . أخبر نا عبد الوهاب الحافظ قال : أخبر نا عاصم قال : أخبر نا ابن بشران قال : أخبر نا ابن صفوان قال :حدثنا ابن أبي الدنيا قال :حدثني هارون قال :حدثني عفان عن مبارك بن فضاله قال : سممت الحسن يقول : كانوا يقولون ، بعني :أصحاب النبي عفان عن مبارك بن فضاله قال : سممت الحسن يقول : كانوا يقولون ، بعني :أصحاب النبي وجمل هذا الحلق خلقاً دائم لا يتصرف ، لقال الشاك في الله : لو كان لهذا الحلق رب لحادثه ، وإن الله تعالى قد حادث عا ترون من الآيات ، إنه بنوء طبئق ما بين الخافقين ، وجمل فيه الماشا ، وسر اجا وهاجا ، ثم إذا شاه ذهب بذلك الخلق، وجاه بظلمة طبئقت ما بين الخافقين ، وجمل فيه سكنا ونجوماً ، وقراً منيراً ، وإذا شاه ، بي بناه ، جمل فيه المطر ، والبرق ، والرعد ، والصواعق ، ما شاه ، وإذا شاه مصرف ذلك ، وإذا شاه جاه ببرد يقرقف الناس ، وإذا شاه ذهب بذلك ، وإذا شاه جاه ببرد يقرقف الناس ، وإذا شاه ذهب بذلك ، وجاء بحر " بأخذ

أنفاس الناس ، ليعلم الناس أن لهذا الخلق رباً يحادثه بما ترون من الآيات ، كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة .

﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يُحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ولو يرى الذين ظاموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميماً وأن الله شديد المذاب ﴾ قوله تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً)

في الأنداد قولان قد تقدما في أول السورة . وفي قوله : ( يحبو ، م كحب الله ) قولان .

أحدها: أن معناه: محبوبهم كعب الذين آمنوا لله، هذا قول ان عباس، وعكرمة، وأبي العالية، وان زيد، ومقاتل، والفراء.

والثاني: يحبونهم محبهم لله ، أي: يسوون بين الأوثان وبين الله نمالي في المحبة .

هذا اختيار الزجاج ، قال : والقول الأول ليس بشي ، والدليل على نقضه قوله : (بوالدين

آمنوا أشد حباً لله ) قال المفسرون : أشد حباً لله من أهل الأوثان لا وثالهم .

قو له تعالى: (ولو برى الذين ظلموا) قرأ أبو عمرو، وابن كثير، وعاصم، وحمزة والكسائي: (يرى) بالياء ، وممناه: لو يرون عذاب الآخرة ؛ لعلموا أن القوة الله حميعاً . وقرأ نافع ، وابن عامر ، ويعقوب: (ولو ترى) بالناء ، على الخطاب للنبي عليه ، والمراد به جميع الناس . وجوابه محذوف ، تقديره: لرأيتم أمراً عظما من كما تقول : لو رأيت فلانا والسياط تأخذه . وإنما حذف الجواب ، لا ن المنى واضح بدونه. قال أبو على : وإنما قال : «إذ » ولم يقل: «إذا » وإن كانت «إذ » لما مضى ، لإرادة تقر مب الأمر، فأتى عثال الماضي ، وإنما حذف جواب «لو» لا نه أفضم ، لذهاب المتوعد إلى كل ضرب من الوعيد . وقرأ أبو جمفر ، حذف جواب «لو» لا نه أفضم ، لذهاب المتوعد إلى كل ضرب من الوعيد . وقرأ أبو جمفر ، إن القوة الله ) و : (إن الله ) بكسر الهمزة فيها على الاستئناف ، كأنه بقول :

فلا يحزنك ما ترى من عبتهم أصنامهم ( إِن القودَلله جميماً) قال ابن عباس : القوة : القدرة ، والمنعة .

﴿ إِذْ تَبِراً الذين اتْشِعُوا مِن الذين اتَّبِعُوا ورأُوا العَذَابُ وتَقَطَّمَت بهم الأُسباب. وقال الذين اتَّبِعُوا لُو أَنْ لِنَا كُرَّة فَنَتْبِراً مِنْهُم كَاتْبِرُوْا مِنَا كَذَلْكُ يَرْبُهُم اللهُ أَعْمَالُهُم حسرات عليهم وما هم بخارجين مِن النار ﴾

قوله تعالى: (من الذبن اتَّبعوا) فيهم قولان . أحدها : أنهم القادة والرؤساء ، قاله ابن عباس ، وأبو العالية ، وقتادة ، ومقاتل ، والزجاج . والثاني : أنهم الشياطين ، قاله السدي .

قوله تعالى: (ورأوًا العذاب) يشمل الكل. (وتقطّعت بهم الأسباب)أي: عنهم، مثل قوله: ( فَسْتُلُ به خبيراً )الفرقان: ٥٩ . وفي ( الأسباب ) أربعة أقوال. أحدها: أنها المودات، وإلى نحوه ذهب ابن عباس، وبجاهد، وقتادة . والثاني: أنها الأعمال، رواه السدي عن ابن مسعود، وابن عباس، وهو قول أبي صالح وابن زيد. والثالث: أنها الأرحام رواه ابن جريبج عن ابن عباس والرابع: أنها تشمل جميع ذلك. قال ابن قتيبة: هي الاسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا، فأما تسميتها بالأسباب، فالسبب في اللغة: المبل، ثم قبل لكل ما يتوصل به إلى المقصود: سبب. والكرَّة: الرجعة إلى الدنيا، قاله ابن عباس، وتتادة في آخرين ( فنتبراً منهم ) يريدون: من القادة (كما تبرؤوا منتا ) في الآخرة . (كذلك يربهم الله أعمالهم ) قال الزجاج: أي: كتبرؤ بعضهم من بعض، يربهم الله أعمالهم حسرات عليهم ? لأن أعمال الكافر لا تنفعه، وقال ابن الانباري: يربهم الله أعمالهم القبيحة حسرات عليهم إذا رأوا أحسن الجازاة للمؤمنين بأعمالهم ، قال: وبجوز أن يكون: كذلك يربهم الله ثواب أعمالهم الصالحة وجزاهها ، فحذف الجزاء يكون:

وأقام الأعمال مقامه . قال ان فارس : والحسرة : التلهف على الشي · الفائت . وقال غيره : الحسرة : أشد الندامة .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ كَلُوا مَمَا فِي الأَرْضَ حَلَالاً طَيِّباً وَلَا تَنَّبُمُوا خُطُنُواتِ اِلشَّيطانَ إِنَّهُ لَـكِمُ عَدُو ٌ مَبِينَ ﴾

قوله تعالى :(يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً) نرلت في تقيف، وخزاعة، وبي عامر بن صعصعة، فيا حرموا على أنفسهم من الحرث والأنسام، وحرّ موا البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، قاله ابن السائب.

قوله تعالى: (ولا تقيموا خُطُوات الشيطان) قرأ ابن كثير ، وابن عامر، والكسائي، وحفص عن عاصم (خُطُوات) مثقلة (١٠ وقرأ نافع ، وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم، وحزة (خُطُوات) ساكنة الطاء خفيفة . وقرأ الحسن ، وأبو الجوزاء (خَطُوات) بفتح الحاه وسكون الطاء من غير همز . وقرأ أبو عمران الجوني بضم الخاء والطاء مع الهمز . قال ابن قتيبة : خطواته : سبيله ومسلكه ، وهي جمع خُطوة ، والحطوة بضم الخاه : ما بين القدمين ، وبفتحها : الفعلة الواحدة . واتباعهم خطواته : أنهم كانوا يحر مون أشياء قد أحلها الله ، و يحلون أشياء قد حرمها الله .

قوله تعالى : ( إِنَّه لَـكُم عدو مبين ) أي : بيِّن وقيل : أباث عداوته عا جرى له مع آدم .

﴿ إِمَا يَأْمُرُ كُمُ بِالسُّو وَالفَحَشَاءُ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهُمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى: (إنما يأمركم بالسّوم) السوم: كل إثم وقبح . قال ابن عباس: وإنما سمي سوءاً ، لا نه تسوم عواقبه ، وقيل: لا نه يسوم إظهاره (والفحشام) من: فحش الشيه: إذا جاز قدره ، وفي المرادبها هاهنا خمسة أقوال . أحدها: أنها كل معصية لها حد في الدنيا.

<sup>(</sup>١) أي: مضمومة الطاء.

والثاني: أنها ما لا يعرف في شريعة ولا سنة . والثالث : أنها البخل ، وهذه الا توال الثلاثة منقولة عن ابن عباس. والرابع: أنها الربي الهالي عباس. والرابع: أنها الربي الهالي عباس عباس المالي الما

قوله تعالى: (وأن تقولوا على الله ما لا تمامون) أي: أنه حرم عليكم ما لم يحرّم. ﴿ وإذا قيل لهم اتَّبِموا ما أنزل الله قالوا بلى نتَّبِع ما ألفيْنا عليه آباءنا أو َ لوكان آباؤهم لا يمقلون شيئاً ولا مهتدون ﴾

**فوله تعالى** : (وإذا قيل لهم اتَّبعوا ما أنزل الله )

اختافوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال. أحدها: أنها في الذين قبل لهم: (كلوا بمما في الأرض حلالاً طيباً) فعلى هذا تكون الهما واليم عائدة عليهم ، وهذا قول مقاتل. والثاني: أنها نزلت في اليهود، وهي قصة مستأنفة ، فتكون الها والميم كناية عن غير مذكور، ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس. والثالث: في مشركي العربوكفار قريش ، فتكون الها والميم عائدة إلى قوله: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً) فعلى القول الأول؛ يكون المراد بالذي أنزل الله: تحليل الحلال، وتحريم الحرام ، وعلى الثاني يكون: الإسلام . وعلى الثالث: التوحيد والإسلام . و(ألفيننا) بمنى: وجدنا .

قوله تعالى :(أو كو كان آباۋ م لايمقلون شيئاً) من الدبن، ولا يهتدون له، أيتبعونهم أيضاً في خطئهم وافترائهم ١١٠

﴿ ومثل الذين كفروا كمثل الذي يَنْعِق بِما لا يسمع إلا دعاءًونِدَاءً صُمْ بُكُمْ عُمْ مُكُمْ عُمْ مُكُمْ عُمْ م عُمَى فهم لا يمقلون . يا أيها الذين آ منواكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ﴾

قوله تعالى : ( ومثل الذين كفرواكمثل الذي ينعق )

في ممنى هذه الآية ثلاثة أقوال.

أحدها: أن معناها: ومثل الذين كفروا كمثل البهائم التي ينعق بها الراعي، وهذا قول الفراء، وثعلب، قالا جميعاً: أضاف المثل إلى الذين كفروا، ثم شبههم بالراعي، ولم يقل اكالغنم، والمعنى: ومثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت، فلو قال لها الراعي: ارعي، أو اشربي ؛ لم تدر ما يقول لها، فكذلك الذين كفروا فيما يأتيهم من القرآن، وإنذار الرسول، فأصيف التشبيه إلى الراعي، والمعنى في المرعي، وهو ظاهر في كلام العرب، يقولون: فلان مخافك كخوف الأسد، والمعنى: كخوفه الاشد [لان الأسدهو المعروف بأنه المخوف]. قال الشاعر:

كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم

والمعنى : كما كان ألرجم فريضة الزنى.

والثاني: أن ممناها: ومثل الذين كفروا ، ومثلنا في وعظهم ، كمثل الناعق والمنعوق به ، فحذف : ومثلنا ، اختصاراً ، إذ كان في الكلام ما يدل عليه ، وهذا قول ابن قديبة ، والزجاج .

والثالث: ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي يعبدون، كمثل الذي ينعنى، هذا تول ابن زيد، والذي ينعنى هو الراعي، يقال: نعنى بالغنم، ينعنى نعقاً ونعاقاً و نعقاناً. قال ابن الأنباري: والفاشي في كلام العرب أنه لا يقال: نعنى، إلا في الصياح بالغنم وحدها، فالغنم تسمع الصوت ولا تعقل المهنى . (صم بيم بيم إعا وصفهم بالصم والبكم، لأنهم في تركهم قبول ما يسمعون بمنزلة من لا يسمع ، وكذلك في النطق والنظر، وقد سبق شرح هذا المهنى .

﴿ إِمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَلَزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِنَهِ اللهِ فَن اصطُرَّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور "رحيم" ﴾

قوله تعالى : ( إِنَّمَا حرَّم عليكم المينة)

قرأ أبو جمفر «الميته» هاهنا، وفي المائدة ، والنحل : و ( بلدة ميتاً ) ق: ١٩. بالتشديد، حيث وقع ، والميتة في عرف الشرع : اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة ، وقبل : إن الحكمة في تحريم الميتة أن جود الدم فيها بالموت يحدث ، أذى للآكل ، وقد يسمى المذبوح في بمض الأحوال: ميتة حكماً ، لأن حكمه حكم الميتة ، كذبيحة المرتد . فأما الدم فالمحرم منه : المسفوح ، لقوله تعمالى : (أو دماً مسفوحاً ) الأنعام : ١٤٥ . قال القاضي أبو يعلى : فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبيح ، وما يبقى في العروق ؛ فهو مباح . فأما لحم الحنزير ؛ فالمراد : جمانه، وإنما خص اللحم ، لأنه معظم المقصود . قال الزجاج: الحنزير يشتمل على الذكر والأنثى . ومعنى ( وما أهل به لغير الله ) البقرة : ١٠٥٠ ما رفع فيه الصوت باسمية غير الله ، ومنله الإهلال بالحج ، إعا هو رفع الصوت بالتلبية .

قوله تعالى: ( فمن اصطر ) أي : ألجى، بضرورة . وقرأ أبو جعفر : ( فمن اصطر ) بكسر الطاء حيث كان . وأدغم ابن محيصن الضاد في الطاء .

قوله تعالى: (غير باغ ) قال الزجاج: البغي: قصد الفساد، يقال: بغى الجرخ: إذا ترامى إلى الفساد. وفي قوله: (غير باغ ولا عاد ) أربعة أقوال. أحدها: أن معناه غير باغ على الولاة، ولا عاد يقطع السبيل، هذا قول سميد بن جبير، ومجاهد. والثاني: غير باغ في أكله فوق حاجته، ولا متعد بأكلها وهو يجد غيرها، هذا قول الحسن، وعكرمة، وقادة، والربيع. والثالث: غير باغ ، أي: مستحل ، ولا عاد: غير مضطر، روي عن سميد بن جبير، ومقاتل. والرابع: غير باغ شهوته بذلك، ولا عاد بالشبع منه، قاله السدي.

#### ۔ہ کی فصل کھ⊸

معنى الضرورة في إباحة الميته : أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه . سئل أحمد ،

رضي الله عنه ، عن المضطر إذا لم يأكل الميتة ، فذكر عن مسروق أنه قال : من اضطر فلم يأكل فات دخل النار . فأما مقدار ما يأكل الميتة ، فذكر عن مسروق أنه قال : من اطوت . ونقل ابن منصور : بأكل بقدر ما يستنني فظاهم الأولى: أنه لا يجوز له الشبع ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، وظاهم الثانية : جو از الشبع ، وهو قول مالك .

﴿ إِن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به عمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكامهم الله بوم القيامة ولا يركيهم ولهم عذاب أليم وله قوله تعالى: ( إِن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب)

قال ابن عباس: نزات في اليهود، كتموا اسم الذي وَيَطِيُّتُهُ ، وغيّروه في كنابهم . والثمن القليل: ما يصيبونه من أتباعهم من الدنيا . (أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) قال الزجاج: معناه: إن الذين يأكلونه يعذّ بون به ، فكأنهم يأكلون النار . (ولا يكلّمهم) هذا دليل على أن الله لا يكلم الكفار ولا يحاسبهم .

قوله تعالى: (ولا يزكيهم) [فيه] ثلاثة أقوال. أحدها: لا يزكي أعمالهم، قاله مقاتل. والثاني: لا يشي عليهم، قاله الزجاج. والثالث: لا يطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم، قاله ابن جَرَّسَ ...

﴿ أُولِنَكَ الذِّبنِ اشْتُرُوا الصَّلَالَةُ بِالْهُدَى والمَذَابُ بِالْمُنْفَرَةُ فَمَا أَصِيرُهُ عَلَى النَّار قوله تعالى: ( أُولِنَكُ الذِّينِ اشْتُرُوا الصَّلَالَةُ ) أي: اختاروها على الهدى .

قوله تعانى: (فما أصبره على النار) فيه أربعه أقوال . أحدها: أن معناه: فما أصبرهم على عمل بؤد يهم إلى النار! قاله عكرمة ، والريبع ، والثاني : ما أجرأهم على النار؟ قاله الحسن، ومجاهد . وذكر الكسائي أن أعرابياً حلف له رجل كاذباً ، فقال الأعرابي : ما أصبر للاعلى الله ، يريد :ما أجرأك ، والثالث : ما أبقاهم في النار ، كما تقول : ما أصبر فلاناً على الحبس ،

أي: ما أبقاه فيه ، ذكره الزجاج . والرابع : أن المعنى : فأي شيء صبره على النار ؟! قاله ابن الأنباري . وفي « ما » قولان . أحدها : أنها للاستفهام ، تقديرها : ما الذي أصبرهم ؟ قاله عطاه ، والسدي ، وابن زيد ، وأبو بكر بن عياش . والثاني : أنها للتمجب ، كقواك : ما أحسن زيداً ، وما أعلم عمراً . وقال ابن الأنباري : معنى الآية التعجب ، والله يمجب مو كمجبهم .

﴿ ذلك بأن الله نز ل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لني شقاق بعيد ﴾ قوله تعالى : ( ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق) الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الوعيد بالمذاب ، فتقديره : ذلك العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق ، فكفروا به واختلفوا فيه . وفي « الكتاب » قولان . أحدها : أنه التوراة . والثاني : القرآن . وفي « الحق » قولان . أحدها : أنه التوراة . والثاني : أنه صد الباطل ، قاله مقائل .

قوله تعالى : ( و إِنَّ الذينُ اختلفوا في الكتاب ) فيه قولان .

أحدها: أنه التوراة . ثم في اختلافهم فيها ثلاثة أقوال . أحدها: أن اليهود والناني: والنصارى اختلفوا فيها ، فادعى النصارى فيها صفة عيسى ، وأنكر اليهود ذلك . والثاني: أنهم خالفوا ما في التوراة من صفة محمد والثالث: أنهم خالفوا سلفهم في التمسك بها. والثاني: أنه القرآن ، فنهم من قال: إنما يماتمه بشر .

والشقاق : معاداة بعضهم لبعض ، وفي معنى « بعيد » قولان . أحدهما : أن بعضهم متباعد في مشاقة بعض ، قاله الزجاج . والثاني : أنه بعيد من الهدى .

﴿ لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُنُولُتُوا وَجُوَهُمُ قِبَلَ المشرق والمغرب ولكن البِرَّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنَّبيَّين وآتى المال على حُبِه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بهدم

إذا عاهدوا والصابرين في البأسآ والضرآء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴾

قوله تعالى: ( ليس البِر َّ أَنْ تُولُوا وَجُوهُمُ ﴾

قال قتادة: ذُكر لنا أن رجلاً سأل عن «البر» ، فأنزلت هذه الآية ، فدعاه رسول الله ، فتلاها عليه . وفيمن خُوط بها قولان . أحدها : أنهم المسلمون . والثاني : أهل الكتابين . فعلى القول الأول ؛ معناها : ليس البركله في الصلاة ، ولكن البر ما في هذه الآية . وهذا المعنى مروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاه ، والضحاك ، وسفيان . وعلى القول الثاني ؛ ممناها : ليس البر صلاة الهود إلى المغرب ، وصلاة النصارى إلى المشرق ، ولكن البر ما في هذه الآية ، وهذا قول قتادة ، والربيع ، وعوف الأعرابي ، ومقاتل .

وقرأ حمزة ، وحفّص عن عاصم : (ليس البرّ) بنصب الراء . وقرأ الباقون برفعها ، قال أبو على : كلاهما حسن، لا نكل واحد من الاسمين ؛ اسم «ليس» وخبرها ، معرفة ، فأذا اجتمعا في النعريف تكافآ في كون أحدها اسما ، والآخر خبراً ، كما تشكافاً النكرتان .

وفي المراد بالبر ثلاثة أقوال . أحدها : الإيمان . والثاني : النقوى . والثالث : العمل الذي يقرب إلى الله .

قوله تعالى: (واكن البر من آمن بالله) فيه قولان . أحدها : أن معناه : ولكن البر بر من آمن بالله ، حكاهما الزجاج . وقرأ نافع ، وابن عامر : (ولكن البر) بتخفيف ون «لكن » ورفع «البر » وإنماذكر اليوم الآخر ، لأن عبدة الأوتان لا يؤمنون بالبعث وفي المراد بالكتاب هاهنا قولان . أحدهما : أنه القرآن والثاني : أنه عنى الكتب ، فيدخل في هذا اليهود ، لتكذيبهم بعض النبين وردهم القرآن .

قوله تعالى : ( وآ تَى المال على حُبِّه ) في ها • « حبه » قولان . أحدها : أنها ترجع إلى المال . والثاني : إلى الإيناء . وكان الحسن إذا قرأها قال : سوى الزكاة المفروضة .

قوله تعالى: ( ذوي القربى ) يريد: قرابة المعطي وقد شرحنا معنى: (اليتامى والمساكين ) عند رأس ثلاث و عانين آية من هذه السورة . فأما ( ابن السبيل ) ففيه ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الضيف ، قاله سعيد بن جبير ، والضحاك ، ومقاتل ، والفراء ، وابن قتيبة ، والزجاج . والناني : أنه الذي عربك مسافراً ، قاله الربيع بن أنس ، وعن مجاهد ، و قتادة كالقولين . وقد روي عن الإمام أحد أنه قال : هو المنقطع به يريد باداً آخر . وهذا اختيار ابن جرير الطبري ، وأبي سليان الدمشقي، والقاضي أبو يعلى ، و يحققه : أن السبيل الطريق ، وابنه : صاحبه الصارب فيه ، فله حق على من عربه إذا كان عتاجاً . ولمل أصحاب القول الا ول أشاروا إلى هذا ، لا نه إن كان مسافراً ، فانه ضيف لم ينزل . والقول الثالث : أنه الذي ريد سفراً ، ولا يجد نفقة ، ذكره الماوردي وغيره عن الشافعي .

قوله تعالى: (وفي الرقاب) أي: في فك الرقاب. ثم فيه قولان، أحدها: أنهم المكانبون يعانون في كتابهم بما يعتقون به ،رواه أبو صالح عن ابن عباس، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، والحسن، وابن زيد، والشافعي، والثاني: أنهم عبيد يشترون بهذا السهم ويعتقون، رواه مجاهد عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس، وأبو عبيد، وأبو عبيد،

فأما البأساء؛ فهي : الفقر . والضراء : المرض . وحين البأس : القتال ، قاله الضحاك . (أو لئك الذن صدقو ا) قال أبو العالية : تكاسوا بالإعان وحققوه بالعمل .

﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا كُتَبِ عَلَيْكُمُ القصاصِ فِي القَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرَّ وِالْعَبَدُ بِالْعَبَدُ وَالْاَثْ نَتَى فَنَ عُفِي لَهُ مَنَ أَخِيهُ شِي ۚ فَاتَبِبَاعٌ بِالْمُمُوفُ وَأَدَا ۚ إِلَيْهِ بِاحْسَانَ ذِلْكَ تَخْفَيْفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمْنَ اعْنَدَى بِعَدَ ذَلْكَ فَلَهُ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ﴾ قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا كُتَبِ عَلَيْكُمُ القَصَاصِ )

زاد المسير – أول ( م ١٧)

روى شيبان عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان ، وكان الحي منهم إذا كان فيهم عدة ومنعة ، فقتل عبده عبد قوم آخرين ؛ قالوا : لن نقتل به إلا حرا ، تعززاً لفضالهم على غيره . وإذا قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين ؛قالوا : لن نقتل به إلا رجلا ؟ فنزلت هذه الآية . ومعنى «كتب »: فرض ، قاله ابن عاس و فيره . والقصاص : مقابلة الفعل عثله ، مأخوذ من : قص الا ثر . فان قيل : كيف يكون فرضا والولي غير بينه وبين العفو ؛ فالجواب : أنه فرض على القاتل للولي ، لا على الولي .

قوله تعالى: (فمن عفي له من أخيه شي و أي : من دم أخيه ، أي : ترك له القتل ، ورضي منه بالدية : ودل قوله: (من أخيه ) على أن القاتل لم بخرج عن الإسلام ، (فاتباع بالمعروف) أي : مطالبته بالمعروف و بأمر آخذ الدية بالمطالبة الجيلة التي لا يرهقه فيها : (وأدا وإليه باحسان) يأمر المطالب بأن لا يبخس ولا يماطل (ذلك تخفيف من ربكم) قال سعيد بن باحسان) يأمر المطالب بأن لا يبخس ولا يماطل (ذلك تخفيف من ربكم) قال سعيد بن جبير : كان حكم الله على أهل التوراة أن يقتل قاتل العمد، ولا يبنى عنه ، ولا يؤخذ منه دية ، فرخص الله لا مة محد، فان شا ولي المقتول عمداً ، قتل ، وإن شا و بان شا و بان شا وأخذ الدية .

قوله تعالى: (فمن اعتدى) أي: ظلم ،فقتل قاتل صاحبه بعد أخذ الدية ؛ ( فله عذاب أليم ) قال قتادة : يقتل و لا تقبل منه الدية .

## ⊸∰ فصل کی⊸

ذهب جماعة من الفسرين إلى أن دليل خطاب (۱) هذه الآية منسوخ، لا أنه لما قال: (الحر بالحمر) ؛ اقتضى أن لا يقتل العبد بالحر، وكذلك لما قال: (والا أن نتى بالا أن نتى) اقتضى أن لا يقتل الذكر بالا نتى من جهة دليل الخطاب، وذلك منسوخ بقوله تمالى: (وكبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) قال شيخنا على بن عبد الله: وهذا عند الفقهاء ليس بنسخ، لا ن الفقهاء بقولون: دليل الخطاب حجة مالم يعارضه دليل أقوى منه.

<sup>(</sup>١) دليل الخطاب عند الأصوليين هو مفهوم المخالفة ، وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق المسكوت .

﴿ ولَكُمْ فِي القصاص حياة لا أولي الأثباب لعلكم تتقون ﴾ قوله تعالى : (ولكم في القصاص حياة)

قال الزجاج: إذا علم الرجل أنه إن قَـتَل قُـتِل؛ أمسك عن القنل، فكان في ذلك حياة للذي هم بقتله ولنفسه ، لا نه من أجل القصاص أمسك . وأخذ هذا الممنى الشاعر فقال : أبلغ أبا مالك عنى مغلغلة وفي العتاب حياة بين أقوام

يريد: أنهم إذا تماتبوا أصلح ما بينهم العتاب. والالباب: العقول ، وإنما خصهم بهذا الخطاب وإن كان الخطاب عاماً، لانهم المنتفعون بالخطاب، لكونهم يأتمرون بأمره وينتهون بنيه.

قوله تعالى : ( لعلم تتقون ) قال ابن عباس : لعلم تنقون الدماء . وقال ابن زيد : لعلك تتقى أن يقتله فتقتل به .

## عچ فصل کھ⊸

نقل ابن منصور عن أحمد : إذا قتل رجل رجلاً بعصى، أو خنقه ، أو شدخ رأسه محجر ، يقتل عمل الذي قتل به . فظاهر هذا : أن القصاص يكون بغير السيف ، ويكون عمل الآلة التي قتل بها ، وهو قول مالك ، والشافعي . ونقل عنه حرب : إذا قتله بخشبة قتل بالسيف . ونقل أبو طالب : إذا خنق قتل بالسيف . فظاهر هذا : أنه لا يكون القصاص إلا بالسيف ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .

﴿ كَتَبَعَلِيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمُ المُوتُ إِنْ رَكَخَيْرًا الوصيةُ للوالدينوالا قربين بالممروف حقاً على المنقين ﴾

قوله تعالى : (كتب عليكم إِذا حضر أحدَ كم الموتُ ) قال الزجاج : المعنى : وكتب عليكم ، إِلا أن الكلام إِذا طال استغنى عن العطف بالواو. وعلم أن ممناه معنى الواو، وليس المراد: كنب عليكم أن يوصي أحدكم عند الموت، لا نه في شغل حينئذ، وإنما المعنى: كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية، فيقول الرجل: إذا أنا مت ، فلفلان كذا. فأما الخير هاهنا ؛ فهو المال في قول الجاعة.

وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصية فيه ستة أقوال . أحدها: أنه ألف دره فصاعداً ، روي عن علي ، وقتادة . والثاني : أنه سبمائة دره فيا فوقها ، رواه طاووس عن ان عباس . والرابع :أنه ان عباس . والرابع :أنه المال الكثير الفاصل عن نفقة العيال . قالت عائشة لرجل سألها : إني أريد الوصية ، فقالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف ، قالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة . قالت : هذا شي وسير ، فدعه لعيالك . والحامس : أنه من ألف دره إلى خمسائة ، قاله إبراهيم النحمي . فدعه لعيالك . والحامس : أنه من ألف دره إلى خمسائة ، قاله إبراهيم النحمي . والسادس : أنه القليل والكثير ، رواه مصر عن الزهري . فأما المعروف ؛ فهو الذي لاحيف فيه .

### -- ﴿ فصل ﴾ --

وهلكانت الوصية الدبا أو واجبة ؛ فيه قولان . أحدها : أنهاكانت الدبا . والثاني : أنهاكانت فرضا ، وهو أصح ، لقوله تعالى: (كتب) ومعناه : فرض قال ان عمر السخت هذه الآية بآية الميراث . وقال ان عباس : لسختها : (الله جال نصيب بما ترك الوالدان والأقربون) النساء : ٧ . والعلماء متفقون على نسخ الوصية الموالدين والأقربين الذين يرثون وه مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون : هل تجب الوصية لهم ؛ على قولين ، أصحها أنها لا تجب لأحد .

﴿ فَنَ بِدَّلَهُ بِمِدَ مَا سَمِعُهُ فَا عَا إِنْ عَهُ عَلَى الذِّينَ يَبِدُّ لُونَهُ إِنَّ اللهُ سَمِيعَ عَلَم قوله تعالى : ( فَنَ يَلِدُلُه ) قال الزجاج : مِنْ بِدِلُ أَمِرالُوصِيةَ بِمِدْ سَمَاعِهُ إِيَاهًا فَأَعَا إِنَّهُ على مبدله ، لا على الموصي ،ولا على الموصى له ( إِن الله سميــع ) لما قد قاله الموصي ( عليم ) تما يفعله الموصى إليه .

و الله عنه الخطى و العامد، والا أن المفسر بن عالقوا الجنف على الخطى و الإثم على العامد و الع

قوله تعالى : ( فأصلح بينهم ) أي : بين الذين أوصى لهم ، ولم يجر لهم ذكر ، غير أنه لما ذكر الموصي أفاد مفهوم الخطاب أن هناك موصى له ، وأنشد الفراء :

وسنة نبيَّه ؛ فلا إِثْم عليه ، وهذا قول قتادة .

وما أدري إذا يمتُ أرضاً أريد الخير أيهما يليني ؟! أأخلير الذي أنا أبنغيه أم الشر الذي هو يبتغيني

فكنى في البيت الأول عن الشر بعد ذكره الخير وحده ، لما في مفهو م اللفظ من الدلالة . ﴿ يا أيها الذين آمنو اكتب عليكم الصيام كاكتب على الذين من قبلكم لملكم تتقون المعالم تتقون الله تعالى: ( يا أينما الذين آمنو اكتب عليكم الصيام)

الصيام في اللغة: الإمساك في الجملة ، يقال: صامت الحيل: إذا أمسكت عن السير ، وصامت الربح: إذا أمسكت عن الهبوب ، والصوم في الشرع: عبارة عن الإمساك عن الطحام والشراب والجماع مع انضام النية إليه ، وفي الذين من قبلنا ثلاثة أنوال ، أحدها: أنهم أهل الكتاب ، رواه عطاء الحراساني عنابن عباس ، وهو قول مجاهد ، والثاني: أنهم النساري من قاله الشعبي ، والربيع ، والثالث: أنهم جميع أهل الملل ، ذكره أبو صالح عن ابن عباس ،

وفي موضع التشبيه في كاف (كماكتب) قولان . أحدمًا : أن التشبيه في حسكم الصوم وصفته ، لا في عدده . قال سعيد من جبير : كتب عليهم إذا نام أحده قبل أن يطعم لم يحل له أن يطمم إلى القابلة ، والنساء عليهم حرام ليلة الصيام ، وهو عليهم ثابتٍ . وقد أرخص لكم، فعلى هذا تُكُون هذه الآية منسوخة بقوله :( أحل لكم ليلة الصيام الرفث) البقرة: ١٨٧ ، فانها فرقت بين صوم أهل الكتاب وبين صوم المسلمين . والثاني : أن التشبيه في عدد الأيام. ثم في ذلك قولان. أحدها: أنه فرض على هذه الأمة صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وقد كان ذلك فرضًا على من قبلهم . قال عطية عن ان عباس في قوله تمالى : (كاكتب على الذين من قباكم) قال: كان ثلاثة أيام من كل شهر ، ثم نسخ برمضان . قال معمر عن قتادة : كان الله قد كتب على الناس قبل رمضان ثلاثة أيام من كل شهر ، فعلى هذا القول تكون الآية منهوخة بقوله نعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )والثاني: أنه فرض على من قبلنا صوم رمضان بمينه . قال ان عباس : فقدم النصاري يوما ثم يوما ، وأُخرُّوا يوماً ، ثم قالوا : نقدم عشراً ونؤخر عشراً .وقال السدي عن أشياخه : اشتد على النصاري صوم رمضان، فَجْعِل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا

فجعلوا صياماً فيالفصل بين الشتاء والصيف ،وقالوا : نزيد عشرين يوماً نكفربها ما صنعنا . فعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة .

قوله تعالى: ( لعلسكم تتقون ) لأن الصيام وصلة إلى النقى ، إذ هو يكف النفس عن كثير مما تتطلع إليه من المعاصي ، وقيل : لعاسكم تنقون محظورات الصوم .

﴿ أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين فمن نطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لـكم إِن كنتم تعلمون ﴾

قوله تعالى: (أباماً معدودات) قال الزجاج: نصب «أباماً» على الظرف، كأنه قال: كنب عليكم الصيام في هذه الأيام والعامل فيه «الصيام»، كأن المغنى: كتب عليكم أن نصوموا أباماً معدودات. وفي هذه الأيام ثلاثة أقوال. أحدها: أنها ثلاثة أبام من كل شهر. والثاني: أنها ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشورا والثالث: أنها شهر رمضان، وهو الأصح. وتكون الآية محكمة في هذا القول، وفي القولين قبله تكون منسوخة (فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام) فيه إضمار: فأفطر.

# ~ى قەسىل كۇ⊸

وليس المرض والسفر على الإطلاق ، فإن المريض إذا لم يضر به الصوم ؛ لم يجز له الإفطار ، وإنما الرحمة موقوفة على زيادة المرض بالصوم . وانفق العلماء أن السفر مقدر ، واختلفوا في تقديره ، فقال أحمد ، ومالك ، والشافعي : أقله مسيرة ستة عشر فرسخا ؛ يومان ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقله مسيرة ثلاثة أيام ، مسيرة أربعة وعشرين فرسخا . وقال الأوزاعي : أقله مرحلة يوم ، مسيرة ثمانية فراسخ . وقيل : إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشف ، يقال : سفرت المرأة عن وجهها ، وأسفر الصبح : إذا أضاء ، فسمي الحروج إلى المكان البعيد : سفرا ، لا نه يكشف عن أخلاق المسافر .

قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) تقلعن ان مسعود، ومعاذ ابن جبل، وان عمر، وان عباس، وسلمة بن الا كوع، وعلقمة، والزهري في آخرين في هذه الآية أنهم قالوا: كان من شاء صام، ومن شاء أفطر وافتدى، يطعم عن كل يوم مسكينا، حتى نزلت: (فيل شهد منكم الشهر فليصمه) فعلى هذا يكون معنى الكلام: وعلى الذين يطيقونه ولا يطومونه فدية، ثم نسخت. وروي عن عكرمة أنه قال: نزلت في الحامل والمرضع، وقرأ أبو بكر الصديق، وان عباس: (وعلى الذين يطو قونه) بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو، قال ابن عباس: هو الشيخ والشيخة.

قوله تعالى: (فدية طعام مسكين) قرأ ان كثير، وابو عمرو، وعاصم، وحزة، والكسائي «فدية » منون (طعام مسكين) موحد. وقرأ نافع، وان عامر: «فدية » بغير تنون «طعام» بالخفض «مساكين» بالجع، قال أبو على: مهى القراءة الأولى: على كل واحد طعام مسكين. ومثله: (فاجلدوهم ثمانين) النور: ٤ أي: اجلدوا كل واحد ثمانين. قال أبو زيد: أنينا الأمير فكسانا كلنا حلية، وأعطانا كلنا مئة، أي : فعل ذلك بكل واحد منا. قال: فأما من أضاف الفدية إلى الطعام، فكاضافة البعض إلى ما هو بعض بكل واحد منا. قال: فأما من أضاف الفدية بم أضاف الفدية إلى الطعام الذي يعم الفدية وغيرها، فهو على هذا من باب: خاتم حديد.

قوله تعالى: (فمن نطوع خيراً) [فيه] ثلاثة أقوال. أحدها: أن ممناه: من أطعم مسكينين و قاله ابن عباس و مجاهد والثاني: أن التطوع إطعام مساكين وقاله طاووس. والثالث: أنه زيادة المسكين على قو نه وهو مروي عن مجاهد، وفعله أنس بن مالك لماكبر وأن تصوموا خير لكم عائد إلى من تقدم ذكره من الأصحاء المقيمين المخيرين بين الصوم والإطعام على ما حكينا في أول الآية عن السلف، ولم يرجع ذلك إلى المرضى والمسافرين، والحامل والمرضع ، إذ الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم ، وقد بهوا عن تعريض أنفسهم للنلف، وهذا يقوي قول القائلين بنسخ الآية .

﴿ شهر رمضانَ الذي أُنزل فيه القرآن هدى الناس ويتنات من الهدى والفرقان فن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيّام أُخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بسكم اليسر ولا يريد بسكم العسر ولتكلوا العدة ولتكبوا الله على ما هد يكم ولعلكم تشكرون ﴾

**قو لەتمالى : (ش**ېر رمضان)

قال الأخفش: شهر رمضان بالرفع على تفسير الأيام ، كأنه لما قال : (أياما معدودات) فسرها فقال: هي شهر رمضان. قال أبو عبيد: وقرأ مجاهد: (شهر رمضان) بالنصب، وأراه نصبه على معنى الإنحراء: عليه شهر رمضان فصوموه ، كقوله: (ملة أيه ) وقوله: (صبغة الله) قلت: وممن قرأ بالنصب معاوية ، والحسن ، وزيد بن علي ، وعكرمة ، ويحيى بن يعمر ، قال ابن فارس: الرمض: حر الحجارة من شدة حر الشمس، ويقال: شهر رمضان ، من شدة الحر ، لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القدعة، سموها بالا زمنة التي وقعت فيها، فو افق هذا الشهر أيام رمض الحر ، ويجمع على رمضانات، وأرمضة ، وأرمضة .

قولمتعالى: (الذي أنزل فيه القرآن) فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه أنزل القرآن فيه جملة واحدة ، وذلك في للله القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا. قاله ابن عباس والثاني: أن معناه: أنه أنزل القرآن بفرض صيامه ، روي عن مجاهد ، والضحاك . والثالث :أن معناه: إن القرآن ابتدى و بنزوله فيه على النبي من الله ابن إسحاق ، وأبو سليمان الدمشقي . قال مقاتل : والفرقان : المخرج في الدين من الشبهة والضلالة .

قوله تعالى: (فن شهد منكم الشهر فليصمه) أي: من كان حاضراً غير مسافر. فان قبل: ما الفائدة في إعادة ذكر المرض والسفر في هذه الآية، وقد تقدم ذلك التبل الأن في الآية المتقدمة منسوخا، فأعاده لئلا بكون مقرونا بالمنسوخ.

قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر) قال ابن عباس، ومجاهد وقتادة، والضحاك: اليسر: الإفطار في السفر، والعسر: الصوم فيه. وقال عمر بن عبد المذيز: أي ذلك كان أيسر عليك فافعل: الصوم في السفر، أو الفطر.

قوله تعالى : (ولتكملوا المدة) قرأ ان كثير، ونافع وان عام ، وحزة ، والكسائي: (ولتكملوا) باسكان الكاف خفيفة . وقرأ أبو بكر عن عاصم بتشديد الميم ، وذلك مثل : «وصى » و « أوصى » وقال ابن عباس : ولتكملوا عدة ما أنظر تم . وقال بعضهم : المراد به: لا تزيدوا على ما افترض ، كما فعلت النصارى ، ولا تنقلوه عن زمانه كما نقلته (ولتكبروا الله على ما هداكم) قال ابن عباس : حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال ، أن بكبروا الله حتى يفرغوا من عيده . فال قبل : ما وجه دخول الواو في قوله : (ولتكملوا المدة ولتكبروا الله ) وليس هذاك ما يعطف عليه ؟ فالجوان : أن هذه الواو عطفت اللام التي بعدها على لام محذوفة ، والمعنى: ولا يريد بهم المسمر، ليسعدكم ، ولتكملوا المدة ، فحذفت اللام الا ولى لوضوح معناها ، ذكره ابن الا تباري .

#### ۔۔ﷺ فصل کے۔۔

ومن السنة إظهار التكبير ليلة الفطر ،وليلة النحر، وإذا غدوا إلى المصلمي. واختلفت الرواية عن أحمد ، رضي الله عنه ، متى يقطع في عيد الفطر ، فنقل عنه حنبل : يقطع بمد فراغ الإمام من الخطبة . وتقل الأثرم :إذا جا المصلمي، قطع .قال القاضي أبو يعلى : يعني : إذا جا المصلى وخرج الإمام .

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادَيْ عَنِي فَانِي قَرَيْبِ أَجِيْبِ دَعُوهُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِي وليؤمنوا بي لعلهم يَرشُدُونَ ﴾

قولەتعالى : ( وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي )

**في سبب نزولها خسة أ**قوال .

أحدها :أن أعرابياً جاء إلى النبي ﷺ ، فقال : أفريب ربنا فنناجيه ، أمبعيدفننادبه؛ فنزلت هذه الآية ، رواه الصلت بن حكم عن أبيه عن جده .

والثاني: أن يهود المدينة قالوا: يا محمد ! كيف يسمع ربنا دعاءنا، وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عـام !! فنزلت هذه الآية ، رواه أبو صالح عن ان عباس .

والثالث: أنهم قالوا: يا رسول الله ! لو نعلم أية ساعة أحب إلى الله أن ندعو فيهما دعوانًا ، فنزلت هذه الآية ، قاله عطاء .

والرابع : أن أصحابالني قالوا له : أين الله :فنزلت هذه الآية ، قاله الحسن .

والخامس: أنه لما حرم في الصوم الأول على المسلمين بعد النوم الا كل والجماع؛ أكل رجل منهم بعد أن نام، ووطى ورجل بعد أن نام، فسألوا: كيف التوبة مما عملوا، فنزلت هذه الآية، قاله مقاتل. ومعنى الكلام: إذا سألوك عني؛ فأعلمهم أني قريب.

وفي معنى « أجيب » قولان . أحدهما : أسمع ، قاله الفراء ،وابن القاسم . والثاني :أنه من الإجابة ( فليستجيبو الي ) أي: فليجيبوني . قال الشاعر:

وداع دعا يامن يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب

أراد: فلم يجبه . وهذا قول أبي عبيدة، و ابن قتيبة ،والزجاج . ( لعلهم يرشدون )قال أبو العالية : يمني : يهتدون .

#### ۔ ﷺ فصل ﷺ⊸

إن قال قائل : هذه الآية تدل على أن الله تمالى يجيب أدعية الداعين ، وترى كثيراً من الداعين لا يستجاب لهم ! فالجواب: أن أبا سعيد روى عن النبي و أنه قال: « ما من مسلم دعا الله تمالى بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم ؛ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يمجل دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوم مثلها »(١).

وجواب آخر: وهو أن الدعاء نفتقر إجابته إلى شروط أصلها الطاعة بله ، ومنها أكل الحلال ، فان أكل الحرام عنع إجابة الدعاء ، ومنها حضور القلب ، ففي بعض الحديث : « لا يقبل الله دعاءً من قلب غافل لاه » (۲٪ .

وجواب آخر: وهو أن الداعي قد يعتقد المصلحة في إجابته إلى ما سأل ، وقد لا تكون المصلحة في ذلك ، فيجاب إلى مقصوده الأصلي ، وهو : طلب المصلحة ، وقد تكون المصلحة في التأخير أو في المنع .

﴿ أُحلُ لَكُمْ لِيلَةَ الصَّامِ الرّفَثُ إِلَى نَسَائُكُمْ هُنَّ لِبَاسَ لَكُمْ وَأَنَّمَ لِبَاسَ لَهُنَّ عَلَم الله أنكر كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتفوا ماكتب الله له وكلوا واشربوا حتى يتبين له كم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أعوا الصيام إلى الليلولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ﴾

قوله تعالى: ( أحلُّ لكم ليلة الصيام الرفث )

سبب نزول هذه ألآيةأن الصحابة كانوا إذا نام الرجل قبل الامكل والجاع، جرماعليه

<sup>. (</sup>١) رواه أحمد في « المسند » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، ورواه البزار ، وأبو يعلى باسانيد جياد ، والحاكم وقال: صحيح الاسناد .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أحمد في « المسند عمن عبد الله بن عمرو، وفي سنده ابن لهيمة ، وله شاهد من حديث أبي هريرة عن الترمذي ولفظه : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعا من ظب غافل لاه ، وفي سند، ضعف .

إلى أن بفطر ، فجا مسيخ من الأنصار وهو صائم إلى أهله، فقال : عشوني ، فقالوا: حتى نسخن لك طعاماً ، فوضع رأسه فنام، فجاؤوا بالطعام ، فقال: قد كنت نمت ، فبات يتقلب ظهراً لبطن فلما أصبح أتى النبي ويتياي ؛ فأخبره ، فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ! إني أردت أهلي الليلة ، فقالت : إنها قد نامت ، فظننتها تمتل ، فو اقعتها ، فأخبر نبي أنها قد نامت ، فأنزل الله في الله تمالى في عمر بن الخطاب : (أحل لهم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) وأنزل الله في الأنصاري : (وكلوا واشربوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) هذا قول جماعة من المفسرين ، واختلفوا في اسم هذا الأنصاري على أربعة أقوال ، أحدها : قيس بن صرمة ، قاله البراه ، والتاني : صرمة بن أنس ، قاله القاسم بن عمر (۱) وذكر القولين أبو بكر الخطيب . فأما « الرفث » فقال ابن عمر ، وابن عبر في آخرين : هو الجاع .

قوله تعالى: (هُن لباس لم وأنم لباس لهن) فيه قولان أحدها: أن اللباس السكن ومثله (جمل لكم الليل لباساً) الفرقان: ٤٧ . أي: سكنا وهذا قول ابن عباس، وان جبير ، ومجاهد ، وقتادة والنابي: أنهن بمنزلة اللباس ، لإفضاء كل واحد ببشرته إلى بشرة صاحبه، فكنى عن اجتماعها متجردين باللباس. قال الزجاج : والعرب تسمي المرأة: الباساً وإذاراً ، قال النابغة الحمدي:

إذا ماالضجيع ثنى جيدها تثنت فكانت عليه لباساً

<sup>(</sup>١) ذكر الحافظ ابن حجر في « الفتح » أن الناس اختلفوا في اسم الانصاري هذا ، فبعصهم أخطأ اسمه وسماه بكنيته ، وبعضهم نسبه لجده ، وبعضهم قلب نسبه ، وبعضهم صحفه « ضمرة » ورجح أن صوابه « أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك بن عدي » .

وقال غيره :

ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدى ً لك من أخي ثقة إزاري ريد بالإزار: امرأته.

تو له تعالى: (علم الله أسكم كنتم تختانون أنه سكم) قال ابن قتيبة: يريد: تخونو بها بارتكاب ما حُريم عليكم . قال ابن عباس : وعنى بذلك فعل عمر ، فانه أتى أهله ، فلما اغتسل أخذ يلوم نفسه و يبكي ( فالا أن باشروهن ) : أصل المباشرة : إلصاق البشرة بالبشرة وقال ابن عباس : المراد بالمباشرة هاهنا : الجماع . ( وابتغوا ما كتب الله لكم ) فيه أربعة أقوال . أحدها : أنه الولد، قاله ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد في آخرين . قال بعض أهل العلم : لما كانت المباشرة قد تقع على ما دون الجماع ، أباحهم الجماع الذي يكون من مثله الولد، فقال : ( وابتغوا ما كتب الله لكم ) يريد : الولد . والثاني : أن الذي كتب لهم الرخصة ، وهو قول قتادة ، وابن زبد . والثالث : أنه ليلة القدر . رواه أبو الجوزا عن ابن عباس . وهو قول قتادة ، وابن زبد . والثالث : أنه ليلة القدر . رواه أبو الجوزا عن ابن عباس . وهذا اختيار الزجاج .

قوله تعالى: (وكلو واشر بواحتى بتبين لكم الخيط الأبيض) قال عدي بن حاتم : لما نزلت هذه الآية ،عمدت إلى عقالين ، أبيض وأسود ، فجعلتها تحت وسادتي ، فجعلت أقوم في الليل ولا أستبين الأسود من الأبيض ، فلما أصبحت ؛ غدوت على رسول الله فأخبرته، فضحك وقال: «إن كانوسادك إذاً لعريض، إعا ذاك بياض النهار من سواد الليل» (۱) وقال سهل بن سعد : نزلت هذه الآية : (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) ولم ينزل : (من الفجر) فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحده في رجليه الخيط الأسود

<sup>(</sup>١) رواه أجمد في د المُسْند ، وهو في د الصحيحين ، من غير وجه .

والخيط الأيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يذبين له زيهما، فأنزل الله بمد ذلك ( من الفجر ) فعلموا أنما يعنى بذلك الليل والنهار .

### ۔ ﷺ فصل کے ۔

إذا شك في الفجر ، فهل بدع السحور أم لا ؛ فظاهر كلام أحمد يدل على أنه لايدع السحور ، بل يأكل حتى يستيقن طلوع الفجر . وقال مالك :أكره له أن يأكل إذا شك في طلوع الفجر ، فان أكل فعليه القضاء . وقال الشافعي : لا شيء عليه .

قوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنم عاكفون في المساجد) في هذه المباشرة قولان أحدها: أنها المجامعة ،وهو قول الأكثرين والثاني: أنها ما دون الجاع من اللمس والقبلة، قاله ان زيد . وقال فتادة: كان الرجل المعتكف إذا خرج من المسجد ، فلقي امرأته باشرها إذا أراد ذلك ، فوعظهم الله في ذلك .

### ۔ہ ﷺ فصل ﷺہ۔

الاعتكاف في اللغة: اللبث ، بقال: فلان معتكف على كذا ، وعاكف . وهو فعل مندوب إليه ، إلا أن ينذره الإنسان ، فيجب . ولا يجوز إلا في مسجد تقام فيه الجاعات ، ولا يشترط في حق المرأة مسجد تقام فيه الجاعة ، إذ الجاعه لا تجب عليها . وهل يصبح بغير صوم ؛ فيه عن أحمد روايتان .

قوله تعالى: (تلك حدود الله) قال ابن عباس: يعني: المباشرة (فلا تقربوها) قال الزجاج: الحدود ما منع الله من خالفتها، فلا يجوز مجاوزتها. وأصل الحد في اللغة: المنع، ومنه: حد الدار، وهو ما يمنع غيرها من الدخول فيها. والحداد في اللغة: الحاجب والبواب، وكل من منع شيئاً فهو حداد، قال الأعشى:

فقمنا ولما يصح ديكنا

إلى جونة عند حدادها

أي: عند ربها الذي يمنمها إلا بما يريده. وأحدت المرأة على زوجها ،وحدّت ، فهي حاد ،وعد: إذا قطمت الزينة ،وامتنعت منها ، وأحددت النظر إلى فلان: إذا منعت نظرك من غيره . وسمي الحديد حديداً ، لا نه يمتنع به الا عداء .

قوله تمالى: (كذلك ببين الله) أي: مثل هذا البيان الذي ذكر .

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمُ بِينَكُمُ بِالبَاطِلُ وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى الحَـكَامُ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا من أُمُوالُ النَاسُ بِالْإِثْمُ وَأَنْتُمُ تَعْلُمُونَ ﴾

فوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )

سبب نزولها: أن امرؤ القيس بن عابس (١٥ بوعبدان الحضري ، اختصافي أرض بوكان عبدان هو الطالب ولا بينة له ، فأراد امرؤ القيس أن يحلف ، فقرأ عليه النبي عين الله وأنها نهم عنا قليلاً ) آل عمر ان : ٧٧ . فكره أن يحلف ، ولم يخاصم في الارض ، فنزلت هذه الآية . هذا قول جماعة ، مهم سعيد بن جبير . ومعنى الآية : لا يأكل بعضكم أموال بعض ، كقوله : (فاقتلوا أنفسكم ) قال القاضي أبو يعلى : والباطل على وجهين أحدهما : أن يأخذه بغير طيب نفس من مالكه ، كالسرقة ، والغصب، والخيانة . والناني : أن يأخذه بطيب نفسه ، كالقار ، والغناه ، وعن الخر . وقال الزجاج : الباطل : الظلم . « و تدلو ا » أصله في اللغة من : أدليت الدلو : إذا أرسلها لتملأها، ودلومها : إذا أخرجها . ومعنى أدلى فلان محجته : أرسلها ، وأنى مها على صحة . فعنى الكلام : المعلون على ما يوجبه إدلاء الحجة ، ونخويون في الأمانة ، وأنم تعلمون أن الحجة عليكم في الباطن .

وفي هاء « بها » قولان . أحدها : أنها ترجع إلى الا موال ، كأنه قال : لا تصانعو ا بمضها جَوَرَة الحكام . والثاني : أنها ترجع إلى الخصومة ، فانقيل : كيف أعاد ذكر

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابن نجباس.

الأ كل فقال: «ولا تأكلوا » «لتأكلوا »؛ فالجواب: أنه وصل اللفظة الأولى بالباطل، والثانية بالإشم، فأعادها للزيادة في المني، ذكره ابن الأنباري.

﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلِنَّةِ قِلَ هِيمُواقِيتُ لِلنَاسُوالَحَجِ وَلِيسَ البِرِ ۚ بَأَنَ تَأْتُوا البيوتَ مَنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَ البِرِ ۗ مِنْ اتقى وأَنُوا البيوتَ مَنْ أَبُوا بِهَا وَاتَقُوا اللهُ لَعْلَـكُمْ تَفْلُحُونَ ﴾

فوله تعالى : ( يَستُلُونَكَ عَنِ الأُهِلَّةِ )

هذه الآية من أولها إلى قوله: « والحج » نزلت على سبب ، وهو أن رجلين من الصحابة قالا: يا رسول الله! ما بال الهـــلال يبدو دقيقاً ، ثم يزيد و عتلى حتى يستدير ويستوي ، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كماكان ؛ فنزلت : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) هذا قول ابن عباس .

ومن قوله تعالى : (وليس البِرِ" بأن تأ تو البيوت من ظهورها) إلى آخرها ، يدل على مبب آخر، وهو أنهم كانوا إذا حجوا ، ثم قدموا المدينة ، لم يدخلوا من باب، وبأ تون البيوت من ظهورها) ظهورها، فنسي رجل ، فدخل من باب ، فنزلت: (وليس البر ثبأن تأتوا البيوت من ظهورها) هذا قول البراء بن عازب (۱).

وفيماكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها لأجله أربعة أقوال. أحدها: أنهم كانوا يفعلون ذلك لا جل الإحرام، قاله ابن عباس، وأبو العالية، والنخعي، وقتادة، وقيس النهشلي. والثاني: لا جل دخول الشهر الحرام، قاله البراء بن عازب. والثالث: أن أهمل الجاهلية كانوا إذا هم أحدهم بالشيء فاحتبس عنه؛ لم يأت بيته من بابه حتى بآبي الذي كان

<sup>(</sup>١) روى البخاري عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا أنوا البيت من ظهره ، فأنزل الله (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) ورواه مسلم ، وابن جرير قريباً من لفظ المؤلف .

زاد السير \_ اول (م ١٣)

ه به ، قاله الحسن . والرأبع : أن أهل المدينة كانوا إذا رجموا من عيده فعلوا ذلك ،رواه عُمَانُ بن عطاء عن أبيه .

فأما النفسير ؛ فأعا سألوه عن وجه الحكمة في زيادة الأهائة و تقصانها ، فأخبرهم أنها مقادير لما محتاج الناس إليه في صومهم وحجهم وغير ذلك ، والاهائة : جمع هلال ، وكم يبقى الهلال على هذه التسمية ، فيه للعرب أربعة أقوال ، أحدها : أنه يسمى هلالاً لليلتين من الشهر ، والثاني : لثلاث ليال ، ثم يسمى : قراً ، والثالث: إلى أن يحجر ، وتحجيره : أن يسير بخطة دقيقة ، وهو قول الاصمعي ، والرابع : إلى أن يبهر ضوؤه سواد الليل . حكى هذه الا قوال ابن السري ، واختار الا ول، قال: واشتقاق الهلال من قولهم : استهل الصبي : إذا بكي حين بولد . وأهل القوم بالحج : إذا رفعوا أصواتهم بالتابية ، فسمي هلالاً ، لا نه حين يُمل الناس بذكره .

قوله تعالى: (ولكن البر من اتقى ) مثل قوله تعالى: (ولكن البر من آمن بالله ) وقد سبق بيانه ، واختلف القرا في البيوت وما أشبها ، فقرأ ابن كثير ، وابن عام ، والكسائي بكسر با «البيوت» وعين «العيون» وغين «العيوب» وشين «الشيوخ» وروى عنه «البيوت» وعين «العيون» وغين «الغيوب» وشين «الشيوخ» وروى عنه قالون أنه كسر با «البيوت» و قرأ أبو عمر ، وأبو جعفر بضم الأحرف الحسة ، وكسرهن جيما حزة ، واختلف عن عاصم . قال الزجاج: من ضم «البيوت» فعلى أصل الجمع: بيت وبيوت ، مثل : قلب وقلوب، وفلس و وفلوس ، و من كسر ، فائما كسر البيا التي بعد الباء ، وذلك عند البصر بين ردي ، لا نه ليس في الكلام فعول بكسر الفاء . وسممت شيخنا أبا منصور اللغوي يقول: إذا كان الجمع على فعول، وثانيه يا ، وجاز فيه الضم والكسر ، تقول : بيوت وبيوت ، وشيوخ ، وقيود وقيود .

قوله تعالى: (ولا تعتدوا) أي: ولا تظلموا .وفي المراد بهذا الاعتداء أربعة أقوال . أحدها : أنه قتل النساء والولدان ، قاله ابن عباس ، ومجاهد . والثاني : أن معناه : لاتقاتلوا من لم يقاتلكم ، قاله سعيد بن جبير ، وأبو العالية ، وابن زيد . والثالث : أنه إنيان ما نهوا عنه ، قاله الحسن . والرابع : أنه ابتداؤهم بالقتال في الحرم في الشهر الحرام ، قاله مقاتل .

# ⊸ﷺ فصل ہے⊸

اختلف العلماء: هل هذه الآية منسوخة أم لا؛ على قو لين.

أحدها: أنها منسوخة . واختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين . أحدها :أنه أولها ،وهو قوله : (وقانلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) قالوا : وهذا يقتضي أن القتال يباح في حق من لم يقاتل ، وهذا منسوخ بقوله :(واقتلوه حيث ثقفتموهم)والثاني: أن المنسوخ منها : (ولا نعتدوا) ولهؤلاء في هذا الاعتداء قولان . أحدها: أنه قتل من لم يقاتل ، والثاني : أنه ابتدا المشركين بالقتال ،وهذا منسوخ بآية السيف .

والقول الثاني : أنها محكمة ، وممناها عند أرباب هذا القول : (وقاتلوافي سبيل الله

<sup>(</sup>١) رواه الواحدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، والكلبي وأبو صالح لا يحتج بهها .

الذين يقاتلونكم)وهم الذين أعدوا أنفسهم للقنال، فأما من ليس عمد "نفسه للقتال، كالرهبان والشيوخ الفناة، والزمني، والمكافيف، والمجانين، فان هؤلاء لا يقاتلون، وهذا حكم القناق غير منسوخ (١٠).

## ۔ ﷺ فصل ﷺ⊸

واختلف العلماء في أول آية نزلت في إباحة القتال على قولين . أحدهما : أنّها قوله تمالى : ( أُذن للذين يُتقاتَلُون بأنهم ظُلُمُوا ) الحج: ٣٩. قاله أبو بكر الصديق، وابن عباس ، وسعيد ابن جبير ، والزهري ، والثاني : أنها هذه الآية : ( وقاتلوا في سبيل الله ) قاله أبو العالية ، وابن زيد .

﴿ وَاقْتُلُوهُ حَيْثُ ثُمُّ فَتُمْتُمُوهُ وَأَخْرَجُوهُمَنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفَتَنَةُ أَشَدُ مَنَ القَتَلِ ولا تقاتلوه عند المسجد الحرامحتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوه كذلك جزآ الكافرين ﴾ قوله تعالى: (واقتلوه حيث ثقفتموه)

أي: وجد عوهم. يقال: ثقفته أنقفه: إذا وجدته، قال القاضي أبو يعلى: قوله تعالى: (واقتلوهم حيث ثقفتموهم) عام في جميع المشركين، إلا من كان عكة، فانهم أمروا باخراجهم منها وإلا من قاتلهم فانهم أمروا بقتالهم ويدل على ذلك قوله في نسق الآية: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرامحتي يقاتلو كم فيه) وكانوا قد آذوا المسلمين بمكة حتى اصطروهم إلى الخروج، فكأنهم أخرجوهم، فأما الفتنة، ففيها قولان واحدها: أنها الشرك، قاله ابن عمر وقتادة في آخرين والثاني: أنها ارتداد المؤمن إلى عبادة الأونان وابن عباس، وأبن عمر ، وقتادة في آخرين والثاني: أنها ارتداد المؤمن إلى عبادة الأونان. قاله مجاهد فيكون مدنى الكلام على القول الأول: شرك القوم أعظم

ر ١ ) قال أبو جنفر : ولهذا القول أولى بالصواب ، لأن دعوى المدعي نسخ آية : يحتمل أن تكون غير فنسوخة بغير دلالة على فلمحة دعواه ، تحكم .

من قلم إياهم في الحرم . وعلى الثاني: ارتداد المؤمن إلى الأوثان أشد عليه من أن يقتل محقاً .

قوله تعالى: (ولا ثُنقانلوهم) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم : (ولا ثُنقانلوهم عند المسجد الحرام حتى بقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم) وقرأ حمزة ،والكسائي، وخلف : (ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فان قتلوكم) بحذف الالانف فيهن . وقد اتفق الكل على قوله : (فاقتلوهم حتى لا تكون فتنة) واحتج من قرأ بالالف بقوله : (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) واحتج من حذف الالف بقوله : (فاقتلوهم) .

# -ه ﴿ فصل ﴾ --

واختلف العلماء في قوله: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه): هل هو منسوخ أم لا؟ فذهب مجاهد في جماعة من الفقهاء إلى أنه محكم ، وأنه لا يقاتل فيه إلا من قاتل ، ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي ويتيني ، أنه خطب يوم فتح مكة ، فقال: " يا أيها الناس! إن الله حرم مكة بوم خاق السموات والأرض ، ولم تحل لا حد قبلي ، ولا تحل لا حد بعدي . وإعا أحلت لي ساعة من النهار، ثم عادت حراما إلى يوم القيامة » (١) فبين ويتيني أنه خص في تلك الساعة بالإباحة على سبيل التخصيص ، لا على وجه النسخ ، فثبت بذلك حظر القنال في الحرم ، إلا أن يقاتلوا فيدفعون دفعاً ، وهذا أمر مستمر ، والحكم غير منسوخ، وقد ذهب قتادة إلى أنه منسوخ بقوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم ) النوبة :ه . فأمر بقنالهم في الحل والحرم وعلى كل حال . وذهب الربيع حيث وجد تموهم ) النوبة :ه . فأمر بقنالهم في الحل والحرم وعلى كل حال . وذهب الربيع ابن أنس ، وابن زبد . إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: (وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ) وزعم

<sup>(</sup> ۱ ) متفق عليه من حديث ابن عباس .

مقاتل أنه منسوخ بقوله تعالى : (وانتلوهم حيث نقفتموهم) البقرة : ١٩١ . والقول الأول أصح .

قو له تعالى : ( فأن أِقَالِمُوكُم فأقتلوهم ) قال مقالل : أي : فقائلوهم .

﴿ فَانَ انْهُوا فَانَ الله غَفُورُ رَحْمُ ﴾

قولەتعالى: ( مان أنتهو ا )

فيه ثلاثة أقوال أحدها: أن ممناه: فإن انهوا عن شركهم وقتالكم والثاني: عن كفرهم و والثالث: عن قتالكم دون كفرهم فلى القولين الأولين تكون الآية عن كفرهم والثالث: عن قتالكم دون كفرهم فلى القولين الأولين تكون الآخير؛ عكمة ، ويكون منى وفرا الله غفور رحم عفور لشركهم وجرمهم، وعلى القول الأخير؛ يكون في منى قوله : (غفور حيم) قولان أحدها : غفور لكم حيث أسقط عنكم تكليف قتالهم والثاني: أن معناه : يأمر كم بالغفرات والرحمة لهم فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآن معناه : يأمر كم بالغفرات والرحمة لهم فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآنه السيف .

﴿ وَقَالُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فَنَنَهُ ۗ وَيَكُونَ الدَّبِينَ لَلَّهُ قَانَ انسَهِمَو ۗ ا فَلا عَدُوانَ إِلا على الظالمين ﴾

قوله تعالى : (وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة )

قال ابن عباس ، وألحِسن ، ومجاهه ،وقتادة في آخرين ؛ الفتنة هاهنا :الشرك .

قوله تعالى: (ويكون الدين لله )قال ابن عباس :أي: يخلص له التوحيد. والهدوان: الظلم، وأُريد به هاهنا: الجزاء، فسمي الجزاء عدواناً مقابلة للشيء عثله، كقوله: (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) والظالمون هاهنا: المشركون، قاله عكرمة، وقتادة في آخرين.

#### ۔ہ ﴿ فصل ﴾، •

وقد روي عن جماعة من المفسر بن، منهم قتادة، أن قوله تعالى: (فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) منسوخ بآية السيف، وإنما يستقيم هذا إذا قلنا: إن معنى الكلام: فان انتهوا عن دينهم ؛ التهوا عن دينهم ؛ فالا مَه عكمة .

﴿ الشَّهْرُ الحَرامُ بِالشَّهْرِ الحَرامِ وَالحَرماتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ والنَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ المُنتُقِينَ ﴾ مَعَ المُنتُقِينَ ﴾

قوله تعالى: (الشَّهْرُ الحَراْمُ بِالشَّهْرِ الحَرامِ)

هذه الآية نزلت على سبب، واختلفوا فيه على قولين. أحدها: أن الذي والمنافية والله هو وأصحابه معتمر بن في ذي المقدة ومعهم الهدي، فصدهم المشركون، فصالحهم نبي الله على أن يرجع عنهم ثم يعود في العام المقبل، فيكون عكة ثلاث ليال، ولا يدخلها بسلاح، ولا يحرج بأحد من أهل مكة، فلماكان العام المقبل؛ أقبل هو وأصحابه فدخلوها، فافتخر المشركون عليه إذ ردوه يوم الحديبية، فأقصه الله منهم وأدخله مكة في الشهر الذي ردوه فيه، فقال: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرم المحرم والحرمات فيصاص والناني: أن مشركي العرب قالوا للنبي، عليه السلام: أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام؛ قال: «نعم ه وأرادوا أن يفتروه في الشهر الحرام، فيقاتلوه فيه، فنزلت هذه الآية، يقول: إن استحالوا منهم مثله، هذا قول الحسن، واختاره إبراهم إن السري والزجاج. فأما أرباب القول الأول؛ فيقولون: معنى الآية: الشهر الحرام المن السري والزجاج. فأما أرباب القول الأول؛ فيقولون: معنى الآية: الشهر الحرام المن السري والزجاج. فأما أرباب القول الأول؛ فيقولون: معنى الآية: الشهر الحرام المن السري والزجاج. فأما أرباب القول الأول؛ فيقولون: معنى الآية: الشهر الحرام المرام المراب القول الأول؛ فيقولون: معنى الآية: الشهر الحرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المراب القول الأول؛ فيقولون: معنى الآية: الشهر الحرام المرام المرام

الذي دخلتم فيه الحرم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه عام أول. (والحرمات قصاص): اقتصصت لكم منهم في ذي القمدة كما صدوكم في ذي القمدة. وقال الزجاج: الشهر الحرام، أي: قتال الشهر الحرام بالشهر الحرام، فأعلم الله تعالى أن أمر هذه الحرمات لاتجوز للمسلمين إلا قصاصاً، ثم نسخ ذلك بآبة السيف، وقيل: إنما جمع الحرمات ، لا نه أراد الشهر الحرام بالبلد الحرام، وحرمة الإحرام.

قوله تعالى: ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) قال ابن عباس: من قاتلكم في الحرم فقاتلوه . وإنما سمى المقالة على الاعتداء اعتداء ، لأن صورة الفعلين واحدة ، وإن كان أحدها طاعة والاخر معصية . قال الزجاج: والعرب تقول : ظلمني فلان فظلمته ، أي جازبته بظلمه وجمل ملان على " ، فجملت عليه . وقد سبق بيان هذا المعنى في أول السورة .

> قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله) هذه الآية نزات على سبب، وفيه قولان.

أحدها: أن النبي عَيَّلِيْهِ لما أمر بالنجهز إلى مكة، قال ناس من الأعراب: يارسول الله 1 عاذا نتجهز r فوالله مالنا زاد ولا مال! فنزلت ، قاله ابن عباس (١).

والثاني :أن الا نصار كانوا ينفقون و يتصدقون فأصابتهم سنة ، فأمسكوا ؛ فنزلت، فاله أبوجبيرة بن الضحاك (٢) . والسبيل في اللغة : الطربق . وإنما استعملت هذه الكلمة في الجهاد ، لا نه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدبن . والنهلكة : بمعنى الهلاك ، يقال : هلك الرجل بهلك هلاكا وهدا كأو بهلكة . قال المبرد: وأراد بالا يدي : الا نفس ؛ فعبر بالبعض عن الكل . وفي المراد بالنهلكة هاهنا أربعة أقوال . أحدها : أنها ترك النفقة في سبيل الله قاله حذيفة ، وابن عباس ، وابن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك . والثاني : أنها القعود عن الغزو شغلا بالمال ، قاله أبو أبوب الا نصاري . والثالث : أنها القنوط من رحمة الله ، قاله البراء ، والنعان بن بشير ، وعبيدة . والرابع : أنها عذاب الله ، واه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

قوله تعالى: (وَأَحسِنُوا) فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أن معناه: أحسنوا الإنفاق، وهو قول أصحاب القول الأول. والثاني: أحسنوا الظن بالله، قاله عكرمة، وسفيان، وهو يخرّج على قول من قال: المهلكة: القنوط. والثالث: أن معناه: أدوا الفرائض، رواه سفيان عن أبي إسحاق.

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا السبب بهذا اللفظ في كتب التفسير التي بين أيدينا ، و إنما جاء فيها : عن ابن عباس في قوله (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قال : لا يقولن أحدكم إني لا أجد شيئًا، إن لم يجد إلا مشقصًا، فليتجهز به في سبيل الله .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصول التي بين أيدينا : الضحاك بن أبي جبيرة ، وهو خطأ ، وصوابه ما أثبتناه ، فقد جاء في وتقريب التهذيب وأبو جبيرة — بفتح الجم سابن الضحاك الأنصاري المدني: صحابي ، وقيل: لا صحبة له. والحديث رواه الطبراني في و الكبير، ووالأوسط، وزاد ( وأحسنوا إن الله يحب الحسنين ) وقال الهيشمي : ورجالها رجال الصحيح .

قوله تعالى :( وأُ عَوا الحُـنَجَّ والمُـمُّرةَ كِنَّه ) قال ابن فارس : الحج في اللغة : القصد، والاعتمار في الحج أصله: إلزيارة. قال ثعلب: الحج بفتح الحاء:المصدر، وبكسرها:الاسم. قال: ورعا قال الفراء: هما لغتان . وذكر ابن الأنباري فيالعمرة قولين . أحدهما :الزيارة. والثاني: القصد. وفي إِعَامُهَا أربعة أقوال. أحدها: أن معنى إِعَامُها :أن يفصل بينهما، فيأنيَ بالممرة في غير أشهر الحج، قاله عمر من الخطاب، والحسن، وعطاء. والثاني: أن محرم الرجل من دويرة أهله(١)، قاله على بن أبي طالب،وطاووس ، وان جبير . والثالث : أنه إِذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم ، قاله ابن عباس . والرابع : أنه فعل ما أمر الله فيهما ، قاله مجاهد . وجمهور القراء على نصب «العمرة» بايقاع الفعل عليها . وقرأ الأصمعي عن نافع والقزاز عن أبي عمرو، والكسائي عن أبي جعفر برفعها ، وهي قراءة ابن مسعود ، وأبي رزين ، والحسن ، والشعبي . و تراءة الجهور تدل على وجوبها . ونمن ذهب إلى أن العمرةُ واجبة ،علي "، وابن عمر ،وان عباس ، والحسن ،وابن سيرين ، وعطاه ، وطاووس ،وسعيد ان جبير ، ومجاهد ، وأحماً د ، والشافعي . وروي عن ابن مسعود ، وجابر ، والشعبي ، وإراهيم ، وأبي حنيفة ، ولمالك ، أنها سنة وتطوع .

قوله تعالى: (فان أخصرتم) قال أن قتيبة: بقال: أحصره المرض والعدو: إذا منمه من السفر، ومنه هذه الآية. وحصره العدو: إذا ضيق عليه. وقال الزجاج: يقال للرجل إذا حبس: قد حصر، فهو محصور، والعلما، في هذا الإحصار قولان. أحدها: أنه لا يكون إلا بالعدو، ولا يكون المريض محصراً. وهذا مذهب ان عمر، وان عباس، وأنس، ومالك، والشافعي، وأحد. ويدل عليه قوله: (فاذا أمنتم). والثاني: أنه يكون بكل حابس من مرض أو عدو أو عذر، وهو قول عطاء، ومجاهد، وقتادة، وأبي حنيفة وفي الكلام اختصار وحذف، والمعنى: فان أحصرتم دون عام الحج والعمرة فحلاتم؛ فعليكم الدورة: نصغير الدار: كل موضع حل به قوم، فهو داره.

ما استيسر من الهدي إلى البيت . وأصله : هدي مشدد ، فخفف ، قاله ابن قتيبة . وبالتشديد والهدي : ما أهدي إلى البيت . وأصله : هدي مشدد ، فخفف ، قاله ابن قتيبة . وبالتشديد يقرأ الحسن ، ومجاهد . وفي المراد ( بما استيسر من الهدي ) ثلاثة أقوال . أحدها : أنه شاة ، قاله على بن أبي طالب ، وابن عباس ، والحسن ، وعطاء ، وابن جبير ، وإبراهيم ، وقادة ، والضحاك . والشاني : أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير ، قاله ابن غر ، وعائشة ، والقاسم . والثالث: أنه على قدر الميسرة ، رواه طاووس عن ابن عباس . وروي عن الحسن، وقتادة قالا : أعلاه بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة . وقال أحمد : الهدي من الأصناف الثلاثة ، من الإبل والبقر ، والذم ، وهو قول أبي حنيفة ، رحمه الله ، ومالك ، والشافعي ، وحمها الله .

قوله تعالى: (حتى يبلغ الهدي محله) قال ابن قتيبة: المحل: الموضع الذي يحل به نحره، وهو من: حل يحل. وفي المحل قولان. أحدها: أنه الحرم، قاله ابن مسعود، والحسن، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وابن سيرين، والثوري، وأبو حنيفة. والثاني: أنه الموضع الذي أحصر به فيذبحه ومحل، قاله مالك، والشافعي، وأحمد.

قوله تعالى: (فن كان منسكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية ) هذا نزل على سبب، وهوأن كعب بن عجرة كثر قبل رأسه حتى تهافت على وجهه، فنزلت هذه الآية فيه، فكان يقول: في نزلت خاصة (١).

# ⊸∰ فصل کھ⊸

قال شيخنا علي بن عبيد الله : افتضى قوله : (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي علمه) تحريم حلق الشعر ، سواء وجد به الاذى ،أو لم يجد ، حتى نزل : ( فمن كان منكم

<sup>(</sup> ١ ) رواهالبخاري ومسلم ،وغيرهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه .

مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية ) فاقتضى هذا إباحة حلق الشعر عند الا دى مع الفدية، فصار ناسخاً لتحر عه المتقدم.

ومعنى الآبة: فن كان منكم — أي: من المحرمين ، محصراً كان أو غير محصر مريضاً ، واحتاج إلى ابس أو شي محظره الإحرام ، ففعله ، أو به أذى من رأسه فحلق ؛ ففدية من صيام . وفي الطيام قولان . أحدها : أنه ثلاثة أيام ، روي في حديث كعب ابن عجرة ، رضي الله عنه ، عن النبي عين النبي عين النبي عين النبي عين النبي عين الله عنه ، وفي الصدقة قولان . أحدها : أنه إطعام ستة مساكين ، روي في حديث كعب ، وفي الصدقة قولان . أحدها : أنه إطعام ستة مساكين ، روي في حديث كعب ، وفي الصدقة قولان . أحدها : أنه إطعام عشرة مساكين ، وهو قول من أوجب صوم عشرة أيام . والنسك : ذبح شاة ، يقال : نسكت مساكين ، وهو قول من أوجب صوم عشرة أيام . والنسك : ذبح شاة ، يقال : نسكت مع تسكين الدين ، وهي قول الحسن . ضم النون والسين ، وبها قرأ الجهور ، وضم النون مع تسكين الدين ، وهي قول الحسن .

قوله تعالى: (فاذا أمنتم) ،أي: من العدو. إذ المرض لا تؤمن معاودته وقال علقمة في آخر بن: فاذا أمنتم من الحوف والمرض . (فن تمتع بالعمرة إلى الحيج) معاه ؛ من بدأ بالعمرة في أشهر الحيج ، وأقام الحيج من عامه ذلك ؛ فعليه ما استيسر من الهدي . وهذا قول ابن عمر ، وابن المسيب ، وعطاه ، والضحاك . وقد سبق الكلام فيما استيسر من الهدي . (فن لم مجد فصيام ثلاثة أيام في الحيج ) قال الحسن : هي قبل التروية بيوم و[يوم] التروية ، وهذا قول عطاه ، والشعبي ، وأبي العالية ، وابن جبير ، وطاووس ، وإبراهيم . وقد نقل عن على رضي الله عنه . وقد روي عن الحسن ، وعطاء قالا: في أي العشر شاء صامهن . ونقل عن طاووس، ومجاهد ، وعطاه ،أنهم قالوا: في أي أشهر الحج شاه فليصمهن . ونقل عن ابن عمر أنه قال : من حين يحرم إلى يوم عرفة .

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) متفق عليه .

# ۔ کھ فصل کھ⊸

فان لم يجد الهدي ، ولم يصم الثلاثة أيام قبل يوم النحر ، فاذا يصنع ؛ قال عمر بن الخطاب ، وابن عباس، وابن جبير ، وطاووس، وإبراهيم: لا يجزئه إلا الهدي ولا يصوم. وقال ابن عمر وعائشة : يصوم أيام منى . ورواه صالح عن أحمد ، وهو قول مالك .وذهب آخرون إلى أنه لا يصوم أبام النشريق ، بل بصوم بعدهن . روي عن علي . ورواه المر وذي عن أحمد ، وهو قول الشافعي .

## ⊸چ فصل کھ⊸

فان وجد الهدي بعد الدخول في صوم الثلاثة أيام ،لم يلزمه الخروج منه ، وهو قول مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمه الخروج ، وعليه الهدي . وقال عطاء : إن صام يومين ثم أيسر ؛ فعليه الهدي .وإن صام ثلاثة ثم أيسر ؛ فليصم السبمة، ولا هدي عليه . وفي معنى قوله : (في الحج) قولان .أحدها : أن ممناه : في أشهر الحج والثاني : في زمان الإحرام بالحج . وفي قوله تمالى : (وسبمة إذا رجمتم) قولان . أحدها : إذا رجمتم إلى أمصاركم ، قاله ابن عباس ، والحسن ، وأبو العالية ، والشعبي ، وقتادة . والثاني : إذا وجعتم من حجكم ، وهو قول عطاء ، وسعيد بن جبير ، وأبي حنيفة ، ومالك . قال الأثرم :قلت لا بي عبيدالله ، يعني : أحمد بن حنبل : فصيام السبمة أيام إذا رجع متى يصومهن ؟ أفي الطريق ،أم في أهله ؟ يعني : كل ذلك قد تأوله الناس . قيل لأ بي عبد الله : ففر ق بينهن ، فرخص في ذلك .

قوله تعالى : ( تنك عشرة كاملة ) فيه خمسة أقو ال ·

أحدها: أن ممناه: كاملة في قيامها مقام الهدي ، وإلى هذا الممنى ذهب ابن عباس ، والحسن .قال القاضي أبو يعلى :وقد كان بجوز أن يظن ظان أن النلاثة قد قامت مقام الهدي في باب استكمال الثواب ، فأعلمنا الله تعالى أن العشرة بكمالها هي القاعة مقامه .

والثاني: أذ الواو قد تقوم مقام « أو » في مواضع ، منها قوله : ( فانكحو ا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث ورباع ) فأزال الله ، عن وجل احمال التخير في هذه الآية بقوله : ( تلك عشرة كاملة ) وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج .

والثالث: أن ذلك للتوكيد. وأنشدوا للفرزدق:

ثلاث واثنتان فهن خمس وسادسة تميل إلى شمامي

وقال آخر :

هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أينا

وقال آخر :

كم نبعة كانت له كمكم وكم

والقرآن نزل بلغة العرب، وهي نكرر الشيء لتوكيده.

والرابع: أن معناه : تلك عشرة كاملة في الفصل ، و إن كانت الثلاثة في الحج، والسبعة بعد ، ائلا يسبق إلى وهم أحد أن السبعة دون الثلاثة، قاله أبو سليمان الدمشقي .

والخامس: أنها لفظة خبر ومعناها: الأمر ، فتقديره :ثلثعشرة فأكلوها :

قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) في المشار إليه بذلك ولان أحدها: أنه النمتع بالعمرة إلى الحج والثاني: أنه الجراه بالنسك والصيام واللام من «لمن» في هذا القول عمنى: «على» فأما حاضر و المسجد الحرام ؛ فقال ابن عباس، وطاووس ، ومحاهد عمن أهل الحرم . وقال عطاء : من كان منزله دون المواقيت . قال ابن الأنباري : ومنى الآية : إن هذا الفرض لمن كان من الغرباء ، وإعا ذكر أهله ، وهو المراد بالحضور ، لأن الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون .

﴿ الحجاشهر مناومات فن فرض فيهن " الحج فلا رَ فَتَ وَلا فُسُوق ولا جدال في

الحسج وما تفعلوا من خير مِعلمُــه الله وتزودوا فان خــير الزاد التقوى واتــُّقُـونَ ِ يا أُولِي الألباب ﴾

قولەتعالى: ( الحج أشهر مىلومات )

في الحج لفتان . فتح الحام، وهي لأهل الحجاز ، وبها قرأ الجمهور . وكسرها ، وهي لتميم ، وقيل : لأهل نجد ، وبها قرأ الحسن . قال سيبويه : يقال : حج حجا ، كقولهم : ذكر ذكراً . وقالوا : حجة ، يريدون : عمل سنة . قال الفراء : المعنى : وقت الحج هذه الأشهر . وقال الزجاج : معناه : أشهر الحج أشهر معلومات .

وفي أشهر الحج قولان . أحدهما : أنهـا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، قاله ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، لْوِ الشعبي ، وطاووس ، والنخعي ، وقادة ، ومكحول ، والضحاك ، والسدي ، وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل ، والشافمي ، رضي الله عنهم . والثاني :أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهو مروي عن ابن عمر أيضاً ، وعطاء، وطاووس، ومجاهد ، والزهري، والربيع ، ومالك ابن أنس. قال ابن جرير الطبري: إنما أراد هؤلاء أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة ، إنماهي للحج ، وإن كان عمل الحج قد انقضي بانقضاء مني ، وقد كانوا يستحبون أن يفعلوا العمرة في غيرها . قال ابن سيرين :ما أحد من أهل العلم شك في أن عمرة ً في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج ، وإنما قال : ( الحج أشهر ) وهي شهران وبعض الآخر على عادة العرب. قال الفراء: تقولاالعرب:له اليوم يرمان لم أره، و إنما هو يوم، وبعض آخر. وتقول : زرتك العام ، وأتيتك البوم ، وإنما وقدع الفعل في ساعة . وذكر ابن الانباري في هذا قولين. أحدهما: ان العرب توقع الجمعلي التثنية، كقوله نعالى: ﴿ أُولِنْكُ مَبِّ وَوَنَّ مما يقولون) وإنما يربد عائشة وصفوان وكذاك قوله : ( وكنا لحكمهم شاهدىن ) يريد:

داود وسلمان . والثاني : أن المرب توقع الوقت الطويل على الوقت القصير ، فيقولون : قتل ابن الزبير أيام الحج ، و إعاكان القتل في أقصر وقت .

# ۔ کھ فصل کھ⊸۔

اختلف العلماء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج ، فقال عطاء ، وطاووس ، ومجاهد، والشافعي: لا بجزئه ذلك ، وجعلوا قائدة قوله : (الحج أشهر معلومات) أنه لا ينعقدا لحج إلا فيهن . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، والليث بن سعد ، وأحمد بن حنبل : يصح الإحرام بالحج قبل أشهر ، فعلى هذا يكون قوله : (الحج أشهر معلومات) أي : معظم الحج يقع في هذه الأشهر ، كما قال النبي ، والليث : «الحج عرفة» (١)

قوله تعالى: ( فمن فرض فيهن الحج ) قال ان مسمود: هو الإهلال بالحج، والاحرام به . وقال طاووس ، وعطاء : هو أن يلبي ، وروي عن علي ، و ان عمر ، ومجاهد ، والشمي في آخر بن : أنه إذا قالد بدنته فقد أحرم ، وهذا محول على أنه قلدها ناويا للحج و نص الإمام أحمد بن حنبل ، رضي الله عنه ، في رواية الاثرم : أن الإحرام بالنية ، قيل له : بكون محرما بغير تابية ؟ قال : نعم إذا عزم على الإحرام ، وهذا قول مالك ، والشافعي ، وقال أبوحنيفة : لا يجوز الدخول في الإحرام إلا بالتلبية أو تقليد الهدي وسوقه .

قوله تعالى: ( فلا رفث ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وأبو جمفر : ( فلا رفث ولا فسوق ) بالضم والنبوين . وقرأ نافع ، وعاصم ، وابن عاص ، وحمزة ، والكسائي بغير تنوين ، ولم يرفع أحد منهم لام « جدال » إلا أبو جعفر . قال أبو على : حجة من فتح أنه أشدمطابقة للمعنى المقصود ، لا نه بالفتح قد نفى جميع الرفث والفسوق ، كقوله: (لاريب

فيه ) فاذا رفع و نون ؛ كان النفي لواحد منه ، و إنما فتحوا لام الجدال ، ليتناول النفي جميع جنسه ، فكذلك ينبغي أن يكون جمع الاسمين قبله . وحجة من رفع أنه قد علم من فحوى الكلام نفي جميع الرفث ، وقد يكون اللفظ واحداً، والمراد بالمعنى : الجميسع .

وفي الرفت ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الجاع ، قاله ابن عمر ، والحسن ، وعكرمة ، وعاهد ، و قتادة في آخر بن . والثاني: أنه الجاع ، وما دونه من التعريض به ، وهو مروي عن ابن عمر أيضا ، وابن عباس، وعمر و بن دينار في آخر بن . والثالث : أنه اللغو من الكلام، قاله أبو عبد الرحمن البزيدي . وفي الفسوق ثلاثة أقوال ، أحدها :أنه السباب ، قاله ابن عمر ، وابن عباس ، وإبراهيم في آخرين . والثاني : أنه التنابز بالالاقاب ، مثل أن تقول لأخيك : يا فاسق ، يا ظالم ، رواه الضحالة عن ابن عباس . والثالث : أنه المعاصي ، قاله الحسن ، وعطاء ، وطاووس ، و بحاهد ، و فتادة في آخرين ، وهوالذي نختاره ، لان المعادي تشمل الكل ، ولأن الفاسق : الخارج من الطاءة إلى المعصية .

قوله تعالى: (ولاجدال في الحج) الجدال: المراء . وفي ممنى الكلام قولان . أحدها : أن ممناه : لا يمارين أحد أحداً ، فيخرجه المراء إلى النضب ، وفعل ما لا يايق بالحج، وإلى هذا المعنى ذهب ابن عمر ، وابن عباس ، وطاووس ، وعطاء ، وعكرمة ، والنخعي ، وقتادة ، والزهري ، والضحاك في آخرين .

والثاني: أن معناه: لا شك في الحج ولا مراه، فانه قد استقام أمره وعرف وقته وزال النسي عنه، قال مجاهد: كانوا يحجون في ذي الحجة عامين، وفي المحرم عامين، ثم حجوا في صفر عامين، وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر دجوا في صفر عامين، وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر داد المسير – أول (م ١٤)

الآخر من العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي بيسية بسنة ، ثم حج النبي من قابل في ذي الحجة ، فذلك حين قال : « إن الزمان قداستدار كهيئته يوم خلق الله السمو ات و الأرض » (١) و إلى هذا المعنى ذهب السدي عن أشياخه ، والقاسم بن محمد .

قوله تعالى :( وترودوا فان خير الزاد النقوى) قال ابن عباس : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون : تمن المتوكلون ، فيسألون الناس ،فأ نزل الله تعالى : ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى) (٢) قال الزجاج : أمروا أن يتزودوا ، وأعلموا أن خير ما تزودوا تقوى الله عز وجل .

﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشمر الجرام واذكروه كاهداكم وإنكنتم مِن قبله لمَن الضالين . ثُم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستنفروا الله إن الله غفور رحيم ﴾

قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم)

قال ابن عباس: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم، ويقولون: أيام ذكر؟ فنزلتهذه الآية. والابتناء: الالتباس. والفضل هاهنا: الماس الرزق بالنجارة والكسب. قال ابن قتيبة: أفضتم، بمنى: دفعتم، وقال الزجاج: معناه: دفعتم بكثرة، يقال: أفاض القوم في الحديث: إذا اندفعوا فيه، وأكثروا النصرف.

وفي تسمية « عرفات » قولان .

<sup>(</sup>١) متنق عليه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث، قال العلماء في شرح هذا الحديث: إن العرب كانت تمسكت علة أبراهيم عليه السلام في تحريم الأشهر الأربعة ، إلا أنهم كانوا إذا احتاجوا للقتال في شهر ، منها ، أخروا تحريمهم إلى الشهر الذي يليه، هكذا شهر أإلى شهر ، حتى اختلط الأمر عليهم، فصادفت حجة النبي عليلية تحريمهم ، لأنهم كانوا في تلك السنة حرموا ذا الحجة بمقتضى حسابهم ، فأخبر عليمة أن الاستدارة وافقت ما حكم الله سبحانه وتعالى به يوم خلق الله السموات والارض .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري وأبو داود والنسائي .

أحدها: أن الله تمالى بمث جبريل إلى إبراهيم فحج به ، فلما أنى عرفات قال: قد عرفت ،فسميت «عرفة»قاله على رضى الله عنه .

والثاني: أنها سميت بذلك لاجتماع آدم وحواه، وتعارفها بها، قاله الضحاك.

قال الزجاج :والمشمر : المعلم ، سمي بذلك، لأن الصلاة عنده. والمقام والمبيت والدعاء من معالم الحج ، وهو مزدلفة ، وهي جمع يسمى بالاسمين . قال ابن عمر ، ومجاهد : المشمر الحرام : المزدلفة كلها .

قوله تعالى: (واذكروه كاهداكم)أي : جزاءهدايته لكم ، فان قيل : ما فاقدة تكرير الندكر ؛ قيل : فيه أربعة أجوبة . أحدها : أنه كرره للمبالغة في الامر به . والشاني : أنه وصل بالذكر الثاني ما لم يصل بالذكر الاول ، فحسن تكريره . فالمنى : اذكروه بتوحيده كما ذكركم بهدايته . والثالث : أنه كرره ليدل على مواصلته ، والمنى : اذكروه ذكر ابعد ذكر ، ذكر هذه الاقوال محمد بن القاسم النحوي . والرابع : أن الذكر في قوله : (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) هو : صلاة المغرب والمشاء اللتان يجمع بينهما بالمزدلفة . والذكر في قوله : (كما هداكم ) هو : الذكر المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع ؛ حكاه القاضي أبو يعلى .

قو له تعالى : (وإن كنتم من قبله) في ها الكنابة ثلاثة أقوال . أحدها : أنها ترجع إلى الله الإسلام، قاله ابن عباس. والثاني : أنها ترجع إلى الهدى، قاله مقاتل، والزجاج والثالث: أنها ترجع إلى الله كن القرآن ، قاله سفيان الثوري .

قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) قالت عائشة: كانت قريش ومن يدين بدينها ،وهم الحس ، يقفون عشية عرفة بالمزدلفة ، بقولون: نحن قطن البيت، وكان بقية المرب والناس يقفون بمرفات، فنزلت هذه الآية (٢٠ قال الزجاج: سموا الحس لأنهم بمحسوا في ديبهم ، أي : تشددوا ، والحاسة : الشدة في كل شيء .

وفي المراد بالناس هاهنا أربعة أقوال . أحدها : أنهم جميع العرب غير الخنس ،ويدل عليه حديث عائشة ، وهو قول عروة ، ومجاهد ، وقنادة والناني : أن المراد بالناس هاهنا: إبراهيم الخليل ، عليه السلام ، قاله الضحاك بن مزاح ، والثالث: أن المراد بالناس آدم ، قاله الزهري وقد قرأ أبو المنوكل ، وأبو نهيك ، ومور ق العجلي: « الناسي » با ثبات اليا ، والرابع : أنهم أهل اليمن وربيعة ، قانهم كانوا يفيضون من عرفات ، قاله مقاتل .

وفي المخاطبين بذلك قولان أحدها : أنه خطاب لقريش ، وهو قول الجهور والثاني : أنه خطاب لجيع المسلمين، وهو يخرج على قول من قال : الناس دم ،أو إبراهيم والإفاصة هاهنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ: هي الإفاصة من المزدلفة إلى منى صبيحة النحر ، إلا أن جمهور المفسرين على أنها الإفاصة من عرفات ، فظاهر الكلام لا يقتضي ذلك ، كيف يقال : (فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ) ثم أفيضوا من عرفات المخير أني أقول : وجه الكلام على ما قال أهل التفسير : ان فيه تقديماً وتأخيراً ، تقديره : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ، فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله .

و «النفور»: من أسماء الله ، عزوجل ، وهو من قولك : غفرت الشيء : إذا غطيته ، فكا أنالغفور هو السائر لعبده برحمته ، أو السائر لذنوب عباده . والغفور : هو الذي يكثر المنفرة ، لا أن بناء المفعول للمبالغة من الكثرة ، كقولك : صبور ، وضروب ، وأكول . وفاذا قضيّتتُم مناسكك فاذكروا الله كذكركم آباء كمأوأشد ذكراً فن الناس

<sup>(</sup>١) روى البخاري في « محيحه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالزدلفة ، وكانوا يسلمون الحمس ، وسائر العرب يقفون بعرفات ، فلما جاء الاسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ، لهم يفيض منها، فذلك قوله : ( من حيث أفاض الناس) .

من يقول ربنا آننا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول ربنا آننا في الدنيا حسنةوفي الآخرة حسنةوقنا عذاب النار . أولئك لهم نصيب مماكسبوا والله سريع الحساب . واذكروا الله في أيام معدودات فن نعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ﴾

قوله تعالى : ( فاذاً قضيتم مناسككم فاذكروا الله )

في سبب نزولها ثلاثة أقوال .

أحدها: أن أهل الجاهلية كانوا إذا اجتمعوا بالموسم، ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم في الجاهلية، فتفاخروا بذلك ؛ فنزلت هذه الآية . وهـذا المعنى مروي عن الحسن، وعطاء، ومجاهد.

والثاني: أن العرب كانوا إِذَا حدثوا أو تكلموا يقولون: وأبيك إِنهم لفعلوا كذا وكذا؛ فنزلت هذه الآية. وهذا مروي عن الحسن أيضاً.

والثالث: أنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم ،قامالرجل عنى . فقال: اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة ،كثير المال، فأعطني مثل ذلك ، فلا بذكر الله، إنمايذكر أباه ،ويسأل أن يعطى في دنياه ؛ فنزلت هذه الآبة ، هذا قول السدي .

والمناسك: المتعبدات وفي المراد بها هاهنا قولان . أحدها : أنها جميع أفعال الحج، قاله الحسن . والثاني : أنها إراقة الدماء،قاله مجاهد . وفي ذكرهم آبائهم أربعة أقوال . أحدها: أنه إقراره بهم . والثاني : أنه حلفهم بهم والثالث:أنه ذكر إحسان آبائهم إليهم،فانهم كانوا يذكرونهم وينسون إحسان الله إليهم . والرابع : أنه ذكر الاطفال الآباء ، لا نهم أول يذكر آبائهم ، روي هذا المعنى عن عطاء ، والضحاك . وفي « أو » قولان . أحدها: أنها عمنى « بل » والثاني : عمنى الواو . و « الخلاق » : قد تقدم ذكره .

وفي حسنة الدنيا سبعة أقوال . أحدها : أنها المرأة الصالحة ، قاله على . والناني : أنها العبادة ، رواه سفيان بن حسين عن الحسن . والثالث : أنها العلم والعبادة ، رواه هشام عن الحسن . والرابع : المال ، قاله أبو واثل ، والسدي ، وابن زيد . والخامس : العافية ، قاله قتادة . والسادس : الرزق الواسع ، قاله مقائل . والسابع : النعمة ، قاله ابن قتيبة .

وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال. أحدها :أنها الحور العين، قاله على ، رضي الله عنه. والثاني : الجنة ، قاله الحسن ، والسدي ، ومقاتل . والتالث : العفو والمعافاة ، روي عن الحسن ، والثوري .

قوله تعالى: (أولئك لهم نصيب بماكسبوا) قال الزجاج: ممناه: دعاؤهم مستجاب، لا أن كسبهم هاهنا هو الدعاء، وهذه الآية متعلقه عا قبلها، إلا أنه قد روي أنها نزلت على سبب يخالف سبب أخواتها، فروى الضحاك عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله: مات أبي ولم يحج، أفأ حج عنه ؛ فقال: « لو كان على أبيك دين قضيته ، أما كان ذلك يجزى عنه ؛ قال: هو كان على أبيك دين قضيته ، أما كان ذلك يجزى عنه ؛ قال: فهل في من أجر ؛ فنزلت هذه الآية . (١) قال: نعم، قال: هدين الله أحق أن يقضى ! » قال: فهل في من أجر ؛ فنزلت هذه الآية . (١)

وفي معنى سرعة الحساب خمسة أقوال .أحدها: أنه قِلَّته ، قاله ابن عباس. والثاني: أنه قرب مجيئه، قاله مقاتل والثالث: أنه لما علم ما للمحاسب وماعليه قبل حسابه ،كانسريع الحساب لذلك . والرابع : أن المعنى : والله سريع المجازاة ، ذكر هذا القول والذي قبله الرجاج . والخامس : أنه لا يحتاج إلى فكر وروبة كالماجزين ، قاله أبو سليان الدمشقى .

<sup>(</sup>١) لم يذكر هذا الحديث في شيء من كتب الحديث والتفسير التي بين أيدينا على أنه سبب لنزول الآية ، والأحاديث في جؤاز الحج عن المنير وردت من طرق صحيحة عن ابن عباس وعلي وعبّد الله بن الزبير رضي الله غنهم .

**قوله تعالى : (واذكروا الله في أيام معدودات) في هذا الذكر قولان . أحدهما : أنه** التكبير عند الجرات، وأدبار الصلوات، وغير ذلك من أوقات الحج . والثاني : أنهالتكبير عقيب الصاوات المفروصات. واختلف أرباب هذا القول في الوقت الذي يبندى فيه بالتكبير ويقطع علىستةأقوال. أحدها:أنه يكبر منصلاة الفجر يوم عرفة، إلى [ما]بعدصلاةالعصر من آخر أيام النشريق ، قاله على ، وأبو يوسف ، وحمد . والثاني : أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة المصر من يوم النحر ، قاله ابن مسعود ، وأبو حنيفة - والثالث : من بعد صلاة الظهريوم النحر إلى [ما]بعد العصرمن آخر أيام التشريق،قاله ابن عمر ، وزيد ن تابت وابن عباس ، وعطاء . والرابع : أنه يكبرمن صلاة الظهر يوم النحر إلى[ما]بمد صلاة الظهر من يوم النفر ، وهو الثاني من أيام النشريق ، قاله الحسن ، والخامس : أنه يكبر من الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، قاله مالك بن أنس ، وهو أحد قولي الشافعي ، والسادس: أنه يكبر من صلاة المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا قول للشافعي ، ومذهب إمامنا أحمد أنه إن كان محلاً ،كبر عقيب تــــلاث وعشر بن صلاة ؛ أولها الفجر يوم عرفة ، وآخرها العصر من آخر أيام النشريق ، وإن كان محرماً كبر عقيب سبعة عشر صلاة ؛ أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها العصــر من آخر أيام التشريق .

وهل يختص هذا النكبير عقيب الفرائض بكونها في جماعة ، أم لا ؛ فيه عن أحمد روايتان . إحداهما : يختص بمن صلاها في جماعة ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . والثانية : يختص بالفريضة ،وإن صلاها وحده، وهو قول الشافعي .

وفي الأيام الممدودات ثلاثة أقوال . أحدها : أنها أيام التشريق ، قاله ابن عمر ، وابن

عباس، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وقتادة في آخرين. والثاني: أنها بوم النحر ويومان بمده، روي عن علي، وابن عمر. والثالث: أنها أيام العشر، قاله سعيد بن جبير، والنخعي. قال الزجاج: و « معدودات » يستعمل كثيراً للشيء القليل، كما يقال: دريهات وحمامات قوله تعالى: ( فن أحل في يومين) أي: فن تعجل النفر الأول في اليوم الثاني من أيام منى ؛ فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى النفر الثاني، وهو اليوم الثالث من أيام منى ، فلا إثم عليه ، فان قيل، إعا يخاف الإثم المتعجل، فلبال المتأخر ألحق به والذي أتى به أفضل ؛! فعنه أربعة أجوبة . أحدها : أن المعنى : لا إثم على المتعجل، والمتأخر مأجور ، فقال: لا إثم عليه لنو افق اللفظة الثانية الأولى ، كقوله : ( فن اعتدى عليه فاعتدوا عليه) والثاني : أن لمعنى : فلا إثم على المتعجل والثالث: أن المعنى : قد زالت آثام المنعنى : فلا إثم على المتعجل والمتأخر التي كانت عليها قبل حجها. والرابع : أن المعنى : طرح المأثم عن المتعجل والمتأخر إعا يكون بشرط التقوى .

وفي معنى «لمن اتقى» ثلاثة أقوال ـ أحدها : لمن اتقى قتل الصيد ، قاله انعباس. والثاني : لمن اتقى المماصي في حجه ، قاله قتادة . وقال ابن مسعود : إعا مغفرة الله لمن اتقى الله في حجه . والثالث : لمن أتقى فيما بقي من عمره ، قاله أبو العالية ، وإبراهم .

﴿ وَمِن النَّاسَ مَن يُعَجِبُكَ قُولُه فِي الحَيَاةَ الدُّنيَّا ويُشهِدُ الله على ما في قلبــه وهو أله الخصام ﴾ .

قوله تعالى ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا )

اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على ثلاثة أقوال . أحدها : أنها نزلت في الا عنس ابن شريق ،كان لين الكلام ،كافر القلب، يظهر للنبي الحسن، ويحلف له أنه يحبه ،ويتبعه على

دينه ، وهو يضمر غير ذلك ، هذا قول ابن عباس ، والسدي ومقاتل والثاني: أنها نزلت فيمن نَافَقَ فَأَظْهُرُ بِلْسَانَهُ مَا لَيْسَ فِي قَلْبُهُ . وهذا قولُ الحُسْنُ، وقتادة ، وابن زيد. والثالث :أنها نزلت في سرية الرجيع(١) ، وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى النبي ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ وَهُو بِالمَدَيْدَةُ : إِنَا قَدَ أَسَلَمُنَا ، فَابَعَثُ لَنَا نَفُراً مِن أُصِحَابِكُ يَعْلَمُو نَا دَيْنَنَا ، فَبَعْثُ وَلِيَنِين ومر ثداً الفنوي ، وخالدن بكير ، وعبدالله بن طارق، وزيد بن الله الله عليه عليه عاصم بن ثابت، فساروا نحو مكة ، فنزلوابين مكة والمدينة ومعهم تمر ، فأكلوامنه ، فرتعجوز فأبصرت النوى ، فرجمت إلى قومها وقالت: قد سلك هذا الطريق أهل يثرب، فركب سبمون منهم حتى أحاطوا مهم ، فحاربوهم ،فقتلوا مر ثداً، وخالداً ،و ابن طارق ، ونثر عاصم كنانته وفيها سبعة أسهم ،فقتل بكل سهم رجلاً من عظماً ثهم ، ثم قال : اللهم إني حميت دينك صدر النهار ، فاحم لحمي آخر النهار ،ثم أحاطوا به فقتلوه ، وأرادوا حزّ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد، وكان قتل بعض أهاباً ، فنذرت : لئن قدرت على رأسه لتشر بن في قحفه الحمْر، فأرسل الله نمالير َجْلا ً <sup>(٣)</sup> من الدبر\_وهي: الزنابير\_فحمته، فلم يقدر واعليه، فقال: دءره حتى يمسي فتذهب عنه، فنأخذه ، فجاءت ، سحابة فأمطرت كالمزالي، فبعث الله الوادي، فاحتمله فذهب به ، وأسروا خبيبًا وزيدًا ، فابتاع بنو الحارث بن عامر خبيبــــا ليقتلوه ، لأنه قتل آباءهم ، فلما خرجوا به ليقتلوه قال : دعوني أصلي ركمتين ، فــتركوه فصلي ركمتين، ثم قال: لولا أن تقولوا: جزع خبيب؛ لزدت، وأنشأ بقول:

<sup>(</sup>١) الرجيع : ماء لهذيل قرب الهداة (بين عسفان ومكة ، وهو الموضع الذي غدرت فيه عضل والقارة ، بالنفر الذي بعثهم رسول الله والنفية ، انظر د سيرة ابن هشام ، ج /٢/٢٩ ٠

<sup>(</sup>٣) الرجل : الكثير .

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ بيارك على أوصال شلو ممزع

فصلبوه حياً ، فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد حولي يبلغ رسواك سلامسي ، فجاءه رجل منهم يقال له!: أبو سروعة ، ومعه رمح ، فوضعه بين بدي خبيب ، فقــال له خبيب: انق الله ، فازاره ذلك إلا عتواً. وأما زيد ، فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه، فجامه سفيان بن حرب حين قدم ايقتله ، فقال : يا رُبِد ! أنشدك الله ، أتحب أن محداً مكانك ، وأنك في أهلك ؛ فقال : والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تُوذيه وأنا جالس في أهلي، ثم قتل<sup>(١)</sup> . وبلغ النبي الخبر،فقال : أيكٍ يحتمل خبيباعن خشبته وله الجنة ؛ فقال الزبير : أنا وصاحبي المقداد ، فخرجا يمشيان بالليل و يمكنان بالنهار ، حستي وافيا المكان، وإذا حول الخشبة أربعون مشركاً نيام نشاوى،وإذا هو رطب يتثني لم يتغير فيه شيء بعد أربعين يوماً ، فحمله الزبيرعلي فرسه ،وسار فلحقه سبعون منهم ، فقذف الزبير خبيبًا فابتلعته الأرض، وقال الزبير: ما جرأكم علينا يا معشر قريش، ثم رفع العامَّة عسن رأسه وقالَ : أنا الزبير بن العوام ، وأمي صفية بنت عبد المطاب،وصاحبي المقداد،أسدان رابضان يدفعان عن شبلها، فان شتم اصالتكم، وإن شئتم نازلتك وإن شئتم انصر فتم، فانصر فوا، و قدماعلى رسول ﷺ و جبريل عنده، فقال: «يامحمد إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك» وقال بعض المنافقين في أصحاب خبيب: وبسح هؤلاء المقتولين ،لا في يوتهم قمدوا، ولا رسالة صاحبهم أدوا ، فأنزل الله تمالى في الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه والمنافقين هذه الآية ،وثلاث آيات لمدها ،وهذا الحديث بطوله مروي عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١) روىسى هذا الحديث البخاري إلى هنا مطولاً في كتــــــاب المنازي من « صحيحه » وفيه " قصة مقتل خبيب وزيد وعاصم".

قوله تعالى: (ويشهد الله على ما في قلبه). فيه قولان . أحدها: أنه يقول: إن الله يشهد أن ما ينطق به لساني هو الذي في قلبي . والثاني : أنه يقول: اللهم اشهد علي بهذا القول . وقرأ ابن مسعود: « ويستشهد الله » بزيادة سين و تاء . وقرأ الحسن، و طلحة بن مصرف، وابن عيصن و ابن أبي عبلة: « ويشهد » بفتح الياء « الله » بالرفع .

قوله تعالى : (وهو ألد الخصام). الخصام: جمع خصم، يقال : خصم وخصام وخصوم. قال الزجاج: والألد: الشديد الخصومة، واشتقاقه من لديدي العنق، وهما صفحتا العنق، ومعناه: أن خصمه في أي وجه أخذ من أبواب الخصومة، غلبه في ذلك.

﴿ وإذا تولى سعى في الأرض ليُفسد فيها ويُهاك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ﴾

قوله تعالى : (وإذا تولى) . فيه أربعة أقوال : أحدها : أنه بمعنى : غضب، روي عن ابن عباس وابن جريبج .و الثاني : أنه الانصراف عن القول الذي قاله، قاله الحسن والثالث: أنه من الولاية ، فتقديره : إذا صار واليا ، قاله مجاهد والضحاك . والرابع : أنه الانصراف بالبدن ، قاله مقائل وابن قنيبة .

وفي معنى : « سعى » قولان . أحدها : أنه بمعنى : عمل ، قاله ابن عباس ومجاهد. والثاني : أنه من السعي بالقدم ، قاله أبو سليمان الدمشقي . وفي الفساد قولان : أحدهما : أنه الذكفر . والثاني : الظلم . والحرث : الزرع . والنسل: نسل كل شي من الحيوان ، هذا قول ابن عباس وعكرمة في آخرين . وحكى الزجاج عن قوم: أن الحرث: النساء والنسل : الا ولاد . قال : وليس هذا بمنكر ، لأن المرأة تسمى حرثا .

وفي معنى إهلاكه للحرث والنسل ثلاثة أقوال . أحدها : أنه إهلاك ذلك بالقتــــل والإحراق والافساد ،قاله الأكثرون . والثاني : أنه إِذَا ظلم كان الظلم سبباً لقطع القطر ، فيهلك الحرث والنسل، قاله مجاهد .وهو يخرج على قول من قال: إنه من التولي. والثالث: أنه إهلاك ذاك بالضلال الذي يؤول إلى الهلاك، حكاه بعض المفسرين .

قوله تعالى: (والله لا يحب الفساد) قال ابن عباس: لا يرضي بالمعاصي، وقد احتجت المعتزلة بهذه الآية ، فأجاب أصحابنا بأجوبة . منها: أنه لا يحبه دينا ، ولا يريده شرعا ، فأما أنه لم يرده وجوداً ؛ فلا . والثاني : أنه لا يحبه للمؤمنين دون الكافرين ، والثالث : أن الارادة معنى غير المحبة ، فان الانسان قد يتناول المرس ، ويريد بط الجرح ، ولا يحب شيئا من ذلك . وإذا بان في المعقول الفرق بين الإرادة والمحبة ؛ بطل ادعاؤهم التساوي بينها ، وهذا جواب معتمد وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: (ولا يرضى لمباده الكفر). الزمر: ٧

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ آنِنَ اللهُ أَخَذَتُهُ الْمَزَّةُ فِالْإِنْمُ فَحَسِبُهُ جَهِنُمُ وَلِبُسُ الْمَهَادِ ﴾ قوله تعالى: ( أُخذَتُهُ الْمَزَةُ ) قال ابن عباس: هي الحمية. وأنشدوا:

أخذته عزة لمن جهله فتولى مغضبا فعل الضجر

ومعنى الكلام: حملته الحمية على الفعل بالإثم . وفي «جهنم» قولان ، ذكرهما ابن الأنباري ،أحدهما: أنها أعجميّة لا تجر للتعريف والعجمة . والثاني : أنها اسم عربي، ولم يجر للنأنيث والنعريف قال رؤبة : رُكبيّة جهنيّام : بعيدة القدر . وقال الأعشى :

دعوت خليلي مستخلاً ودعواله مجنتام جدعاً للهجين المذمتم (١) فترك صرفه بدل على أنه اسم أعجمي مُعرَب.

وفي معنى الكلام قولان. أحدهما: فحسبه جهتم جزاء عن إثمه. والثاني: فحسبه

<sup>(</sup>١) جهنام: لقب لشاعر كان يها حي الأعشى اسمه « عمرو بن قطن » وقيل : هو اسم شيطان الساعر على عقيدة بعض العرب في ذلك ، كما أن ومسحلاً » اسم شيطان الاعشى .

جهنم ذلاً من عزه . والمهاد : الفراش ، ومهدت لفلان : إذا وطَّأْتُ له ، ومنه:مهدالصبي .

﴿ وَ مِن النَّاسَ مَن يَشْرِينَفُسَهُ ابْتَغَاءُ مَرْضَاةَ اللهُ وَاللهُ رَوُّوفُ بِالْعِبَادِ ﴾

قوله تعالى : (ومن الناس من يشري نفسه ) اختلفوا فيمن نزلت هذه الآبة على خسة أقوال .

أحدها : أنها نزلت في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ، وهو معنى قول عمر وعلى رضي الله عنهما . والثاني : أنها نزلت في الزبير والمقداد حين ذهبا للإنزال خبيب من خشبته ، وقد شرحنا القصة . وهذا قول ابن عباس والضحاك . والثالث : أنها نزلت في صهيب الرومي ، واختلفوا في قصته ، فروي أنه أقبل مهاجراً نحو النبي ، ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ، فاتبعه نفر من قريش ، فنزل ، فانتثل كنانته ، وقال : قد علمهم أني من أرماكم بسهم ، وايم الله لانصلون إليَّ حتى أرميكم بكل سهم معي ، ثم أضربكم بسيني ما بني في بدي منه شيء ، فان شَمَّنُم دَلَلتَّكُم عَلَى مَالِي . قَالُوا : فَدَلْنَا عَلَى مَالَكُ نَخُلِّ عِنْكُ ، فَعَاهِدَهُم عَلَى ذَلك ' فَنْزَلْتَ فَيْهُ هذه الآية ، فلما رآه النبي ﷺ قال : « ربح البيعُ أبا يحيى »؛ وقرأ عليه القرآن. هذا قول سميد بن المسيب، وذكر نحوه أبو صالح عن ابن عباس، وقال : إن الذي تلقـاه فبشره بما نزل فيه أبو بكر الصديق . وذكر مقاتل أنه قال للمشركين : أنا شيخ كبير لايضركم إِن كنت ممكم أو عليكم ، ولي عليكم حق لجواري ، فخذوا مالي غير راحلة ، واتركوني وديني ، فاشترط أن لا يمنع عن صلاة ولا هجرة، فأقام ما شاء الله ، ثم ركب راحلته ، فأنى المدينة مهاجراً ، فلقيه أبو بكر ، فبشره وقال : نزلت فيك هذه الآية . وقال عكرمة : نزلت في صهيب ،وأبي ذر الغفاري ، فأما صهيب، فأخذه أهله فافتدى عاله، وأما أبو ذر ، فأخذه أهله فأفلت منهم حتى قدم مهاجراً . والرابع : أنها نزلت في المجاهدين

في سبيل الله ، قاله الحسن و ابن زيد في آخرين . والخامس : أنها نزلت في المهاجرين والأنصار حين قانلوا على دين الله حتى ظهروا ، هذا قول قتادة .و «يشري » كلمة من الأضداد ، يقال : شرى ، عمنى : باع ، وبمعنى : اشترى . فعناها على قول من قال : نزلت في صهيب ؛ معنى : يشتري . وعلى بقية الأقوال بمعنى : يبيع .

﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا ادخُلُوا فِي السلم كَانَّةً وَلاَ تَتَبَعُوا مُخَطُّوات الشيطان إِنه لكم عدو مبين . فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أنالله عزيزحكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من النهام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الامور ﴾

قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها أنها نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب، كانوا بعد إسلامهم يتقون السبت ولحم الجمل، وأشياء يتقيها أهل الكتاب، رواه أبو صالح عن ابن عباس، والثاني: أنها نزلت في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالذي محمد ويتعلق ، أمروا بالدخول في الإسلام. روى عن ابن عباس أيضاً، وبه قال الضحاك. والثالث: أنها نزلت في المسلمين، يأمره بالدخول في شرائع الإسلام كلها، قاله مجاهد وقنادة.

وفي « السلم » ثلاث لغات: كسر السين، وتسكين اللام. وبها قرأ أبو عمرو، وابن عامر في « البقرة » وفتح السين في « الأنفال » وسورة « محمد » وفتح السين مع تسكين اللام. وبها قرأ ابن كثير، ونافع، والكسائي في المواضع الثلاثة ، وفتح السين واللام. وبها قرأ الاعمش في « البقرة » خاصة .

وفي معنى « السلم » قولان .أحدهما : أنه الإِسلام ، قاله ابنءباس،وعكرمة،وقتادة٬ والضحاك، والسدي، وابن قتيبة، والرجاج في آخرين .والثاني : أنها الطاعة، روي عن ابن عباس أيضاً ، وهو قول أبي العالية ،والربيع . وقال الزجاج :و «كافة » بمعنى الجيع، وهو في اشتقاق اللغة: ما يكف الشي في آخره ، من ذلك : كُنَّفة القميص ، وكل مستطيل فحرفه كُنُنَّة : بضم الكاف . ويقال في كل مستدير : كيفة بكسر الكاف، نحو : كفّة الميزان . ويقال : إنا سميت كُفَّة الثوب ، لا نها تمنعه أن ينتشر ، وأصل الكف : المنع ، وقبل لطرف اليد: كف، لا نها تكف بها عن سائر البدن، ورجل مكفوف: قد كف بصرهأن ينظر . واختلفوا : هل قوله :« كافة » يرجع إلى السلم ، أو إلى الداخلين فيه ؛ على قولين . أحدهما : أنه راجع إلى السلم ، فتقدره : ادخلوا في جميع شرائع الإسلام . وهــذا يخرج على القول الأول الذي ذكرناه في نزول الآية ، والثاني : أنه برجع إلى الداخلين فيه ،فتقديره : ادخار اكلكم في الإسلام ، و بهذا يخرج على القول الثاني. وعلى القول الثالث يحتمل قوله: «كافة » ثلاثة أقوال .أحدها: أن يكون أمراً للمؤمنين بألسنتهم أن يؤمنوا بقلوبهم ، والثاني أن يكون أمرآ للمؤمنين بالدخول في جميع شرا نمه . والثالث: أن يكون أمراً لهم بالثبات عليه ، كقوله تعالى: (باأيها الذين آمنوا آمنوا) النساء: ١٣٦٠ و: « خطوات الشيطان » : المعاصي . وقد سبق شرحها . و « البينات» : الدلالات الواضحات . وقال ابن جريج : هي الإسلام والقرآن . و« ينظرون » بمنى : ينتظرون .

قوله تعالى: (إلا أن يأتيهم الله) كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذا . وقد ذكر القاضي أبو بعلى عن أحمد أنه قال: المراد به: قدرته وأمره . قال: وقد يبنه في قوله نعالى: (أو َ يأتي أمر ربك) الأنعام : ١٥٨ .

قوله تعالى: (في ظال من النمام) أي: بظلل والظلل: جمع ظلة و « النمام»: السحاب الذي لاما فيه قال الضحاك : في قطع من السحاب ومتى بكون مجي الملائكة؛ فيه قولان أحدها: أنه يوم القيامة ، وهو قول الجمهور والثاني: أنه عند الموت. قال قتادة وقرأ الحسن بحفض « الملائكة » و (قضي الأمر): فرغ منه و (إلى الله ترجع قتادة وقرأ الحسن بحفض « الملائكة » و (قضي الأمر): فرغ منه و (إلى الله ترجع الاثمور). أي: تصير ، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم، « ترجع » بضم التا وقرأ ابن عام، وحمزة ، والكسائي بفتحها . قان قيل: فكأن الأمور كانت إلى غيره ؛ فعنه أربعة أجوبة ، أحدها: أن المراد به إعلام الحلق أنه المجازي على الأعمال بالثواب والمقاب ، قاله الزجاج ، والثاني أنه لما عبد وم غيره ، ونسبوا أفعاله إلى سواه ، ثم العكشف الفطاء يوم القيامة ؛ ردوا إليه ما أصافوه إلى غيره ، والثالث : أن العرب تقول : قد رجع على "من فلان مكروه : إذا صار إليه منه مكروه ، وإن لم يكن سبق ، قال الشاعر :

فان تكن الأيام أُحسن مرَةً إليّ فقد عادت لهــن ذنوب

ذكرها ابن الأنباري ونما يشبه هذا قوللبيد:

وما المرء إلا كالشهاب وضوئة صحور رماداً بعد إذ هو ساطع

أراد: يصير رماداً ، لا أنه كان رماداً . وقال أمية بن أبي الصلت:

تلك المكارم لأقميان من لبن شيبا عـاء فعادا بعد أبوالا<sup>(١)</sup>

أي : صار . والرابع : أنه لماكانت الا مور إليه قبل الحلق ،ثم أوجده فلكهم بمضها رجعت إليه بمد هلاكهم . فان قيل : قد جرى ذكر اسمه تعالى في قوله :( أن يأثيهم الله ) فا

<sup>(</sup>١) هو من قصيدة عدلج بها سيف بن ذي يزن إثر ظفره بالحبشة ، القدب : القدح الضخم .

الحكمة في أنه لم يقل: وإليه ترجع الأمور؛ فالجواب: أن إعادة اسمه أفخم وأعظم، والعرب إذا جرى ذكر شيء يفخم أعادوا لفظه، وأنشدوا:

لاأرى الموت يسبق الموت شيئًا نفص الموت ذا الغني والفقيرا

فأعادوا ذكر الموت لفخامته في صدورهم، ذكره الزجاج.

﴿ سل بني إسرائيل كم آنيناهم من آية بَيّنَة ومن ُيبدل نعمة الله من بعد ماجاءته فانَّ الله شديد المقاب﴾

قوله تعالى: (سل بي إسرائيل) الخطاب للنبي ﷺ ، والمعنى: له وللمؤمنين . قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: «سل » بغير همز ، وبعض تميم يقول: «اسأل » بالهمز ، وبعضهم يقول: «إسك » بالالف وطرح الهمز ، والاولى أغربهن ، وبها جاء الكتاب وفي المراد بالسؤال قولان . أحدها: أنه التقرير والإذكار بالنعم ، والثاني: التوبيخ على ترك الشكر .

والآية البينة: الملامة الواضحة ، كالعصا ،والنهام ، والمن، والسلوى ، والبحر . وفي المراد بنعمة الله قولان . أحدهما: أنها الآيات التي ذكر ناها ، قاله قتادة . والثاني: أنها حجج الله الدالة على أمر الذي ﷺ ، قاله الزجاج ·

وفي منى تبديلها تلانة أقوال أحدها: أنه الكفر بها ، قاله أبو العالية ومجاهد. والثاني : تغيير صفة النبي عَيِّئِيِّيِّةٍ في التوراة . قاله أبو سليهان الدمشقي . والثالث: تعطيل حجج الله بالتأويلات الفاسدة .

﴿ زُين للذين كفروا الحياةُ الدنياويسخرون من الذين آمنو او الذين اتَّقَو ا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب . 

زاد السير \_ اول (م ١٥)

قوله تعالى : ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) في نزولها الائة أقوال أحدها : أنها نزلت في أبي جهل وأضحابه ، قاله ابن عباس ، والثاني : نزلت في علما والصحابه ، قاله ابن عباس ، والثاني : نزلت في علما وأضحابه ، قاله ابن عباس ، والثانث ، قاله مقاتل ، قال الزجاج : عطا والثالث : في عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين ، قاله مقاتل ، قال الزجاج : وإعا جاز في « زن » لفظ النذ كير ، لأن تأنيث الحياة ليس محقيقي ، إذ منى الحياة ومنى العيش واحد .

وإلى من يضاف هذا التزيين فيه قولان . أحدها : أنه يضاف إلى الله . وقرأ أبي ابن كعب ، والحسن ، ومجاهد ، وابن محيصن ، وابن أبي عبلة : « زيّن» بفتح الزاي واليا ، على معنى : زيّنها الله لهم ، والتاني : أنه يضاف إلى الشيطان ، روي عن الحسن . قال شيخنا على ابن عبيد الله : والتزيين من الله تعالى : هو التركيب الطبيعي ، فانه وضع في الطبائع محبة المحبوب، لصورة فيه تزينت للنفس ، وذلك من صنعه ، وتزيين الشيطان باذكار ما وقع من إغفاله مما مثله يدعو إلى نفسه لزينته ، فالله تعالى يزيّن بالوضع ، والشيطان يزيّن بالوضع ، والشيطان يزيّن بالوضع ، والشيطان يزيّن بالإذكار .

وما السبب في سخرية الكفار من المؤمنين ، فيه ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم سخروا منهم للفقر . والثاني لتصديقهم بالآخرة والثالث : لاتباعهم للنبي ، وتيل المنهم كانوا بوهمونهم أنكم على الحق ،سخرية منهم بهم .

وفي معنى كونهم « قوقهم » ثلاثة أقوال . أحدها : أن ذلك على أصله ، لأن المؤمنين في علمين ، والكفار في سجين ، والثاني : أن حجج المؤمنين فوق شبه الكافرين ، فهم المنصورون ، والثالث : في أن نعيم المؤمنين في الجنة فوق نعيم الكافرين في الدنيا . قوله تعالى : (والله يرزق من يشاء بغير حساب ) فيه قولان . أحدهما : أنه يرزق

من يشاء رزقاً واسماً غير ضيَّق . والتأني : برزق من يشاء بلا محاسبة في الآخرة .

م كان الناس أمة واحدة قبعث الله النّبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أو توهمن بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لِلا اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقم ﴾

قوله تعالى: (كان الناس أمة واحدة ) في المراد بـ « الناس » هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها : جميع بني آدم ، وهو قول الجمهور . والثاني : آدم وحده ، قاله مجماهد . قال ابن الا نباري : وهذا الوجه جائز ، لا ن العرب توقع الجمع على الواحد . ومعنى الآية : كان آدم ذا دين واحد ، فاختلف ولده من بعده . والثالث : آدم وأو لاده كانوا على الحق ، فاختلفوا حين قتل قابيل منايل . ذكره ابن الا نباري . والا مت هاهنا :الصنف الواحد على مقصد واحد .

وفي ذلك المقصد الذي كانوا عليه قولان. أحدها : أنه الإسلام قاله أبي بن كمب، وقتادة ، والسدّي ، ومقاتل . والثاني : أنه الكفر . رواه عطية عن ابن عباس .

ومتى كان ذلك. فيه خمسة أقوال أحدها: أنه حين عرضوا على آدم، وأقروا بالمبودية. قاله أبي بن كمب. والثاني: في عهد ابراهيم كانوا كفاراً. قاله ابن عباس. والثالث: بين آدم ونوح، وهو قول قتادة والرابع: حين ركبوا السفينة، كانوا على الحق. قاله مقاتل. والخامس: في عهد آدم. ذكره ابن الأنباري. ( فبعث الله النبيين مبشرين) بالنار. هذا قول الأكثرين. وقال بعض السلف: مبشرين لمن آمن بالجنة ( ومنذرين ) بالنار. هذا قول الأكثرين. وقال بعض السلف: مبشرين لمن آمن

بك يا محمد ، ومنذرين لمن كذبك . ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس) والكتاب: اسم جنس ، كاتقول : كثر الدره في أيدي الناس ، وذكر بعضهم أنه في التوراة .

وفي المراد بالحق هاهنا قولان. أحدهما : أنه يمنى الصدق والعدل. والثاني :أنه القضاء فيما اختلفوا فيه ( ليحكم بين الناس ) في الحاكم هاهنا ثلاثة أقوال. أحدها : أنه الله تعالى . والثاني :أنه النبي أنزل عليه الكتاب ، والثالث : الكتاب ، كقوله تعالى : ( هذا كتاب ، كقوله تعالى : ( هذا كتابنا بنطق عليكم الحق) الجائية : ٢٩. وقرأ أبو جعفر : «ليحكم» بضم الياء وفتح الكاف. وقرأ مجاهد « لتحكم » بالثاء على الحطاب للنبي وقولة .

قُوله تعالى :( فيها اخْتُلفوا فيه ) يعني : الدين .

قوله تعالى: (وما اختلف فيه) في هذه الهاء ثلاثة أقوال. أحدها: أنها تعدود إلى محد والثان الله المسعود، والثاني: إلى الدبن. قاله مقاتل. والثالث: إلى الكتاب، قاله أبو سليمان الدمشتي. فأما ها « أو توه » فما ندة على الكتاب من غير خلاف. وقال الزجاج: ونصب و بغياً » على معنى المفعول له، فالمعنى: لم يو قعوا الاختلاف إلا للبغي، لأنهم عالمون بحقيقة الأمر في كنهم. وقال الفراد: في اختلافهم وجهان أحدهما: كفر بعضم بكتاب بعض، والتاني: تبديل ما بدلوا.

قوله تعالى: (فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه )أي: لمعرفة ما اختلفوا فيه ، أو تصحيح ما اختلفوا فيه .

وفي الذي اختلفوا فيه ستة أقوال . أحدها : أنه الجمعة ، جملها اليهود السبت ، والنصارى الأحد، فروى البخاري ومسلم في « الصحيحين ، من حديث أبي هر برة عــن

رسول الله عليه أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة (۱) يبدأ نهم أو توا الكتاب من قبلنا ، وأو نيناه من بعدهم ، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه ، فهذا الله له فاليوم لنا ، وغداً لليهود، وبعد غد للنصارى ، (۲) ، والثاني : أنه الصلاة ، فنهم من يصلي إلى المشرق ، ومنهم من يصلي إلى المغرب ، والثالث : أنه إبراهيم ، قالت اليهود : كان يهوديا ، وقالت النصارى : كان نصرانيا ، والرابع : أنه عيسى ، جعلته اليهود لفرية ، وجملته النصارى إلها ، والخامس : أنه الكتب ، آ منوا ببعضها ، وكفروا ببعضها . والسادس : أنه الدين ، وهو الأصح ، لأن جميع الأقوال داخلة في ذلك .

قوله تعالى :( باذنه ) قال الزجاج: إِذنه :علمه . وقال غيره:أمره.قال بعضهم : تو فيقه:

﴿ أَم حسبَم أَن تدخلوا الجنةولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألاإن نصرالله قريب،

قوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) في سبب نزولها ثلاثة أقوال . أحدها: أن الصحابة أصابهم يوم الا حزاب بلا وحصر، فنزلت هذه الآية ، ذكره السدي عن أشياخه ، وهو قول قنادة . والثاني : أن الذي عَنَيْنَة ، لما دخل المدينة هو وأصحابه اشتدبهم الضر ، فنزلت هذه الآية ، قاله عطاء . والثالث : أن المنافقين قالوا للمؤمنين : لوكان محمد نبياً لم يسلط عليكم القتل ، فأجابوه : من قتل منا دخل الجنة ، فقالوا : لم تمنو "ن أنفسكم بالباطل ا فنزلت هذه

<sup>(</sup>١) أي : نحن الآخرون زماناً ، السابقون منزلة، والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الذنيا عن الامم الماضية ، فهي سابقة لهم في الآخرة ، بأنهم أول من يحشر ، وأول من يحاسب ، وأول من يقضي بينهم ،وأول من يدخل الجنة .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، واللفظ الذي أورده المصنف لمسلم .

الآية ، قاله مقاتل . وزعم أنها نزلت يوم أحد . قال الفراه : (أم حسبم) بمعنى : أظنتم ، وقال الزجاج : «أم » بمعنى : بل . وقد شرحنا «أم » فيما نقدم شرحاً كافياً . والمشل بمعنى : الصفة . و « زلزلوا » خُوفوا و حركوا بما يؤذي ، وأصل الزلزلة في اللغة من : زل الشيء عن مكانه ، فأذاقلت : زلزلته ، فتأويله : كررت زلزلته من مكانه ، وكل ماكان فيه ترجيع كررت ويه فأه الفعل ، تقول : أقل فلان الشيء : إذا رفعه من مكانه ، فأذا كرر رفعه ورد من ، قيل : قلقله ، فالمنى أنه تكرر عليهم النحريك بالخوف ، قاله ابن عباس . البأساء : الشدة والبؤس ، والضراء : البلاء والمرض . وكل رسول بعث إلى أمته يقول : (متى نصر الله ) والنصر : الفتح ، والجهور على فتح لام «حتى يقول ؟ ، وضمها نافع .

#### ۔ہﷺ فصل ہے۔

ومعنى الآية: أن البلاء والجمد باغ بالا مم المتقدمة إلى أن استبطؤوا النصر لشدة البلاء وقد دلت على أن طريق الجنة إغاهو الصبر على البلاء . قالت عائشة: ما شبع رسول الله ، وقد دلت على أن طريق الجنة إغاهو الصبر حتى مضى لسبيله () . وقال حذيقة : أقر أباي لعيني ، ومأرجع إلى أهلي فيشكون إلى الحاجة . قيل : ولم ذلك ؛ قال : لأني سممت رسول الله ، وقيل من وله ولده [بالحير] ، وإن الله بتماهد المؤمن بالبلاء كما يتماهد الوالد ولده [بالحير] ، وإن الله يتماهد المؤمن بالبلاء كما يتماهد الوالد ولده [بالحير] ، وإن الله ليحمي المؤمن من الدنيا ، كما يحمي المريض أهله الطمام () أخبرنا أبو بكر الصوفي ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الشير ازي ، قال : سممت أبا الطنيب ابن الفرخان يقول : سممت الجنيد يقول : دخلت على سري السقطي وهو يقول :

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) رواه البيق . وقال المناوي : فيه اليان بن المغيرة ، قال الذهبي : ضعفوه .

وما ُرمتُ الدُخول عليه حتى حلَلتُ عليّة َ العبد الذّاليل وأغضيتُ الجفون على قذاها وأعضيتُ النفسَ عن قال وقيل

﴿ يَسَأَلُونَكَ مَاذَا يَنْفَقُونَ قُلَ مَا أَنْفَقَتُم مَنْ خَيْرِ فَلْلُوالَدِينَ وَالاَّقْرِبِينَ وَالْيَتَامَى والمُسَاكِينَ وَابْنِ السّبِيلِ ومَا تَفْعُلُوا مَنْ خَيْرِ فَانَ الله بِهُ عَلَيْمٍ ﴾

قوله تعالى: (بسئاونك ماذا بنفقون) في سبب نزولها قولان. أحدها : أنها نزلت في عمرو بن الجوح الانصاري، وكان له مال كثير ، فقال : بارسول الله عاذا نتصدق، وعلى ، من ننفق ؛ فنزلت هذه الآية ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، والثاني : أن رجلا قال للنبي عَيِّكِيةٍ : إن لي ديناراً ، فقال : « أنفقه على نفسك » . فقال : إن لي دينارين ، فقال : « أنفقها على أهاك » . فقال : إن لي ثلاثة ، فقال : « أنفقها على خادمك » . فقال : إن لي أربعة ، فقال : « أنفقها على والديك » . فقال : « أنفقها على قرابتك » فقال : إن لي سنة ، فقال : « أنفقها في سبيل الله ، وهو أحسنها » فنزات فيه هذه الآية . وواه عطاه عن ابن عباس . (١)

قال الزجاج: « ماذا » في اللغة على ضربين ، أحدهما: أن تكون « ذا » بممنى الذي ، و « ينفقون » : صلته ، فيكون المعنى: يسألونك: أي شيء الذي ينفقون ، والثاني أن تكون « ما »مع « ذا » اسما و احداً ، فيكون المعنى: يسألونك أي شي « ينفقون ، قال: وكا نهم سألوا : على مَن ينبغي أن يفضلوا ، وما وجه الذي ينفقون ؛ لا نهم بعلمون ما الذفق،

وأعلمهم الله أن أولى مَن أَفضِل عليه الوالدان والأقربون والخير : المال، قاله ابن عباس في آخرين . وقال : ومعنى : « فلاو الدين » : فعلى الوالدين .

#### ۔ کھ فصل کھ⊸۔

وأكثر علما التفسير على أن هذه الآية منسوخة ، قال ابن مسمود: نسختها آية الزكاة . وذهب الحسن إلى إحكامها، وقال ابن زيد: هي في النوافل ، وهذا الظاهر من الآية ، لأن ظاهرها يقتضي الندب ، ولا يصح أن يقال: إنهامنسوخة ، إلاأن يقال: إنها اقتضت وجوب النفقة على المذكورين فيها .

﴿ كُتُبِ عليكُم القتال وهُو كُره ليكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله بعلم وأنتم لاتعلمون ﴾

قوله تعالى: (كتب عليكم القتال) قال ابن عباس: لما فرض الله على المسلمين الجهاد شق عليهم وكرهوه، فنزلت هذه الآية. و «كتب» بمنى: فرض في قول الجاعة. قال الزجاج: يقال: كرهت الشيء أكرهه كرهاو كثرها، وكراهة وكراهية . وكل ما في كتاب الله من الكره، فالفتح فيه جائز، إلا أن أباعبيد ذكر أن الناس مجتمعون على ضم هذا الحرف الذي في هذه الآية . وإنما كرهوه لمشقته على النفوس ، لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى . وقال الفراء: الكره والكره: لغتان . وكان النحويين يذهبون بالكره إلى ماكان منك مما لم تكره عليه ، فاذا أكرهت على الشيء استحبوا «كرها» بالفتح . وقال ابن قتيبة : الكره بالفتح ، ممناه: الإكراه والقهر ، وبالضم معناه: المشقة . ومن نظائر هذا : الجهد: الطاقة ، والجهد: المشقة ومنهم من مجعلها واحداً . وعظم الشيء أكبره

وعظمه : نفسه . و عرض الشيء : إحدى نواحيه . وعَرضه: خلاف طوله والأكل: مصدر أكلت ، والأكل : المأكول ، وقال أبو علي : هما لغتان ، كالفقر والفُقر ، والضَّمف والضَّمف ، والدَّف ، والدَّف ، والشَّهد والشَّهد .

قوله تعالى: (وعسى أن تكرهو اشيئاً) قال ابن عباس: يعني الجهاد . (وهو خسير لكم) فتح وغنيمة أو شهادة . (وعسى أن تحبوا شيئاً )وهو : القعود عنه . (وهو شمر لكم) لا تصيبون فتحاً ولا غنيمة ولا شهادة . (والله يعلم) أن الجهاد خير لـكم . (وأتم لا تعلمون ) حين أحبيتم القعود عنه .

#### ح ﴿ فصل ﴾ ح

اختلف علماء الناسخ و المنسوخ فيهذه الآبةعلى ثلاثة أقوال .

أحدها: أنها من المحكم الناسخ للمفوعن المشركين. والثاني: أنها منسوخة ، لأنها أوجبت الجهاد على الكل، فنسخ ذلك بقوله تمالى: (وماكان المؤمنون لينفرواكافة). التوبة: ١٣٧. والثالث: أنها ناسخة من وجه ، منسوخة من وجه .

وقالوا: إن الحال في القتال كانت على ثلاث مراتب. الأولى: المنع من القتال، ومنه قوله نمالى: ( ألم تر إلى الذين قبل لهم كفوا أيديكم ) انساه: ٧٧. والثانية: أمر الكل بالقتال، ومنه قوله تمالى: ( انفروا خفافاً وتقالاً ) التوبة: ١٤ و مثلها هذه الآية. والثالثة: كون القتال فرضاً على الكفاية، وهو قوله تمالى: ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) النوبة: ١٧٧. فيكون الناسخ منها ايجاب القتال بعد المنع منه والمنسوخ منه وجوب القتال على الكلى.

﴿ يَسْتَكُونُكُ عَنَ الشَهْرِ الحَرَامُ قِتَالَ فِيهِ قَلَقَتَالٌ فَيهُ كَبِيرٌ وَصَدٌ عَنَ سَبِيلِ اللهُ وَكُفَرٌ بِهُوالْمُسَجِدُ الحَرَامُ وَإِخْرَامُ أَهُلَهُ مِنهُ أَكْبِرُ عَنْدَ اللهُ وَالْفَتَنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلُ وَكُفَرٌ بِهُوالْمُسَجِدُ الحَرَامُ وَإِخْرَامُ أَهُلَهُ مِنْهُ إِنَّ اسْتَطَاعُوا وَمِن يُرَدِّدُ مَنْكُم عَن دَيْنَهُ وَلا يَزَالُونَ يَقَاتُلُونُكُم حَى يُردُوكُم عَن دَيْنَكُم إِنَّ اسْتَطَاعُوا وَمِن يُرَدِّدُ مَنْكُم عَن دَيْنَهُ فِي الدِّيَا وَالآخَرَةُ وَأُولِنَكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَيْهَا عُالِدُونَ ﴾ في الدِنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها عالدون ﴾

قوله تعالى : ( يستاو إنك عن الشهر الحرام قنال فيه ) روى جندب بن عبد الله أن رسول الله عليه من رهطاً واستعمل عليهم أبا عبيدة ، فلما انطلق ليتوجه بكي صبابة إلى رسول الله وين ، فبعث مكانه عبد الله بن حجش ، وكتب له كتاباً ، وأمره ألا يقرأه إلا عكان كذا وكذا ،وقال: « لا تكرهن أحداً من أصحابك على المسير معك » فلما صار إلى المكان ، قرأ الكتاب أواسترجع ، وقال : سمهاً [ وطاعة لا مر ] الله ولرسوله [ أفخيرهم الحبر، وقرأ عليهم الكتاب] ، فرجع رجلان من أصحابه ، ومضى بقيتهم ، فأنوا ابن الحضري فقتلوه ، فلم يدرُوا ذلك اليوم، أون رجب ، أو من جمادى الآخرة ، فقال المشركون [للمسلمين] : قتلتم في الشهر الحرام [فأتوا النبي ﷺ فحدثوه الحديث] فنزلت هذه الآية ، فقال بمض المسلمين : لئن كان أصابهم خير فا لهم أجر ، فنزلت : ( إِن الذين آمنوا والذين هاجروا ) إلى قوله : ( رحيم ) البقرة:٢١٨.قال الزهري : اسم ابن الحضري:عمرو ، واسم الذي قتله عبد الله بن واقد الليثي .قال ابن عباس : كان أصحاب النبي و الله من جادي ، وكانت أول رجب.

وقد روى عطيّة عن ابن عباس أنها نزلت في شيئين . أحدهما : هذا . والثاني :

دخول النبي ، عَيَّالِيْهِ ، مكة في شهر حرام يوم الفتح ، حين عاب المشركون عليه القنال في شهر حــرام .

وفي السائلين النبي ، والله عن ذلك تولان . أحدهما : أنهم المسلمون سألوه : هل أخطؤوا أم أصابوا ؛ قاله ابن عباس وعكرمة ومقاتل . والثاني :أنهم المشركون سألوه على وجهالسب على المسلمين ، قاله ،الحسن وعروة بومجاهد .

والشهر الحرام: شهر رجب، وكان يدعى الأسم، لا نه لم يكن يسمع فيه للسلاح قمقمة تمظيماً له ( قتال فيه ) أي: يسألونك عن قتال فيه . (قل: قتال فيه كبير ) قال ابن مسعود وابن عباس: لا يحبل . قال القاضي أبو يعلى : كان أهل الجاهلية يمتقدون تحريم القتال في هذه الآية ببقاه التحريم .

## ⊸ﷺ فصل کھ⊸

اختلف العلماء في تحريم القتال في الا'شهر الحرم: هلهوباقأمنسخ؛ على قولين .

أحدهما: أنه باق ِ روى ابن جريج أن عطاء كان يحلف بالله: ما يحل للناس الآن أن يغزوافي الحرم، ولا في الأشهر الحرم، إلا أن يقاتلوا فيه أو يغزوا، ومانسخت.

والثاني: أنه منسوخ ، قال سعيد بن المسيب ،وسليمان بنيسار :القتال جائز في الشهر الحرام ، هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجد تموه) الثوبة: ٥٠ وبقوله تعالى: (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) التوبة: ١٩٠ . وهذا قول فقهاء الأمصار .

قوله تعالى: (وصد عن سبيل الله) هو مرفوع بالابتداء، وخبر هـــذه الأشياء: (أَكَبَرُ عند الله). وفي المراد بـ« سبيل الله»هاهنا قولان.

أحدها: أنه الحج الأنهم صدوا رسول الله ، والله عن مكة . قاله ابن عباس والسدي عن أشياخه .

والثاني: أنه الإسلام، قاله مقائل. وفي ها الكنابة في قوله: (وكفر به) قولان المدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى، قاله السدي عن أشياخه، وقتادة، ومقاتل، وابن قنيبة. والثاني: أنها تمود إلى السبيل. قاله ابن عباس. قال ابن قنيبة: وخفض «المسجد الحرام» نسقاً على قوله: (سبيل الله) كأنه قال: وصد عن سبيل الله، وعن المسجد الحرام.

قوله تعالى: (وإخراج أهله منه) لما آذوا رسول الله وأصحابه ؛ اصطروه إلى الخروج فكأنهم أخرجوهم، فأعلمهم الله أن هذه الافعال أعظم من قتل كل كافر والفتنة »هاهنا عمنى الشرك. قاله ابن عمر ، وابن عباس ، ومجاهد، وابن جبير، و قتادة ، والجماعة والفتنة في القرآن على وجوه كثيرة ، قد ذكرتها في كتاب «النظائر » (ولا يزالون) يعنى: المسلمين ، و (حبطت) بمنى: بطلت:

﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَالذِنِ هَاجِرُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهُ أُولِئُكُ يُرْجُونَ رَجْمَةَ اللهُ والله غفور رحيم ﴾

قوله تعالى : ( إِنَّ النَّايِنَ آمَنُوا والذين هاجروا ) في سبب تزولها قولان.

أحدها: أنه لما نزل القرآن بالرخصة لا محاب عبد الله بن جمش في قتل: ابست الحضري، قال بمض المسلمين: ما لهم أجرً، فنزلت هذه الآية: وقد ذكر نا هذا في ﴿

سبب نزول قوله تمالى: ( يسألونك عن الشهر الحرام) عن جندب بن عبدالله. والثاني: أنه لما نزلت لهم الرخصة قاموا ، فقالوا : [ يا رسول الله ] أنطمع أن تكون لنا غزاة نعطى فها أجر المجاهدن ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عباس . وقال : (هاجروا) من مكة إلى المدينة ، (وجاهدوا) في طاعة الله ابن الحضري وأصحابه . و (رحمة الله ) : منفرته وجنته .قال ابن الأنباري: الهجرة عند العرب من هجران الوطن والأهل والولد . والمهاجرون معناه : المهاجرون الأولاد والاعمل ، فعرف مكان المفعول فأسقط . قال الشمي : أوللوا عقد في الإسلام لواء عبدالله بن جحش، وأول مغنم قسم في الإسلام :منسه. ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمُيْسِرِ قُلْ فَهِمَا إِنَّمَ كَبِيرِ وَمَنَافَعُ لَلْنَاسُ وَإِنْهُمَا أَكْبَرِ مَنْ نفعها ويستلونك ماذا ينفقون قل ِالعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ﴾ قوله تعالى : (يستلونك عن الحر والميسر) في سبب نزولها قولان. أحدهما : أن عربن الخطاب ،قال:اللهم بين لنا في الحمر بياناً شافياً ،فنز لت هذه الآية (١) .والثاني أن جماعة من الأنصار جاؤوا إلى النبي ﷺ ، وفيهم عمر ،ومعاذ،فقالوا :أفتنا في الحمر ، فانها مذهبة للعقل مسلبة للمال ، فنزلت هذه الآية .

وفي تسمية الخمر خمراً ثلاثة أقوال. أحدها: أنها سميت خمراً، لا نها تخامر العقل، أي : تخالطه . والثاني : لأنها تخمير العقل ، أي : تستره . والثالث : لا نها تخمير ، أي : تفطيّى . ذكر هذه الا قوال محمد بن القاسم . وقال الزجاج : الخمر في اللغة : ما ستر على العقل ، يقال : دخل فلان في خمار الناس ، أي : في الكثير الذي يستتر فيهم ، وخمار المرأة قناعها ، سمي خماراً لا نه يغطي .

<sup>(</sup>١) أخرج الامام أحمد وأبو داود والترمذيوالنسائي والمفطلا عمد، عن عمر رضي الله عنه قال : لما نزل تحريم الحر، قال : الماهم بين النافي الحربيا ناشا فيأ ، فنزلت هذه الآية...الحديث. وصححه علي بن المديني، والترمذي.

قال: والخمر هاهنا هي المجمع عليها، وقياس كل ما عمل عملها أن بقيال له: خر، وأن يكون في التحريم عنزلتها، لأن العلماء أجموا على أن القاركله حرام، وإعما ذكر الميسر من بينه، وجعل كله قياساً على الميسر، والميسر إعما يكون قماراً في الجزر خاصة. فأما الميسر؛ فقال ابن عباس، وان عمر، والحسن، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة في آخرين؛ هو القيار، قال ابن قتية: يقال: يسرت: إذا ضربت بالقداح، ويقال للضارب بالقداح؛ ياسر وياسرون، ويُسر وأيسار.

وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه ينحرون جزوراً، ويجزئونها أجزاء ،ثم يضر بون عليها بالقداح ، فاذا قر القام ،جعل ذلك لذوي الحاجية والمسكنة ، وهو النفع الذي ذكره الله ،وكانوا يتمادحون بأخذ القداح ، ويتسابون بتركها ويعيبون من لا ييسر .

قوله تعالى : (قل فيهما إثم كبير )قرأ الأكثرون «كبير »بالباء ، وقرأ حــزة والكسائي بالثاء .

وفي إثم الحمر ثلاثة أقوال. أحدها: أن شربها ينقص الدين .قاله ابن عباس .والثاني أنه إذا شرب سكر وآذى الناس ، رواه السدي عن أشياخه والثالث: أنه وقوع المداوة والبغضاء وتغطية المقل الذي يقع به التعييز ، قاله الزجاج .

وفي إثم الميسر قولاون . أحدهما : أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويوقع المداوة ، قاله ابن عباس . والثاني : أنه يدعو إلى الظلم ومنع الحق . رواهالسدي عن أشياخه وجائز أن برادجميع ذلك .

وأما منافع الخمر ؛ فمن وجهين : أحدهما :الربح في بيمها . والثاني:انتفاع الا بدان (١٠) مع التذاذ النفوس . وأما منافع الميسر : فاصابة الرجل المال من غير تمب .

وفي قوله تعالى: (و إعمها أكبر من نفعها) قولان. أحدهما: أن ممناه: و إعمها بعد التحريم أكبر من نفعها قبل التحريم، قاله سعيد بن جبير والضحال و و قاتل و التاني و إعمها قبل التحريم أيضاً ، لأن الاثم الذي يحدث في اسبابها أكبر من نفعها قبل التحريم أيضاً ، لأن الاثم الذي يحدث في اسبابها أكبر من نفعها. وهذا منقول عن ابن جبير أيضاً و اختلفوا عاذا كانت الحمرة مباحة على قولين . أحدها: بقوله تعالى: (ومن ثمرات النخيل و الاعناب تتخذون منه سكراً) النحل: قولين . أحدها: بقاله ابن جبير . والثاني: بالشريعة الاولى ، وأقر المسلمون على ذلك حتى حرمت .

## ⊸و فصل کھ⊸

اختلف العلماء: هل لهذه الآية تأثير في تحريم الخمر أم لا ؛ على قولين . أحدهما: أنها تقتضي ذمها دون تحريمها ، رواه السدي عن أشياخه ، و به قال سميد بن جبير ، ومجاهد وقتادة ، ومقاتل . وعلى هذا القول تكون هذه الآية منسوخة .

والقول الثاني : أن لها تأثيراً في النحريم، وهو أن الله تعالى أخبرأن فيها إنها كبيراً والإنم والنجاج، كله محرم بقوله: (والإنم والبغي) الأعراف: ٣٣٠. هذا قول جماعة من العلماء، وحكاه الزجاج، واختاره القاضي أبو يعلى للعلة التي ييناها، واحتج لصحته بعض أهل المهاني، فقال: لما قال الله تعالى: (قل فيهما إنم كبير ومنافع للناس)؛ وقع التساوي بين الأمرين، فلما قال: (وإنمها أكبر من نفعها) صار الغالب الانم، وبقي النفع مستغرقاً في جنب الانم، فعاد الحكم للغالب المستغرق، فغلب جانب الخطر،

<sup>(</sup>۱) كلا ؛ ليست الخرة بنافعة للبدُّ، وثبت في الطب الحديث أنّ الحَرة ضارة با، لبدن والعقل، وقداً لف في بيان ضررها كثير من الا طباء ، مسلمين وغير مسلمين ، وهناك رسسالة في هـذا الموضوع المدكتور نبيل الطويل ، وهي ضمن كثابه « أحاديث في الصحة » وقد قام الكتب الاسلامي بطبعه ونشره «

## ⊸∰ فصل ﴾⊸

فأما الميسر ؛ فالقول فيه مثل القول في الخمر، إن قلنا: إن هذه الآية دلت على النحريم، فالميسر حكما حرام أيضا، وإن قلنا: إنها دلت على السكر اهة ؛ فأقوم الا قوال أن نقول : إن الآية التي في المائدة نصت على أنجريم الميسر.

قوله تعالى : (ويستلونك ماذا ينفقون) قال ابن عباس: إن الذي سأله عن ذلك عمرو ابن الجوح : قال ابن قتيبة : والمراد بالنفقة هاهنا: الصدقة والعطاء .

قوله تعالى : (قل العفو) قرأ أبو عمرو برفع واو « العفو » ، وقرأ الباقون بنصبها قال أبو علي : « ماذا » في موضع نصب ، فجو ابه العفو بالنصب ، كما تقول في جواب ماذا أنفقت؛ درهما ، أي : أنفقت درهما . هذا وجه نصب العفو ومن رفع جمل « ذا » عنزلة الذي ، ولم يجمل « ماذا » أسما واحداً ، فاذا قال قائل : ماذا أنزل ربكم ؛ فكأنه قال: ماالذي أنزل ربكم ؛ فجوابه : قرآن . قال الزجاج : «العفو » في اللغة : الـكثرة والفضل، يقال: قد عفا القوم : إذا كثروا . و « العفو » : ما أتى بغير كلفة . وقال ابن قتيبة : العفو : الميسور ، يقال : خذ ما عفاك ، أي : ما أتاك سهلاً بلا إكراه ولا مشقة .

وللمفسرين في المراد بالعفو هاهنا خمسة أقوال .

أحدها : أنه ما يفضل عن حاجة المراوعياله ، رواه مقسم عن ابن عباس ، والثاني : ما تطيب به أنفسهم من قليل وكثير ، رواه عطية عن ابن عباس ، والثالث: أنه القصديين الإسراف والإقتار ، قاله الحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير والرابع : أنه الصدقة المفروضة، قاله مجاهد ، والحامس : أنه مالا يتبين عليهم مقداره ، من قولهم : عنه الأثر إذا خني ودرس ، حكاه شيخنا عن طائفة من المفسرين .

#### ۔ہ ﷺ فصل ﷺ⊸

وقد نكام علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية ، فروى السدي عن أشياخه أنها نسخت بالزكاة ، وأبى نسخها آخرون . وفصل الخطاب في ذلك أنا متى قلنا : إنه فرض عليهم بهذه الآية التصدق بفاضل المال ، أو قلنا : إنه أوجبت عليهم هذه الآية صدقة قبل الزكاة ، فالآية منسوخة بآية الزكاة ، ومتى قلنا : إنها مجمولة على الزكاة المفروضة كما قال مجاهد ،أو على الصدقة المندوب إليها ، فهي محكمة .

قوله تعالى: (كذلك ببيتن الله) قال الزجاج: إنما قال كذلك، وهو يخاطب جماعة، لأن الجماعة ممناها: القبيل، كأنه قال: كذلك باأيها القبيل. وجائز أن تكون الكاف للنبي، ويتعلي مكأنه قال: كذلك با أيها النبي، لأن الخطاب له مشتمل على خطاب أمنه وقال ابن الأنباري: الكاف في «كذلك» إشارة إلى ما بيسن من الإنفاق، فكأنه قال: مثل ذلك الذي بينه لكم في الانفاق ببسين الآيات. ويجوز أن يكون «كذلك» غير إشارة إلى ما قبله، فيكون معناه: هكذا، قاله ابن عباس. (لعلكم تنفكرون في الدنيا والآخرة) فتعرفون فضل ما بينها، فتعملون للباقي منها.

﴿ وِيَسْتَلُونَكَ عَنِ اليَتَاىُ قُلَ إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْرُ وَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ فَاخُوانُكُمْ وَاللهُ يَمْمُ المفسد من المُصاح ولو شاء الله لا عنتكُم إن الله عزيز حكيم ﴾

قوله تعالى: (ويسَّنَاونك عن اليتامى) في سبب نزولها قولان. أحلها: أنه لما أنزل الله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) الاسراه: ٣٤ و (إن الذين بأكلون أموال اليتاى ظلماً) النساه: ٩ انطلق من كان عنده مال يتيم، فمزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء من طعامه فيحبس له حتى

زاد المسير ــ أول ( ١٩٦ )

يأكله أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم ، فذكروه لذي ، وتلاقي ، فنزلت هذه الآية (١) هذا قول ابن عباس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وقادة ، ومقاتل . والثاني : أن العرب كانوا يشددون في أمر البتيم حتى لايأكلون معه في قصعته ، ولا يستخدمون له خادما . فسألوا الني ، وقلي ، عن مخالطتهم ، فنزلت هذه الآية ، ذكره السدي عن أشياخه ، وهو قول الضحاك .

وفي السائلين للنبي ، ﷺ ، عن ذلك قولان . أحدها : أن الذي سأله ثابت بن رفاعة الأنصاري ، قاله مقاتل . والثاني : عبد الله بن رواحة ، قاله أبو سليمان الدمشق .

قوله تعالى (قل إصلاح لهم خير ) قال ابن قتيبة: معناه: تثمير أمو الحم ، و التنزه عن أكلها لمن وليها خير . (و إن تخالطوهم فاخوا أكم ) أي: فهم إخوا أكم مثل بنه ، ويأكل في قصعتك ، ابن عباس : و المخالطة : أن بشرب من لبنك ، و تشرب من لبنه ، ويأكل في قصعتك ، و تأكل في قصعتك ، و تأكل في قصعته . (والله يعلم المفسد من المصلح ) يريد : المتعمد أكل مال اليتيم ، من المنحر "ج الذي لا يألو إلا الإصلاح . (ولو شاه الله لأعنت ) قال ابن عباس : أي لا حرجكم ، ولضيت عليم . و قال ابن الا نباري : أصل العنت : التشديد . تقول العرب : فلان يتعنت فلانا ويعنته ، أي : يشدد عليه ، ويلزمه بما يصعب عليه أداؤه [قال : ثم نقلت إلى معنى الهلاك] واشتقاق الحرف ، من قول العرب : أكمة عنوت : إذا كانت شديدة شاقة الهلاك] واشتقاق الحرف ، من قول العرب : أكمة عنوت : إذا كانت شديدة شاقة [المصعد] ، فجعلت هذه اللفظة مستعملة في كل شدة .

﴿ وَلانَنكُ حُوا المُشْرِكَاتِ حَتَى بِوْمَنَ ۗ وَلا مُعَ مُؤْمِنَةٌ خَبِرُ مُنْ مُشْرِكَةً وَلُو أُعجبُتُكُم ولا مُتَكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَى يؤمِنُوا ولَعبد مؤمن خير من مشرك ولو أُعجبكم أُولئك يدعون إلى النار والله يَدعو إلى الجنّة والمنفرة باذنه وببين آياته للناس لعلهم يتذكرون ﴾

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي والحاكم ، وقال : صحيح ، ولم يخر جاه ، ووافقه الذهبي .

قولەتعالى : ( ولا تَنكِحو االمشركات حتى يۇمن ً) في سبب نزولهاقولان .

أحدها: أن رجلاً يقال له :مر ثد بن أبي مر ثد بعثه الذي ، ويُلا إلى مكة ليخرج ناساً من المسلمين بها أسرى ، فلما قدمها سمعت به امرأة بقال لهما : عناق ، وكانت خليلة له في الجاهلية ، فلما أسلم أعرض عنها ، فأتنه فقالت : ويحك يامر ثد : ألا تخلو ، فقال : إن الإسلام قد حال بيني وبينك ، ولكن إن شئت تزوجتك ، إذا رجعت إلى رسول الله ، ويليله استأذنته في ذلك ، فقالت له : أبي تتبر م الواستفائت عليه ، فضر بوهضر با شديداً ، ثم خلوا استأذنته في ذلك ، فقالت اله : أبي تتبر م الواستفائت عليه ، فسأله : أنحل في أن أنزوجها ؛ فنزلت سبيله ، فلما قضى حاجته عكة رجع إلى الذي ، وذكر مقاتل بن سلمان أنه أبو مر ثد الغنوي . هذه الآبة . هذا قول ابن عباس (۱) . وذكر مقاتل بن سلمان أنه أبو مر ثد الغنوي .

والناني : أن عبد الله بن رواحة كانت له أمة سودا ، وأنه غضب عليها فلطمها ، ثم فزع ، فأتى الني ، وَيُعْلِينِهِ ، فأخبره خبرها ؛ [فقال له النبي وَيُعْلِينِهِ : « ماهي إعبدالله»؛ ] فقال :

<sup>(</sup>١) رواه الواحدى في و أسباب النزول ، عن ابن عباس ، ورواه بسند حسن بغير هذا السيساق وسبباً لآية أخرى ، أبو داود والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ، ولفظه و أن مر ثد بن أبي مر ثد الننوي كان بحل الاسرى من مكة حتى بأتي بهم المدينة ، قال: وكانت امر أة بغي بحكة بقال لها : عناق ، وكانت صديقة له ، وانه كان وعد رجلامن أسارى مكة بحمله . قال: فجئت حتى انتيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة . قال : فجاءت عناق ، فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط ، فلما انتهت إلى عرفت ، فقالت : مر ثد ؟ فقلت : مر شد ؟ فقلت : مر حبأو أهلاً بهل فبت عندفا الليلة . قال : قلت : يا عناق حرم الله الزن، قالت: فحاؤوا حتى قامواعلى رأسي، فبالوا ، فقلل بولهم على رأسي ، وعماهم الله عني ، قال : ثم رجموا ، ورجعت إلى صاحبي ، فحملته ، وكان رجلاً ثقيلاً ، حتى انتهيت إلى الاذخر ، ففكت عنه أكبله ، فجملت أحمله ، ويمينني حتى قدمت المدينة . فأتيت رسول الله عني المناف رسول الله من وسول الله من يناف أ و مشركة ، والزانية لا ينكم إلا زان أو مشرك النور : به . فقال رسول الله من ينكم إلا زان أو مشرك الله ناله الله منه إلا زان أو مشرك الله ناله المن هذا الوجه . حديث حسن غاية أو مشركة ، والزانية لا ينكمها إلا زان أو مشرك الله زان أو مشرك ، فلا تنكمها ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب ، لا نمونه إلامن هذا الوجه .

يارسول الله: هي تصوم و تصلي و تحسن الوضو ، و تشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، فقال ، فقال الله : هذه مؤمنة » . فقال الله ي بعثك بالحق لا عتقنتها ولا تزوجتها ففعل ، فعاله ناس من المسلمين ، وقالوا : أنكح أمة ، وكانوا يرغبون في نكاح المشركات رغبة في فعاله ناس من المسلمين ، وقالوا : أنكح أمة ، وكانوا يرغبون في نكاح المشركات رغبة في أحسابهن ، فنزلت هذه الآية و رواه السدي عن أشياخه . وقد ذكر بعض المفسرين أن قصة عناق وأبا مر ثدكانت سبباً لنزول قوله تعالى : (ولا تَنكحوا الشركات حتى يؤمن " وقصة ابن رواحة كانت سبباً لنزول قوله تعالى : (ولا تمة مومنة خير من مشركة ) .

فأما التفسير ، فقال المفضّل : أصل النكاح : الجماع ، ثم كثر ذلك حتى قبل للمقد : نكاح . وقد حرم الله عز وجل نكاح المشركات عقداً ووطءاً .

وفي « المشركات » هاهنا قولان . أحدها : أنه يمُم الكتابيات وغيرهن ، وهو قول الاكثرين . والنابي: أنه خاص في الوثنيات ، وهو قول سميد بن جبير، والنخمي، وقتادة .

وفي المراد بالأمة قولان . أحدهما : أنها المملوكة ، وهو قول الاكثرين ، فيكون المعنى : ولنكأح أمة مؤمنة خير من نكاح حرة مشركة . والثاني : أنها المرأة ، وإن لم تكن مملوكة ، كما يقال : : هذه أمة الله ، وهذا قول الضحاك ، والا ول أصح .

وفي قوله: (ولو أعجبتكم) قولان. أحدهما : بجالها وحسمها. والثاني: بحسبهاو نسبها.

## ، ﷺ فصل ﷺ ہ

اختلف علما الناسخ والمنسوخ في هذه الآية ، فقال القائلون بأن الشركات الوثنيات: هي محكمة ، وزعم بعض من نصر هذا القول أن اليهود والنصارى ليسوا عشركين بالله ، وإن جحدوا بنبوة نبينا . قال شيخنا : وهو قول فاسد من وجهين . أحدها : أن حقيقة الشرك ثابتة في حقهم حيث قانوا : عزير بن الله ، والمسيح ابن الله . والناني : أن كفره عحمد عَنَا يَنْ ، يوجب أن يقولوا : إن ماجا ، به ليس من عند الله ، وإضافة ذلك إلى

غير الله شرك .فأما القائلون بأنها عامة في جميع المشركات ، فلهم في ذلك تولان . أحدها: أن بعض حكمها منسوخ بقوله : (والمحصنات من الذين أونوا الكتاب من قبلكم) .المائدة: ٢ وبتي الحمكم في غير أهل الكتاب محكما . والثاني : أنها ليست منسوخة ، ولا ناسخة ، بل هي عامة في جميع المشركات ، وما أخرج عن عمومها من إباحة كافرة ؛ فلدليل خاص ، وهو قوله تعالى : (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) المائدة : ٢ ؛ فهذه خصصت عموم ثلك من غير نسخ ، وعلى هذا عامة الفقها ، وقد روي ممناه عن جماعة من الصحابة ، منهم : عثمان ، وطلحة ، وحذيفة ، وجابر ، وابن عباس .

قوله تعالى: (ولا تُنكِيحوا المشركين)أي: لا تزوجوهم بمسلمة حتى يؤمنوا ؟ والكلام في قوله تعالى: (ولمبد مؤمن) وفي قوله تعالى:(ولو أعجبكم) مثل الكلام في أول الآية .

قوله تعالى: (والله يدعو إلى الجِنة والمنفرة باذنه)؛ قرأ الجِمهور بخفض « المغفرة » وقرأ الحسن، والقزاز، عناً بي عمرو، برفعها.

﴿ وينسْتَاونك عن الحيض قلهو أذى فاعتزلوا النساف الحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرُن فَاذا تَظهُّرنَ فَأْنوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التَّوابين و يحب المنطهزين ﴾

قوله تعالى: (ويسألونك عن الحيض) روى ثابت عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم بؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي عن ذلك، فنزلت هذه الآية، فأمرهم النبي بَيَالِيَّةِ، أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويكونوا معهن في البيوت، وأن يفعلواكل شي ما عدا النكاح (۱). وقال ابن عباس: جاه ويكونوا معهن في البيوت، وأن يفعلواكل شي ما عدا النكاح (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في د المسند ، ومسلم في د صحيحه ، ج / ١ / ٢٤٦ ولفظه عـــن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي وَتَنْسِيْقُ النبي وَتَنْسِيْقُ

رجل يقال له: ابن الدحد احة (١) ، من الأنصار ، إلى النبي عَيَسِينَة فقال : كيف نصنع بالنساء إذا حضن ؟ فنزلت هذه الآية. وفي المحيض قولان . أحدها : أنه اسم للحيض ، قال الزجاج : يقال : قد حاضت المرأة تحيض حيضاً وعاضاً وعيضاً . وقال ابن قتية : المحيض : الحيض ، والناني : أنه اسم لموضع الحيض ، كالمقيل ، فانه موضع القيلولة ، والمبيت موضع البيتوتة . وذكر القاضي أبو يعلى أن هذا ظاهر كلام أحمد . فأما أرباب القول الأول ؛ فأكدوه بأن في اللفظ ما يدل على قولهم ، وهو أنه وصفه بالأذى ، وذلك صفة لتفسير الحيض ، لا الكانه . وأما أرباب القول الناني ، فقالوا : لا يمنع أن يكون الحيض صفة للموضع ، ثم وصف عا قاربه وجاوره ، كالمقيقة ، فأنها اسم لشعر الصي، وسميت بها الشأة التي تذبح عند حات قاربه وجاوره ، كالمقيقة ، فأنها اسم لشعر الصي، وسميت بها الشأة التي تذبح عند حات رأسه مجازاً . والراوية :اسم للجمل ، وسميت المزادة راوية مجازاً . والأذى يحصل للواطى ، بالنجاسة ، و نتن الربح . وقيل : بورث جماع الحائض علة مالغة في الأثم . (فاعترالوا النساء في المنجوس ) المراد به اعترال الوط في الفرج ، لأن المحيض نفس الدم أو نفعى الفسر بالمنوس ) أبي : لا تقربوا جاعهن ، وهو تأكيد لقوله : (فاعترلوا النساء ) .

قوله تعالى: (حتى بَطْهُرُ نَ) قرأ ابن كثير ، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص، عن عاصم (حتى يطهرن) خفيفة . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وأبو بكر ، عن عاصم (يطهرن) بتشديد الطاء والهاء وفتحها . قال ابن قنيبة : يطهرن : ينقطع عنهن الدم، يقال : طهرت المرأة وطهرت: إذا رأت الطهر ، وإن لم تفتسل بالماء . ومن قرأ : «يطهررت»

<sup>-</sup> فأنزل الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) إلى آخر الآية .فقال رسول الله ويستنسخ و اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود. فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمر نا شيئاً إلا خالفنا فيه . فجاء أسيدبن حضيروعباد بن بشر، فقالا :يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا ،أفلانجامهن و فتغير وجه رسول الله ويستنسخ حتى ظننا أن قد وجد عليها ، فخرجا ، فاستقبلها هدية من ابن إلى الذي ويستنسخ ،فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليها .

<sup>(</sup>١) ويقال له : ان الدحداح كما جاء في « الاصابة ، والاثر ذكره ابن جرير عن انسدي .

بالتشديد أراد: بغتسلن بالما . والا صل يتطهرن ، فأدغمت التا ، في الطا . قال ابن عباس ومجاهد: حتى يطهرن من الدم ، فاذا تطهرن اغتسلن بالماء .

قوله تعالى : ( فأتوهن ) إباحة من حظر ، لا على الوجوب .

قوله تعالى : (من حيث أمركم الله ) فيه أربعة أقوال .

أحدها: أن معناه: من قبل الطهر، لا من قبل الحيض، قاله ابن عباس، وأبو رزين، وقنادة ،والسدي في آخر ن .

والناني: أن معناه: فأتوهن من حيث أمركم الله أن لا تقربوهن فيه، وهو محمل الحيض، قاله مجاهد. وقال من نصر هذا القول: إنما قال: (أمركم الله) والمعنى: نهاكم، لأن النهي أمربترك المنهي عنه و«من» بمعنى« في »: كقوله تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمة) الجمة: ٩.

والثالث: فأتوهن من قبل التزويج ألحلال ، لا من قبل الفجور ، قاله ابن الحنفية.

والرابع: أن معناه: فأتوهن من الجهات التي يحل أن تقرب فيها المرأة ، ولا تقربوهن من حيث لا ينبغي مثل أن كن صائمات أو معتكفات أو محرمات . وهذا قول الزجاج ، وابن كيسان . وفي قوله تعالى : ( إن الله يحب التوابين) قولان . أحدها : التوابين من الذنوب ، قاله عطا ، ومجاهد في آخرين . والثاني : التوابين من إنيان الحيض ، ذكره بعض المفسرين .

وفي قوله: (ويحب المنظهرين) ثلاثة أقوال. أحدها: المنظهرين من الذنوب، قاله مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبو العالية. والثاني: المنظهرين بالماء، قاله عطاء. والثالث: المنظهرين من إتيان أدبار النساء. روي عن مجاهد.

## ۔ کھ فصل کے ۔

أقل الحيض بوم وليلة في إحدى الروايتين عن أحمد . والثانية : يوم . وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام . وقال مالك وداود : ليس لا قله حد ، وفي أكثره روايتان عن أحمد . إحداهما : خسة عشر يوماً ، وهو قول مالك والشافعي . والثانية :سبعة عشر يوماً . وقال أبو حنيفة : أكثره عشرة أيام .

والحيض مانع من عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصوم دون وجوبه، والحلوس في المسجد، والاعتكاف، والطواف، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والاستمتاع في الفرج، وحصول نية الطلاق.

﴿ نَسَاؤُكُمُ حَرَثُ لَـكُمْ فَأَتُوا حَرَثُكُمْ أَنَّى شَلْتُمْ وَقَدَّمُوا لَأَنْفُسُكُمْ وَالْقُوا اللهُ واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ﴾

قوله تعالى : ( نساؤً كم حرث لكم ) في سبب نزولها ثلاثة أقوال ·

أحدها: أن البهود أنكرت جواز إنيان المرأة إلا من بين يدمها، وعابت من يأتمها على غير تلك الصفة ، فنزات هذه الآية روي عن جار (۱) ، والحسن، وقنادة والثاني: أن حيا من قريش كانوا ينزوجون النساء بمكة ، ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ، فاسا قدموا المدينة ، تزوجوا من الانصار ، فذهبوا لفعلوا ذلك ، فأنكرنه ، وانهى الحديث إلى النبي والمنات ، فنزلت هذه الآية رواه مجاهد عن ابن عباس والثالث: أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي ويتيايي ، فنزلت هذه الآية رواه مجاهد عن ابن عباس والثالث : أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي ويتيايي ، فقال : هلكت ، حولت رحلي الليلة ، فنزلت هذه الآية ، رواه سعيد بن جبير عن ابن

<sup>(</sup>١) روى الشيخان وأبو داود عن جابر ، قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاءالولد أحول ، فنزلت ( نساؤكم حراث لكم فأنوا حرثكم أنى شئتم ) .

عباس (۱) . والحرث: المزدرع، وكنى به هاهناعن الجاع و نسباهن حرثا، لا نهن مزدرع الا ولاد، كالا رض الزرع ، فان قيل: النساء جمع ، فلم لم يقل: حروث و فمنه ثلاثة أجوبة ، ذكرها ابن القاسم الانباري النحوي . أحدها : أن يكون الحرث مصدر أفي موضع الجمع ، فلزمه التوحيد ، كما تقول العرب : إخوتك صوم ، وأو لادك فطر ، يريدون : صائمين ومفطر بن ، فيؤدي المصدر بتوحيده عن اللفظ المجموع ، والثاني : أن يكون أراد : حروث لكم ، فاكتفى بالواحد من الجمع ، كما قال الشاعر :

# كلوا في نصف بطنكم تميشوا

أي : في أنصاف بطونكم . والثالث : أنه إنما وحُد الحرث ، لان النساء شبهن به ، ولسن من جنسه ، والممنى : نساؤكم مثل حروث لكم .

**قولەنعالى** : ( أنى شئتم ) فيە ثلاثة أقوال .

أحدها: أنه بمعنى: كيف شئنم، ثم فيه قولان. أحدهما: أن المعنى: كيف شئتم، مقبلة أو مدبرة ،وعلى كل حال، إذا كان الإنيان في الفرج. وهذا قول ابن عباس ،ومجاهد، وعطية والسدي ، وابن قنيمة في آخرين ، والثاني: أنها نزلت في العزل. قاله سعيد بن المسيب ،فيكون المعنى: إنشئتم فاعزلوا ، وإن شئتم فلانعزلوا.

والقول النابي: أنه بمنى: إن شتم ، ومتى شتم ، وهو قول ابن الحنفية والضحاك، وروي عن ابن عباس أيضاً والنالث: أنه بمنى : حيث شئتم ، وهذا محكي عن ابن عمر ومالك بن أنس () ، وهو فا سد من وجوه ، أحدها : أن سالم بن عبد الله لما بلغه أن نافعاً تحدث بذلك عن ابن عمر ، قال : كذب العبد ، إنما قال عبد الله : يؤتون في فروجهن من أدبارهن . وأما أصحاب مالك ، فانهم ينكرون صحته عن مالك ، والنابي: أن أبا هر بر قروى عن أدبارهن ، ويؤتون على أن الآبة النبي ، ويؤتون على أن الآبة المراد بها هذا .

والثالث: أن الآية نبهت على أنه محل الولد بقوله: ( فأنوا حرثكم) وموضع الزرع: هو مكان الولد قال ابن الأنباري: لما نصَّ الله على ذكر الحرث، والحرث به يكون النبات، والولد مشبَّة بالنبات؛ لم يجز أن يقع الوط، في محل لا يكون منه ولد.

وعن خزيمة بن ثابت الخطمي أن رسول الله عَلَيْكِيْهِ قال : « لا يستحيي الله من الحق ، لا يستحيي الله من الحق، لا يستحيي الله من الحق، ثلاثاً ، لا تأتوا النساء في أعجازهن ، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيْنَا : « لا ينظر الله إلى رجــل أنى امرأة في الله ، رواه الترمذي والنسائي وابن حبالً في دصحيحه ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حزم .

وعن أبي هريرة أن رسول عَيَّمَا في قال : «من أنى حائضاً أو امرأة في ديرها أو كاهناً فصدقه ؛ فقد كفر بما أنزل على محدى . رواه أحمد في و المسند، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح . فهذه الأحادث الصحيحة تفسير قاطع الآية ، فليس لمسلم أن يعدل عن تفسير رسول التوليك إلى تفسير غيره مها كان هذا الغير .

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد وأبو داوًد وابن ماجه ، وقال البوصيري في « الروائد ، اسناده صحياح، لأنَّ الحارث ا ابن مخلد ذكره ابن حبان في « الثقات، ، وباق رجال الاسناد ثقات .

والرابع : أن تحريم إتيان الحائض كان لعلة الأذى ، والاذى ملازم لهـذا المحل لايفارقه .

قوله تعالى: (وقد موالا نفسكم) فيه أربعة أقوال . أحدها: أن معناه: وقدموا لا نفسكم من العمل الصالح، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: وقدموا التسمية عندالجاع ،رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: وقدموا لا نفسكم في طلب الولد، قاله مقاتل. والرابع: وقد موا طاعة الله واتباع أمره، قاله الزجاج.

﴿ وَلَا تَجِمَلُوا اللهُ مُعْرَضَةَ لَا يُمَا نِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصَلِّحُوا بِينَ النّاسُ والله سميع عليم ﴾

قوله تمالى : (ولا تجملوا اللهُ عرضة لا يُنَّانَكُم) في سبب نزولها أربعة أقوال .

أحدها: أنهانزلت في عبد الله بن رواحة، كان بينهو بينختنه (١) شيء، فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه ، وجعل يقول: قد حلفت بالله ، فلا يحل لي ، إلا أن تبر " يميني، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عباس .

والثاني: أن الرجل كان يحلف بالله أن لايصل رحمه ، ولا يصلح بين الناس ، فنزلت هذه الآية ، قاله الربيـع بن أنس .

والثالث: أنها نزلت في أبي بكر حين حلف ، لاينفق على مسطح ، قاله ابن جريج. والرابع : نزلت في أبي بكر، حلف أن لايصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم ، قاله المقاتلان: ابن حيان ، وابن سليمان .

قال الفراء: والمعنى: ولاتجعلوا الله معترضاً لأيمانكم . وقال أبو عبيد: نصباً لأبهانكم،

<sup>(</sup>١) هو بشير بن النمان ، وكان ختنه على أخته .

كأنه يهني: أنكم تمترصونه في كل شيء ، فتحلفون به ، وفي معنى الآية ثلاثة أقوال ، أحدها: أن معناها: لاتخلفوا بالله أن لاتبرّوا ولا تنقوا ولا تصلحوا بين الناس ، هذا قول ابن عباس ، ومحاهد ، وعطاء ، وان جبير ، وابراهيم ،والضحاك ،وقتادة ، والسدي ومقاتل ، والفراء ، وابن فتيبة ، والزجاج في آخرين (١) . والثاني : أن معناها : لاتحلفوا بالله كاذبين لتنقوا المخلوتين وتبرّوه ،وتصلحوا بينهم بالكذب ، روى هذا المنى عطية عن ابن عباس . والثالث : أن معناها : لاتكثروا الحلف بالله و إن كنتم بارّين مصلحين ، فان كثرة الحلف بالله ضرب من الحراة عليه . هذا قول ابن زيد .

﴿ لابؤاخذكم الله باللغو في أيْما نِكم ولكن يؤاخذكم بما كسَبت قلوبُكم والله غفور حليم﴾

قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغوفي أينانكم) قال الزجاج: اللغوفي كلام العرب: ما أطرّر ولم يعقد عليه أمر، ويسمى ما لا يعتد به ، الغوا. وقال ابن قارس: استقاق ذلك من قولهم لما لا يعتد الإ بل في الدية وغيرها لغوا وقال امنه: لف يالغو، وتقول: لغي بالأمر: إذا لهيج به . وقيل: إن اشتقاق اللغة منه [أي: يلهج صاحبها بها] وفي المراد باللغو ها على الشيء يظن أنه كما حلف ، ثم يتبين له أنه محلافه . وإلى هذا المنى ذهب أبو هريرة ، وان عباس ، والحسن ، وعطا ، والشعبي ، وان جبير، وعلم و والله ، من غير قصد لعقد اليمين ، وهو قول عائشة ، وطاووس ، وعروة ، والنخمي ، والنخمي ،

 <sup>(</sup>١) جاء في « غريب الْقرآن ، لابن قتيبة في تفسير الآية : لا تجملوا الله بالحلف به ، مانماً لكم من أن
تبروا وتتقوا ، ولكن إذا خُلفتم على أن لا تصلوا رجماً ، ولا تتصدقوا ، ولا تصلحوا ، وعلى أشياء ذلك
مئ أبواب البر – فكفروا وأتوا الذي هو خير .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: يمد أو والتصحيح من « معجم مقاييس اللغة » ...

والشافسي. واستعل أرباب هذا القول بقوله تعالى (ولكن بؤاخذكم بما كسبت قاوبكم) وكسب القلب: عقده وقصده ، وهذان القولان منقولان عن الإمام أحمد ، روى عنه ابنه عبد الله أنه قال: اللغو عندي أن محلف على اليمين ، برى أنها كذلك ، ولا كفارة . والرجل محلف ولا يعقد قلبه على شيء ، فلا كفارة . والثالث: أنه عين الرجل وهو غضبان ، رواه طاووس عن ابن عباس . والرابع : أنه حلف الرجل على معصية ، فليحنث ، وليكفر ، ولا إثم عليه . قاله سعيد بن جبير ، والخامس : أن محلف الرجل على شيء ، ثم ينساه . قاله النخعي . وقول عائشة أصح الجيع ، قال حنبل : سئل أحمد عن اللغو فقال : الرجل محلف فيقول : لا والله ، و بلى والله ، لا يربد عقد اليمين ، فاذا عقد على اليمين فاذا عقد على اليمين . قال حنبان ، فاذا عقد على اليمين

قوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم عاكسبَت قلوبكم والله غفور حليم)قال مجاهد: أي: ما عقدت عليه قلوبكم «والحليم»: ذو الصفح الذي لايستفزه غضب، فيمجل، ولا يستخفه جهل جاهل مع قدرته على العقوبة. قال أبو سليمان الخطابي: ولا يستحق اسم الحليم من سامح مع العجزعن المجازاة، إعا الحليم الصفوح مع القدرة، المتأتي الذي لا يعجل بالعقوبة. وقد أنعم بعض الشعراء أبياتاً في هذا المعنى فقال:

لايدرك المجدَ أقوام وإن كرموا حتى يذلتوا وإن عزوا لأقوام ويُشتَموا فترى الألوان مسفرة لاصفح ذل ولكن صفح أحلام

قال ، ويقال : حَلم الرجل يحامُ حُلُما بضم اللام في الماضي والمستقبل . وحَلم في النوم ، بفتح اللام ، كلم حُلماً ،اللام في المستقبل والحاء في المصدر مضمونان .

# ۔ ⊸ﷺ فصل ﷺ⊸۔

الأيمان على ضربين ، ماض و مستقبل ، فالماضي على ضربين : يمين محرمة ، وهي :

اليمين الحاذبة ، وهي أن يقول: والله ما فعلت ، وقد فعل . أو : لقد فعلت ، وما فعل . ويمين مباحة ، وهي أن يكون صادقاً في قوله : ما فعلت . أو : لقد فعلت . والمستقبلة على خسة أقسام . أحدها : يمين عقد ها طاعة ، والمقام عليها طاعة ، وحلها معصية ، مثل أن محلف : لا صلين الحس ، ولا صومن رمضان ، أو : لا شربت الحر . والثاني : عقدها معصية ، والمقام عليها معصية ، وحلها طاعة ، وهي عكس الأولى . والثالث : يمين عقدها طاعة ، وحلها مكروه ، مثل أن محلف : ليفعلن النوافل من العبادات . والرابع : يمين عقدها مكروه ، والمقام عليها مكروه ، وحلها طاعة ، وهي عكس التي والرابع : يمين عقدها مكروه ، والمقام عليها مكروه ، وحلها طاعة ، وهي عكس التي قبلها . والخامس: يمين عقدها مباح ، والمقام عليها مكروه ، وحلها طاعة ، وهي عكس التي قبلها . والخامس: يمين عقدها مباح ، والمقام عليها مباح ، وحلها مباح . مثل أن محلف : لادخلت بلداً فيه من بظلم الناس ، ولا سلكت طريقاً غوفاً ، ومحو ذلك .

﴿ للذِن يُولُون مِن نَسَامُهُم مُربِص أُربِعة أَسْهُر فَانَ فَاوُوا فَانَ الله عَفُور رحيم ﴾ قوله تعالى: ( للذِن يُولُون مِن نَسَامُهُم ) قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل مِن امرأته شيئاً ، فأبت أن تعطيه ؛ حلف أن لايقربها السنة ، والسنتين، والثلاث، فيدعها لا أيّما ، ولا ذات بمل ، فلما كان الإسلام، جعل الله ذلك أربعة أشهر ، فأنزل الله هذه الآية (٢٠). وقال سعيد بن المسيب : كان الإيلام ضرار أهل الجاهلية ، وكان الرجل لا يريد المرأة ، ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لايقربها أبداً ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ماعند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل هذه الآية . قال ابن قتيبة : يؤلون ، أي: يعلم به ماعند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل هذه الآية . قال ابن قتيبة : يؤلون ، أي: عليه وقال الرجاح : بقال من الإيلاء : آليت أولي إيلاء : إذا حلف لا يجامعها . والاسم : الألية . وهي وقال الرجاح : بقال من الإيلاء : آليت أولي إيلاء وألية و ألثوة وألثوة وألثوة وإلثوكة ، وهي بالكسم أقل اللغات ، قال كثير :

قيل الاثلايا لمحافظ ليمينه وإن بدرت منه الاثليَّة برَّت

<sup>(</sup>١) رواه الواحدي بمناه في و اسباب النزول ۽ سنده إلى ابن عباس .

وحكى ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال : « من » عمنى : « في» أو : « على» والتقدير : كافون على وط انسائهم، فحذف الوط وأقام النسائه مقامه، كقوله تعالى: (ماوعدتنا على رسك ) آل عمر ان : ١٩٤ أي : على ألسنة رسك ، وقيل : في الكلام حذف ، تقديره : يؤلون، يعتزلون من نسائهم والتربص : الانتظار ولا يكون مؤليا إلا إذا حلف بالله أن لا يصيب زوجته أكثر من أربعة أشهر ، فان حلف على أربعة أشهر فا دون ذلك ، لم يكن و ليا . وهذا قول مالك ، وأحمد ، والشافهي ، وفاؤوا : رجموا ، ومعناه : رجموا إلى الجاع ، قاله على ، وابن عباس ، وابن جبير ، ومسروق ، والشعبي ، وإذا كان للمؤلي عذر لا يقدر معه على الجاع ، فانه يقول : متى قدرت جامعها ، فيكون ذلك من قوله فيئة ؛ فتى قدر فلم يفمل ، أم بالطلاق ، فان لم يطلق ، طلق الحاكم عليه .

قوله تعالى: ( فان الله غفور رحيم ) قال علي ، وابن عباس : غفور لإثم اليمين . ﴿ وَإِنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَانَ الله سميع عليم ﴾

قوله نعالى : ( و إن عزموا الطلاق ) أي : حققوه . وفي عزم الطلاق قولان .

أحدها: أنه إذا مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يني، أو بطلق، وهـو مروي عن عمر، وعثمان، وعليّ، وابن عمر، وسهل بن سعد، وعائشة ، وطاووس، ومجاهد، والحكم، وأبي صالح . وحكاه أبو صالح عن اثني عشر رجلاً من الصحابة، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي .

والثاني: أنه لا بني حتى عضي أربعة أشهر ، فنطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق .
واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين . أحدهما : طلقة بائنة .
روي عن عثمان، وعلي ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وقبيصة بن ذؤيب . والثاني : طلقة رجمية، روي عن سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وابن شهرمة .

قوله تعالى: ( قان الله سميع عليم ) فيه قولان . أحدهما : سميع لطلاقه ، عليم بديته . والثاني : سميع ليمينه ، علم مها .

﴿ والمطلقات بتربصنَ بأنفسهن ثائنة قرو ولا محل لهن أن يكتمن ماخلت الله في أرحامهن أن كن يؤمن الله واليوم الآخر وبعولتُهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكم ﴾

قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم) سبب نزولها: أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في زوجها، قالت: أنا حبلى، وليست حبلى، لكي براجعها، وإن كانت حبلى وهي كارهة، قالت: لست بحبلى، لكي لا يقدر على مراجعها، فلماجاء الإسلام ثبتوا على هذا، فنزل قوله تعالى: (يا أيها الذي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمديهن وأحصوا المدة) الطلاق: ١ ثم نزلت: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم) وواه أو صالح عن ابن عباس .

فأما النفسير ؛ فالطلاق : التخلية . قال ابن الأنباري : هي من قول العرب : أطلقت الناقة ، فطلقت : إذا كانت مشدودة ، فأزلت الشدعها ، وخليتها ، فشبه ما يقع المرأة بذلك ، لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجل ، وكانت الاسباب كالشدلها ، فلما طلقها قطع الاسباب . ويقال : طلقت المرأة ، و طلاقت . وقال غيره : الطلاق : من أطلقت الشي من بدي ، إلا أنهم لكثرة استمالهم اللفظتين فرقوا بينها ، ليكون التطليق مقصوراً في الزوجات . وأما القروء : فيراد بها : الاطهار ، ويراد بها الحيض . يقال : أقرأت المرأة إذا حاضت ، وأقرأت : إذا طهرت . قال النبي ويتليق في المستحاضة : ، تقمد أيام أقرائها » (١) يويد : أيام حيضها ، وقال الاعشى :

<sup>(</sup>١) عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : سئل رسول الله عَلَيْنِهِ عن المستحاضة ، فقال و تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تنتسل غسلاً واحداً ، ثم تتوضأعند كل صلاة ، رواه ابن حبان في « صحيحه ، وقدرواه غير ابن حبان عن غير عائشة ، انظر ﴿ و نصب الرابة ، ج / ١ / ٢٠١

وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لا تصاها غريم عزائك أمور ثة مالاً ، وفي الحيرفعة لا تضاع فيها من قرو نسائك الله أمور ثة مالاً ، وفي الحيرفعة لما ضاع فيها من قرو نسائك أماد بالقرو : الا طهار ، لا نه لما خرج عن نسائه أضاع أطهارهن . واختلف أهل اللغة في أصل القرو على قولين . أحدهما : أن أصله الوقت ، يقال : رجع فلان لقر ثه ، أي : لوقته الذي كان يرجع فيه ، [ورجع لقارئه أيضاً] قال الهذلي (٣):

كرهت المقر عقر بني شليل إذا هبت لقارثها الرياح (٣)

فالحيض يأتي لوقت ، والطهر يأتي لوقت ، هذا قدول ابن قنيبة . والثاني :أن أصله الجمع ، وقولهم : قرأت القرآن ، أي : لفظت به جموعاً . والقر • : اجماع الدم في البدن ، وذلك إنما يكون في الطهر ، وقد يجوز أن يكون اجماعه في الرحم ، وكلاهما حسن، هذا قول الرجاج .

واختلف الفقها في الأقراء على قولين . أحدهما : أنها الحيض . روي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، وعبادة بن الصامت ، وأبي الدردا ، وعكر مة ، والضحاك ، وابن مسعود ، وأبي حنيفة وأصحابه ، والسدي ، وسفيان الثوري ، والا وزاعي والحسن بن صالح ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وأحمد بن حنبل رضي الله عنه فانه قال : قد كنت أقول : القرو و : الا طهار ، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض (٤٠) والثاني : أنها الا طهار . روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر ،

<sup>(</sup>١) هما من قصيدة يمدح بها هودة بن على الحنني . جشم الأمر تمجشمه جشماً وجشامة : تكافه على جهد ومشقة . والغريمة والغرام : الجد وعقد القلب على امرأنك فاعله . العزاء : حسن الصبر عن فقد ما يفقد الانسان . وقوله : مورثة صفة لقوله : غزوة . يقول : لك في كل عام غزوة أنت جائم عها تحمع لها صبرك وجلدك فتعود منها بالله والحجد الذي يموضك عماعانيت من هجر نسائك في وقت طهر هن ، فلم تقربهن . ومالك من الحارث المذلى .

<sup>(</sup>٣) العقر : اسم مكان ، كرهه لأنه قوتل فيه ، وشليل . جد جرير بن عبد البجلي .

<sup>(</sup>٤) وقد نصر هذا القول ابن القيم في ه زاد الماد ، والأحاديث الصحيحة تؤيده .

زاد السير \_ اول (م ١٧)

وعائشة ، والزهري ، وأبان بن عثمان ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأوماً إليه أحمد ولفظ قوله تمالى: (والمطلقات يتربصن) لفظ الخبر، ومعناه :الا مر، كقوله تمالى: (والوالدات يرضعن أو لادهن حولين كاماين) وقد يأتي لفظ الا مر في معنى الخبر كقوله تمالى: (فليمدد له الرحمن مدا) مريم: ٥٠. والمراد بالمطلقات في هذه الآية ،البالغات ، المدخول مهن غير الحوامل .

قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خاق الله في أرحامهن ) فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الحل ، قاله عمر ، وابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، ومقاتل ، وابن قتيبة ، والرجاج . والثاني: أنه الحيض ، قاله عكرمة ، وعطية ، والنخمي، والزهري . والثالث: الحمل والحيض ، قاله ابن عمر ، وابن زيد .

قوله تعالى: (إِنْ كَنَّ يُوْمَنَّ الله واليوم الآخر) خرَّ ج غرج الوعيد لهن والثوكيد ، قال الزجاج : وهو كما تقول الرجل : إِنْ كنت مؤمناً فلا نظلم وفي سبب وعيده بذلك قولان أحدهما : أنه لا جل ما يستحقه الزوج من الرجمة قاله ابن عباس . والثاني : لا جل إلحاق الولد بغير أبيه ، قاله قتادة . وقبل : كانت المرأة إذا رغبت في زوجها ،قالت : إِني حائض ، وقد طهرت . وإذا زهدت فيه ، كتمت حيضها وقا رغبت في ذوجها ،قالت : إِني حائض ، وقد طهرت . وإذا زهدت فيه ، كتمت حيضها حتى تفتسل ، فتفوته .

والبمولة : الأزواج . و « ذلك » : إشارة إلى العدة . قاله مجاهد ، والنحمي ،وقتادة في آخرين . وفي الآية دليل على أن خصوص آخر اللفظ لايمنع عموم أوله ، ولا يوجب تخصيصه ، لأن قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن ) عام في المبتو ال والرجعيات ، وقوله

تعالى: (وبعولتهن أحق يردهن ) خاص في الرجميات(١).

قوله تعالى: (إن أرادوا إصلاحاً) قيل: إن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته ، طلقها واحدة وتركها ، فاذا قارب انقضاء عدتها راجعها ، ثم تركها مدّة ، ثم طلقها ، فنهوا عن ذلك . وظاهر الآية يقتضي أنه إنما علك الرجعة على غير وجه المضارة بتطويل العدة عليها ، غير أنه قد دل قوله تعالى : (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) على صحة الرجعة وإن قصد الضرار ، لأن الرجعة لو لم تكن صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار ؛ لما كان ظالماً فعلها .

قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وهو: المماشرة الحسنة ، والصحبة الجميلة ، روي عن النبي عليه أنه سئل عن حق المرأة على الزوج ، فقال « أن بطعمها إذا طعم ، ويكسوها إذا اكتسى ،ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت »(٢) وقال ابن عباس: إني أحب أن أثر بن للمرأة ، كما أحب أن تنزين لي ، لهذه الآية .

قوله تعالى: (وللرجال عليهن درجة) قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهر، وأنفق عليها من المهر، وأنفق عليها من المال. وقال مجاهد: بالجهاد والميراث. وقال أبو مالك: يطلقها، وليس لهامن الاثمر شيء. وقال الزجاج: تنال منه من اللذة كما ينال منها، وله الفضل بنفقته. وروى أبو هريرة

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآبة : أي : وزوجها الذي طلقها أحق بردتها مادامت في عدتها ، إذا كان مراده بردها الاصلاح والحير ، وهذا في الرجعيات . فأما المطلقات البوائن فلم يكن "حال نزول هذه الآبة نول هذه الآبة الته مطلقة " بائن "، وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلات . فأماحال نزول هذه الآبة فكان الرجل أحق برجمة امرأته وإن طلقها مائة مرة ، فلما قصروا في الآبة التي بعدها على ثلاث تطليقات، صار للناس مطلقة بائن وغير بائن ، وإذا تأملت هذا تبين المتضمف ما سلكه بعض الا "صوليين من استشهاده على مسألة عود الضمير ؛ هل بكون مخصصاً لما تقدمه من لفظ المموم أم لا ؟ بهذه الآبة الكريمة ، فان التحشيل بها غير مطابق لما ذكروه، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) رواً. أبو داود ،والنسائي، وابن ماجه ،واللفظ له ، وحسنه النووي .

عن الذي عليه أنه قال : « لو أمرت أحدا أن يسجد لا حد لا مرت المرأة أن تسجد لروجها » (١) . وقالت ابنة سميد بن المسيب : ما كنا نكام أزواجنا إلا كما تكامون أمراء كم.

# ۔ ﷺ فصل ہے⊸

اختلف العلماء في هذه الآية : هل تدخل في الآيات المنسوخات أم لا ؛ على قو اين • أحدهما :أنها تدخل في ذلك . واختلف هؤلاء في المنسوخ منها ، فقال توم : المنسوخ منها قوله تمالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم ) وقالوا : فكان يجب على كل مطلقة أَنْ تَمَدَّ بِثَلَاثُةَ قُرُو ۚ ، فَأَسِيخِ حَكُمُ الْحَامِلِ بَقُولُهُ تَمَالَى: (وأُولَاتَ الأُحمال أُجلُهِن أَنْ يَضْمَن حلهن ) الطلاق : ٤ . وحج المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى : ( إِذَا نَكُحُمُمُ المؤمَّاتُ ،ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فالكم عليهن من عدة تعند ونها) الطلاق: ١وهذامروي عن ابن عباس ، والضحاك في آخرين . وقال قوم : أولها محكم ، والمنسوخ قوله تعالى : ( وبمولتهن أحق بردهن ) قالوا : كان الرجل إِذا طلق امرأته كان أحق برجمتها ،سواءكان الطلاق ثلاثًا ، أو دون ذلك ، فنسخ بقوله تعالى : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد ُ حتى تنكح زوجًا غيره ) والقول الثاني : أن الآية كلما مُكمَّة ، فأولها عام والآيات الواردة في العدد، خصت ذلك من العموم، وليس بنسخ. وأما ماقيل في الارتجاع، فقد ذكرنا أن معنى قوله تعالى :(و بمولمهن أحق بردهن فيذلك)،أي: في العدة قبل انقضا القرو الثلاثة، وهذا القول هو الصحياح.

﴿ الطلاق مر ثان فامساك عمروف أو تسريح باحسان ولا محل لكم أن تأخذوا مما آ تيتُمو ُهن شيئا إلا أن مخافا ألا يقماحدود الله فان خفيم ألا يقما حدودالله فلاجناح عليها فما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتمد حدود الله فأولتك م الظالمون،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترَّمذي ،وقال ؛ حديث جسن صحيح ٠

قوله تعالى: (الطلاق مر آبان) سبب نزولها ،أن الرجل كان يطلق امرأته ،ثم يراجعها ليس لذلك شيء يذهبي إليه ، فقال رجل من الانسار لامرأته: والله لا أؤيك إلي أبداً ولا أدعك تحارين مني. فقالت: كيف ذلك ؛قال: أطلقك ، فاذا دنا أجلك، راجعنك ، فذهبت إلى النبي ويتيالي ، تشكو إليه ذلك ، فنزلت هذه الآية ، فاستقبلها الناس [جديداً] من كان طلق ، ومن لم يكن طلق . رواه هشام بن عروة عن أبيه (۱) .

فأما انتفسير ، فني قوله نمالى : ( الطلاق مرتان ) قولان . أحدهما : أنه بيان لسنّة الطلاق ، وأن يوقع في كل قرم طلقة ، قاله ابن عباس ، ومجاهد. والثاني : أنه بيان للطلاق الذي يملك معه الرجعة ، قاله عروة ، وقتادة ، وابن قتيبة ، والزجاج في آخرين .

قوله تعالى: (فامساك بمروف) ممناه: فالواجب عليكم إمساك بمروف، وهو ما يعرف ، وهو ما يعرف من إقامة الحق في إمساك المرأة . وقال عطاه ، ومجاهد ، والضحاك ، والسدي : المراد بقوله تعالى: (فامساك بمعروف) : الرجعة بعد الثانية . وفي قوله تعالى: (أو تسريح باحسان) قولان . أحدهما : أن المراد به : الطلقة الثالثة ، قاله عطاه ، ومجاهد ، ومقائل . والثاني : أنه الإمساك عن رجعها حق تنقضي عدتها ، قاله الضحاك ، والسدي . قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراه: وهذا هو الصحيح ، لا نه قال عقيب الآية : (فان طلقها فلا تحل له من بعد صح تنكح زوجا غيره ) والمراد بهذه الطلقة : الثالثة بلاشك ، فيجب فلا تحل له من بعد صح تنكح زوجا غيره ) والمراد بهذه الطلقة : الثالثة بلاشك ، فيجب إذن أن يحمل قوله تعالى : (أو تسريح باحسان ) على تركها حتى تنقضي عدتها ، لا نه إن حمل على الثالثة ، وجب أن محمل قوله تعالى : (فان طلقها ) على رابعة ، وهذا لا يجوز .

 <sup>(</sup>١) أخرجه مالك في د الموطأ ، والترمذي ، وغيرهماً مرسلاً ، لأن عروة بن الزبير تابعي . وقد
 جاء الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بتحوستصلاً مرفوعاً ، رواه الترمذي والحاكموالبيتي .

# ۔ ﷺ فصل کے۔

# الطلاق على أربعة أضرب:

واجب، ومندوب إليه، ومحظور، ومكروه. فالواجب :طلاق المؤلي بعدالتربص، إذا لم يفي، وطلاق الحكين في شقاق الزوجين، إذا رأيا الفرقة والمندوب : إذا لم ينفقا، واشتد الشقاق بينها، ليتخلصا من الإثم والمحظور: في الحيض، إذا كانت مدخولاً بها، وفي طهر جامعها فيه قبل أن تطهر والمكروه: إذا كانت حالها مستقيمة، وكلواحد منها قيم بحق صاحبه.

قوله تعالى: (ولا يحل ليم أن تأخذوا بما آييتموهن شيئاً) نرلت في ثابت بن قيس ابن شمّاس، أنت زوجته إلى الذي ، وَ الله الله على الله الله على ثابت في دن ولا خلق ولكني [أكره الكفر في الاسلام] لاأطبقه بغضاً فقال لهاالذي وَ الكني الردين عليه حديقته ؟ » قالت: نغم . فأصره الذي وَ الله عن أن يأخيذها، ولا يزداد واه عكرمة عن ابن عباس () واختلفوا في اسم زوجته ، فقال ابن عباس : جميلة ، و نسبها يحيى ابن أبي كثير ، فقال : جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، و كناها مقاتل ، فقال : أم حبيبة بنت عبد الله بن أبي وقال آخرون . إنما هي جميلة أخت عبدالله بن أبي ". وروى يحيى بن سعيد عن عمرة روايتين . إحداها : أنها حبيبة بنت سهل ، والثانية : سهلة بنت حبيب ().

 <sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه عن ابن عباس ، ورواه البخاري في « صحيحه ، والنسائي بمناه .

<sup>(</sup>٢) الذي في كتب التفسير حبيبة بنتسهل ، ولم يذكر أحد منهم سهلة بنت حبيب، ولا وحدنا لها ترجمة في الصحابيات. وقد اختلف العلماء فيمن اختلمت من ثابت بن قيس بن شماس ، أهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، أم حبيبة بنت سهل ؟ والذي رجحه الحافظ ابن حجر وارتضاه . أنها كلتاهما اختلعتا منه ، فقدقال في د الفتح ، ح / ٩ / ٥٥٠: والذي يظهر أنها قصتان وقمتالا مر أنين ، لشهرة الخبري، وصحة الطريقين ، واختلاف السياقين .

وهذا الخلع أول خلع كان في الإسلام ، والخوف في الآية بمعنى : العلم : قال أبو عبيد : معنى قوله :( ألا "يخافا ): يوقنا ، والحدود قد سبق بيان معناها .

ومعنى الآية : أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها لبغضها إياه ، وخاف الزوج أن يمتدي عليها لامتناعها عن طاعته ؛ جاز لهأن يأخذ منها الفدية ، إذا طلبت ذلك. هذا على قراءة الجهور في فتح « يا• » ( يخافا ) وقرأ الحسن ، ومجاهد ، وأبو جعفر ، وحمزة والأعمش : ( يُخافا ) بضم اليا• .

قوله تعالى: ( فان خفتم ) قال تتادة : هو خطاب للولاة ( فلا جناح عليها ) على المرأة ( فيما افتدت به ) وعلى الزوج فيما أخذ ، لأنه ثمن حقه . وقال الفراه : يجوز أن يراد الزوج وحده ، وإن كأنا قد ذكر الجميماً، كقوله نعالى : ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) الرحمن ٢٢ وإنما خرج من أحدهما . وقوله : ( نسيا حوتهما ) الكهف : ٣١ و إنما نسي أحدهما .

#### ۔ ﷺ فصل ﷺ⊸

وهل يجوز له أن يأخذ منها أكثر بما أعطاها افيه قولان. أحدهما بجوز ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وعمان ، وعلي ، وابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، والنخمي ،والضحاك، ومالك ، والشافعي والثاني لا يجوز 'وبه قال سعيد بن المسيب، وعطا ، والشمي، وطاووس ، وابن جبير ، والزهري ، وأحمد بن حنبل ، وقد نقل عن علي " ، والحسن أيضاً . وهل يجوز الخلع دون السلطان الا قال عمر ، وعمان ، وعلي " ، وابن عمر ، وطاووس ، وشريح ، والزهري : يجوز ، وهو قول جهور العلما . وقال الحسن ، وابن سيرين ، وقت ادة : لا يجوز إلا عند السلطان .

﴿ فَانَ طَلَقَهَا فَلَا لَكُمْلُ لَهُ مِنْ بِعَدُ حَتَى تَنْكُحَرُوجًا غَيْرِهُ فَانَ طَلَقْهَا فَلا مُخَاحِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَمْرَاجِمَا إِنْ ظَنَا أَنْ يَقِمًا حَدُودُ اللهِ يَبِيَّنُهَا لَقُومُ يَمْمُونَ ﴾

قوله تعالى: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى انكح زوجاً غير من فكر مقاتل أن هذه الآبة ازلت في عيمة بنت وهب بن عتيك النضيري، وفي زوجها رفاعة بن عبد الرحن القرظي. وقال غير مقاتل: إنها عائشة بنت عبد الرحن بن عتيك وهو الناعم ا، فطلقها الله الناء فتر وجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ثم طلقها، فأت إلى النبي عبي فقالت: إنى كنت عند رفاعة ، فطلقني ، فأبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإنه طلقني قبل أن عسني ، أفارجع إلى ابن عمي ، فتبسم رسول الله ، عبي الله الله ، وقال : «أتريد ين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » (١٠).

قوله تعالى: (فان طلقها) بدي: الزوج المطلق مرتين. قال ابن عباس، ومجماهد، وقتادة: هي الطلقة الثالثة، واعلم أن الله تعالى عاد بهذه الآية بعد الكلام في حكم الخلع إلى عام الكلام في الطلاق.

قوثه تعالى: (فان طلقها) يعني: الثاني (فلا جناح عليها) يعني: المرأة ، والزوج الأول ( إن ظنّا أن يقيها حدود الله ) قال طاووس: مافرض الله على كل واحد منها من حسن العشرة والصحبة .

قوله تعالى: (وتلك حدود الله يبيتها) قراءة الجهور (ببينها) الياء . وقرأ الحسن ، ومحاهد ، والمفضل عن عاصم بالنون (لقوم يعلمون) قال الزجاج: يعلمون أن أمرالله حق . (١) أخرج الحديث بمعناه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا أبا داود. وقوله: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . شبه لذة الحاع بلاة العسل ، فاستعار لها ذوقاً ، وإغا أنث ، لأنه أراد قطعة من العسل ، وقيل: على إعطائها معنى النطفة . وقيل: العسل في الأصل بذكر ويؤنث ، فمن صغرهمؤ : ما قال : عسيلة ، وإغا ضغره إشارة إلى القدر القليل الذي محصل به الحل .

﴿ وإِذَا طَلَقَتُم النَّسَاءُ فَبَلَمَنَ أَجَلَهُنَ ۚ فَأُمْسَكُوهُنَ ۚ بَعْرُوفَ أُو سَرَحُوهُنَ ۗ بَعْرُوفَ وَلِا مُتَسَدُوهُنَ ۚ بَعْرُوفَ وَلَمْ نَفْسَهُ وَلا بَعْرُوفَ وَلَا مُتَسَكُوهِنَ ۚ ضِراراً لتَعْتُدُوا وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلِكُ فَقَدَ ظُلَمْ نَفْسَهُ وَلا تَتَخَذُوا أَيْاتُ اللهُ هَزُوا وَاذْكُرُوا نَعْمَتُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِن الكتابِ وَاللهُ هَنْ وَاللهُ وَاعْلُمُوا أَنْ اللهُ بَكُلُ شَيْءً عَلَيْمٍ ﴾ والقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ﴾

قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلَهن) قال ابن عباس : كان الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها [يفمل ذلك]، يضار ها [ويعضلها] (١) بذلك، فنزلت هذه الآية. والأجل هاهنا: زمان المدة. ومعنى البلوغ هاهنا: مقاربة الا بحل دون حقيقة الانتهاء إليه ، يقال : بلغت المدينة : إذا قاربتها ، وبلغتها : إذا دخلتها ، وإنما حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة ، لا نه ليس بعد انقضاء المدة رجعة .

قوله تعالى : ( فأمسكوهن معروف ) قال ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة : المراد به الرجمة قبل انقضاء المدة .

قوله تعالى: (وسرحوهن بمروف )وهو تركها حتى تنقضي عدتها. والمعروف في الإمساك :القيام بما بجب لها من حق والمعروف في النسريح: أن لا يقصد إضرارها، بأن يطيل عدتها بالمراجمة، وهو معنى قوله: (ولا تمسكوهن ضراراً لنعتدوا) قاله الحسن ومجاهد، وقتادة في آخرين. وقال الضحاك : إنها كانوا يضار ون المرأة لتفتدي (ومن يفعل ذلك) الاعتداء، (فقد ظلم نفسه )بارتكاب الإثم.

قوله تعالى: (ولا تتخذوا آيات الله هزواً) فيه قولان. أحدها: أنه الرجل يطلق أو براجع، أو يعتق ويقول: كنت لاعباً. روي عن عمر، وأبي الدردا، والحسن. والثاني: أنه المضار بزوجته في تطويل عدمها بالمراجعة والطلاق. قاله مسروق، ومقاتل.

<sup>(</sup>١) عضل المرأة ، يمضلها : لم يحسن عشرتها ليضطرها بذلك اليالافتداه منه بمهرها الذي أمهرها .

(واذكروا نعمة الله عليه علم أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) قال ابن عباس: احفظوا منته عليه كم بالإسلام. قال: والكتاب: القرآن. والحكمة: الفقه. (واتقوا الله) في الضرار (واعلموا أن الله بكل شيء) به وبغيره (عليم).

﴿ واذا طلقتم النساء فبلغن أجلَهن ّفلا تعضُّاوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك بوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لاتعلمون ﴾

قوله تعالى: (وإذا طلقتم النسا فبلغن أجابن فلا تعضُّاوهن ) في سبب نزولها تولان الحدها: ما روى الحسن أن معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسلمين ، فكانت عنده ما كانت ، فطلقها تطليقة [ثم تركها] ومضت العدة ، فكانت أحق بنفسها ، فخطبها مع الخطاب ، فرضيت أن ترجع إليه ، فخطبها إلى معقل ، فغضب معقل ، وقال: أكر متك ها ، فظلقتها ؟! لا والله ! لا ترجع إليك آخر ماعليك . قال الحسن : فعلم الله ، عز وجل ، حاجة الرجل إلى امرأته ، وحاجة المرأة إلى بعلها ، فنزلت هذه الآية ، فسممها معقل ، فقال : سما لربي ، وطاعة ، فدعا زوجها ، فقال : أزوجك ، وأكر مسك (۱) . ذكر عبد الغني الحافظ عن الكلي أنه سمى هذه المرأة ، فقال : جيلة بنت بسار ، والثاني : أن جابر بس عبد الله الا نصاري كانت له ابنة عم ، فطلقها زوجها تطليقة ، فانقضت عدمها ، ثم رجع بريد رجعتها ، فأبي جابر ، وقال : طلقت ابنة عمنا، ثم تريد أن تنكحها الثانية ؟! وكانت المرأة تريد زوجها ، قدر اضته ، فلا تستحده الآية وكانت المرأة .

<sup>(</sup>١) أخرجه بمناه البخاري وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وقال الترمذي بعد روايته للحديث: وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز التكاح بغير ولي ، لأن أخت معقل بن يساركانت ثيبة ، فلو كان الامر اليها ، لروجت نفسها ولم تحتج الى وليها معقل بن يسار ، وإنما خاطب الله في هذه الآية الاوليا وفقال: (ولا تعضلوه من أن يذكحن أزار جبن) فني هذه الآية دلالة على أن الامر الى الأولياء في التزويد بالسلم رضاهن .

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في « لَبَاب القول في أسباب النزول » : والاول أصح ، وهو أقوى .

فأما بلوغ الأجل في هذه الآية ، فهو انقضاء العدة ، بخلاف الـتي قبلها . قال الشافعي رضي الله عنه : دل اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين .

قوله تعالى: ( فلا تعضُّلوهن ) خطاب للا ولياء قال ابن عباس ، وابن جبير ، وابن قتيبة في آخرين : معناه: لا تحبسوهن والعرب تقول للشدائد: معضلات ودا وعضال : قد أعيا . قال أوس بن حجر :

وليس أخوك الدائم العهد بالذي ولكنه النــائي إذا كنت آمنــا

يذمُّك إِن ولَّى ويرضيك مقبلا وصاحبكالا دني إِذاالا مر أعضلا

وقالت ليلي الا خيلية :

تتبع أقصى دائها فشفاها غلام إذا هن القناة سقاها إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة شفاها من الداء المضال الذي بها

قال الزجاج: وأصل المضل، من قولهم: عضلت الدجاجة، فهي مُمعضِل: إذا احتبس ولدها في بطنها. احتبس يضها ونشب (١) فلم يخرح، وعضلت الناقة أيضاً: إذا احتبس ولدها في بطنها.

قوله تعالى : ( إذا تراضوا بينهم بالمعروف )قال السدي، وابن قتيبة : معناه: إذا تراضى الزوجان بالنكاح الصحيح . قال الشافعي : وهذه الآية أبين آية في أنه ليس للمرأة أن تتزوج إلا بولي .

قونه نعالى: (ذلك بوعظ به ) قال مقاتل: الإشارة إلى نهي الولي عن المنع. قال الرجاج: إنها قال: «ذلك»، ولم يقل: «ذلكم» وهو يخاطب جماعة، لأن لفظ الجماعة لفظ الواحد، والمعنى: ذلك أيها القبيل.

<sup>(</sup>١) أي: علق .

قوله تعالى: ( ذلكم أزكى لكم ) يعنى ردّ النساء إلى أزواجهن ' أفضل من التفرقة ينهم ( وأطهر ) أي: أنقلى لقلوبكم من الرببة لئلا يكون هناك نوع محبة ، فيجتمعان على غير وجه صلاح .

قوله تعالى: (والله إيعلم وأنتم لاتعامون) فيه قولان. أحدهما: أل معناه: يعلم ودّ كل واحد منهما لصاحبه ؛ قاله ابن عباس، والضحاك، والثاني: يعلم مصالحكم عاجلاً وآجلاً، قاله الزجاج في أخرين.

عزو الوالدات أير فنمن أولاد هن حواير كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسو تهن بالمعروف لا تسكالت نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فيصالاً عن تراض منها وتشا ور فلا جناح عليها وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلكمتم ما آتيتم بالمعروف وانقوا الله واعلموا أن الله يا تعملون بصير »

قوله تعالى: (والو الدات يرضعن أو لادهن) لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر، كقوله تمالى: (والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة: ٢٧٨ وقال القاضي أبو يعلى: وهذا الا مر انصرف إلى الآباء، لا ن عليهم الاسترضاع، لا إلى الوالدات، بدليل قوله تمالى: (وعلى المولود له رزقهن) وقوله تمالى (فا نوهن أجورهن) النساء: ٢٤ فلو كان متحتما على الوالدة، لم نستحق الأجرة، وهل هذا عام في جميع الوائدات؛ فيه قولان أحدهما: أنه خاص في المطلقات، قاله سميد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، والسدي، ومقاتل في آخرين، والثاني: أنه عام في الزوج، أو مطلقة، قاله القاضي أبو يعلى، وأبو سليان الدمشتي في ولدها، سواء كانت مع الزوج، أو مطلقة، قاله القاضي أبو يعلى، وأبو سليان الدمشتي في آخرين، والحول: السنة، وفي قوله: (كاملين) قولان، أحدها: أنه دخل المتوكيد،

كقوله تمانى: (تلك عشرة كاملة) البقرة: ١٩٦٠ و الثاني: أنه لماجاز أن يقول: «حولين»، ويريداً فل منها، كاقال: ( فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ) البقرة: ٢٠٠٣ ومعلوم أنه يتعجل في يوم، وبعض آخر . و تقول المرب : لم أر فلاناً منذ يومين ، و إنها يريدون : يوماً وبعض آخر ـ قال: كاملين لتبيين أنه لا يجوز أن يُنقص منها ، وهذا قول الزجاج ، والفرا .

# ۔ ﷺ فصل کے۔

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية ، فقال بعضهم : هو محكم ، والمقصود منه بيان مدة الرصاع ، ويتعلق به أحكام ، منها أنه كمال الرضاع ، ومنها أنه يلزم الأب نفقة الرضاع مدة الحولين ، ويجبره الحاكم على ذلك ، ومنها أنه يثبت تحريم الرضاع في مدة الحولين ، ولا يثبت فيا زاد ، ونقل عن قتادة ، والربيع بن أنس في آخر بن أنه منسوخ بقوله تعالى : ( فان أرادا فصالاً عن تراض منها ) قال شيخنا علي بن عبيدالله : وهذا قول بعيد ، لا ن الله تعالى قال في أولها : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فلما قال في الثاني ( فان أرادا فصالاً عن تراض منها ) خير بين الإراد أين ، وذلك لا يعارض المدة ( فان أرادا فصالاً عن تراض منها ) خير بين الإراد آين ، وذلك لا يعارض المدة

قوله تعالى: (لمن أراد أن يتم الرضاعة ) أي : هذا التقدير بالحولين لمريدي إتمام الرضاعة . وقرأ مجاهد بناء ن « أن تم الرضاعة أ » وبالرفع ،وهي رواية الحلبي عن عبد الوارث . وقد نبه ذكر التمام على نني حكم الرضاع بمد الحولين ، وأكثر القراء على فتح راه «الرضاعة»،وقرأ طلحة بن مصر ف، وابن أبي عبلة ،وأبو رجاء ، بكسرها ، قال الزجاج : يقال : الرضاعة بفتح الراء وكسرها ، والفتح أكثر ، ويقال : ما حمله على ذلك إلا اللؤم والرضاعة بالفتح هاهنا لاغير .(١)

 <sup>(</sup>١) قال في ه اللسان ، : الرضاعة بالفتح والكسر : الاسم من الارضاع ، فأما من الرضاعة اللؤم ، فالفتح لاغير .

قوله تعالى: (وعلى المولودله) يعنى: الأب (رزقُهن وكسوتُهن ) يعنى: المرضعات. وفي قوله : (بالمعروف) دلالة على أن الواجب على قدرحال الرجل في إعساره ويساره ، إذ ليس من المعروف إلزام المسر مالا يطيقه ، ولا الموسر النزر الطفيف . وفي الآية دليل على تسويغ اجتهاد الرأي في أحكام الحوادث ، إذ لا يتوصل إلى تقدير النفقة بالمعروف إلا من جهة غالب الظن ، إذ هو معتبر بالعادة .

قوله تعالى: (لا تُكاتَف نفس إلا وسمها)أي: إلاما تطيقه (لاتضار والدة ولدها) قرأ ان كثير، وأبو عمرو، وأبان عن عاصم (لا تضار ) برفع الراء، وقرأ بافع، وعاصم، وحزة والكسائي بنصبها، قال أبو علي : من رفع، فلا جل المرفوع قبله، وهو «لا تكلف ، فأتبمه عاقبله ليقع تشابه اللفظ ، ومن تصب جعله أمراً ، وفتح الراء لتكون حركته مو افقة لما قبلها وهو الألف ، قال ابن قتيبة: معناه: لا تضارر، قاد غمت الراء في الراء. وقال سعيد بن حبير: لا يحملن المطلقة مضارة الزوج أن تاتي إليه ولده. وقال مجاهد: لا تا بي أن ترضعه ضراراً بأبيه ، ولا يضار الوالد بولده ، فيمنع أمه أن ترضعه ، ليحزنها بذلك . وقال عطاء ، وقالدة ، والزهري ، وسفيان ، والسدي في آخرين : إذا رضيت عا يرضى به غيرها ، فهي أحق به . وقرأ أبو حعفر « لا تضار » بتخفيفها وإسكانها .

قوله تعالى: (وعلى الوارث) فيه أربعة أقوال أحدها: أنه وارث المولود، وهـو قول عطاء، ومجاهد، وسعيد بنجبير، وابن أبي ليلى، وقتادة، والسدي، والحسن بن صالح، ومقائل في آخرين واختلف أرباب هذا القول، فقال بعضهم: هو وارث المولود من عصبته، كائناً من كائل، وهذا مروي عن عمر، وعطاء، والحسن، ومجاهد، والبراهيم وسفيان. وقال بعضهم: هو وارث المولود على الإطلاق من الرجال والنساء، روي عن ابن أبي ليلى، وقتادة، والحسن بن صالح، واسحاق، وأحمد بن حنبل. وقال آخرون:

هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود ، روي عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد . والقول الثأني :أنَّ المراد بالوارث هاهنا،وارثالوالد، روي عن الحسن والسدي والثالث: أن المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بمدوفاة الآخر ، رويعن سفيان . والرابع : أنه أريد بالوارث الصبي نفسه والنفقة عليه ، فان لم يملك شيئًا ؛ فعلى عصبته ، قاله الضحاك ، وقبيصة بن ذؤيبٍ . قال شيخنا علي بن عبيد الله : وهذا القول لاينافي قول من قال :المراد بالوارث وارث الصبي ، لا ثن النفقة تجب للموروث على الوارث إذا ثبت إعسار المنفق عليه . وفي قوله ثمالى : ( مثل ذلك ) ثلاثة أقوال . أحدها : أنه الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة ، روي عن عمر ، وزيد بن ثابت ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، وابراهيم ،وقتادة ، وقبيصة بن ذؤيب ، والسدي . واختاره ان قتيبة . والناني : أن الإشارة بذلك إلى النهي عن الضرار ، روي عن ابن عباس ، والشمي ، والزهري . واختاره الزجاج . والثالث :أنه إشارة إلى جميع ذلك ، روي عن سميد بن جبير ، ومجاهد ، ومقاتل ، وأيسليان الدمشق، واختاره القاضي أبو يعلى . ويشهد لهذا أنه معطوف على ما قبله ، وقد ثبت أن على المولود له النفقة والكسوة ، وأن لايضار ، فيجب أن يكون قوله : (مثل ذلك) .مشيراً إلى جميع ما على المولود له .

قوله تعالى: (فان أرادا فصالاً عن تراض ) الفصال: الفطام، قال ابن قتيبة: يقال: فصلت الصبي أمه : إذا فطمته ، ومنه قبل للحوار إذا تطع عن الرضاع: فصيل ، لأنه فصل عن أمه ، وأصل الفصل: التفريق ، قال مجاهد: النشاور فيما دون الحولين إن أرادت أن تفطم وأبى ، فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراض منها وتشاور ، يقول: غير مسيئين إلى أنفسها وإلى صبيها .

فوله تعالى: (وَإِنَّ أَرْدَتُم أَنْ تَسْتَرْضُمُوا أُولَادُكُم ) قال الزجاج: أي: لأولادكم · قال مقاتل: إذا لم ترض الأم عا يرضي به غيرها ، فلا حرج على الأب أن يسترضع لولده ·

وفي قوله تعالى: (إذا سلّم ما آيتم بالمروف) قولان . أحدها: إذا سلّمتم أيها الآبا إلى أمهات الأولاد أجور ما أرضعن قبل امتناعهن ، قاله مجاهد ، والسدي والتاني: إذا سلمم إلى انظر أجرها بالمعروف ، قاله سميد بنجبير ، ومقاتل وقرأ ابن كثير (ما أتيتم) بالقصر ، قال أبو على : وجهه أن يقدر فيه : ما أتيتم نقده أو سوقه ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه [ فكأن النقدير : ما آيتموه ، ثم حذف الضمير من الصلة ] كما تقول: أيت جميلاً ،أي : فعلته .

﴿ والذين ُ يَتُوفَدُنَ مَنْكُمُ وَيِذْرُونَ أَزُواجاً يَتَرْبُصِنَ بَأْنَفُسُهِنَ ۗ أَرْبِعة أَشْهُرُ وعشراً فاذا بلغن أجلهن ّ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ّ بالمعروف والله بما تعامون خبير ﴾

قوله تعالى: (والذين بتوفون منكم) أي: بقبضون بالموت. وقرأ المفضل عن عاصم الايتوفون» بفتح اليا في الموضمين. قال ابن قتيبة: هو من استيفا العدد، واستيفا الشي : أن نستقصيه كله، يقال: توفيته واستوفيته ، كما يقاله: تيقنت الحير واستيقنته ، هذا الأصل، ثم قيل الموت: وفاة و تُنوف (ويتربصن) ينتظرن وقال الفراء: وإعاقال: (وعشراً) ولم يقل: عشرة، لأن العرب إذا أبهمت العدد من الليالي والأيام، غلبوا عليه الليالي ، حتى انهم ليقولون: صمنا عشراً من شهر رمضان، لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام، فاذا أظهروا مع العدد تفسيره، كانت الإناث بغيرها ، والذكو ربالها و ( ) كقوله تعالى: ( سخرها عليهم سبع ليال

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان رحمه الله في و البحر المحيط ، : الذي نقل أصحابنا أنه اذا كان المدود مذكراً وحذفته ، فلك فيه وحيان . أحدهما وهو الاصل : أن يبقى المدد على ما كان عليه ولو لم مجذف المدود، فتقول : صمت خمسة ، تريد خمسة أيام ، قالوا : وهو الفصيح . قالوا : ومجوز أن تحذف منه كله تاء التأنيث. وحكى الكسائي عن أبي الجراح : صمنا من الشهر خمساً . ومعلوم أن الذي يصام من الشهر انما هي الايام واليوم مذكر . وكذلك قوله :

وإلا فديري مثل ما سار راكب يتمم خمساً ليس في سميره أمم يريد: خمسة أيام . . وعلى ذلك ماجاء في الحديث « من صام ومضان ، وأتبعه بست من شوال » . واذا تقرر هذا فجاء قوله تمالى : ( وعشرا ) على أحدالجائزين ، وحسنه هنا ،أنه مقطع كلام ، فهو شبيه بالفواسل، كما حسن قوله تمالى: (ان لبتم الاعشرا)طه: ١٠ كونه فاصلة ، فلذلك اختير بجيء هذا على أحدالجائزين .

و عانية أيام حسوماً ) الحاقة: ٧ . فان قيل: ما وجه الحكمة في زيادة هذه المشرة؛ فالجواب: أنه ببين صحة الحمل بنفخ الروح فيه ، قاله سديد بن المسيب ، وأبو العالية، ويشهد له الحديث الصحيح عن الذي عَيِّيِّة ، «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما [ تطفة]، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك ، فينفخ فيه الروح » (١٠).

# ۔ ﷺ فصل کے⊸

وهذه الآية ناسخة للتي تشابهها ، وهي تأتي بعد آيات ، وهي قوله : (والذين بُنُوفَّون منكم ويذرون أزواجاً وصية لا زواجهم متاعاً إلى الحول) البقرة : ٢٤٠ لأن تلك كانت تقتضي وجوب العدة سنة ،وسنذكر ما يتعلق بها هنالك ، إن شاء الله . فأما السي نحن في تفسيرها : فقد روي عن ابن عباس أنه قال : نسختها (وأولات الأحمال أجلبن أن يضعن حمد لَهن )الطلاق : ٤ . والصحيح : أنها عامة دخلهاالتخصيص لأن ظاهرها يقتضي وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، سواء كانت حاملاً ، أو غير حامل ، غير أن قوله تعالى : (وأولات الاعمال أجلُهن أن يضعن حملهن ) خص أولات الحل ، وهي خاصة أيضا في الحرائر ، فإن الاعمة عدتها شهران وخمسة أيام ، فبان أنهامن العام الذي دخله التخصيص .

قو له تعالى : ( فاذا بلفن أجلَهن ) بعني :انقضا·المدة .

﴿ وَلا ُجناحَ عليكم فيما عرَّضَم به من خيطبة ِ النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنَّكم ستذكرونهن ولكن لآنواعدوهن سراً إِلا أَن تقولوا قولاً ممروفاً ولا تعزموا

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم في و صحيحيها ، عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه ، ورواه أبوعوانة
 في و مسنده ، وزاد و نطفة ، بين قوله : و إن أحدكم ، و بين قوله : و أربسين » .

زاد السير \_ اول (م ١٨)

عُقدة النكاح حتى يبلغ الكتابُ أجلَه واعاموا أن الله بعلم مافي أنفسكم فاحذروه واعاموا أن الله غفور حليم ﴾

قوله تعالى: (ولا جناح عليكم) فيه قولان . أحدهما: أن معناه : فلا جناح على الرجال في ترك الإنكار عليهــن إذا تزين وتزوجن وال أبو سلمان الدمشقي: وهو خطاب لا وليائهن .

قوله تعالى: ( فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) فيه قولان. أحدهما: أنه التزين والنشوف للنكاح 'قاله الضحاك ، ومقاتل . والثاني : أنه النكاح ، قاله الزهري ، والسدي . و « الحبير » من أسماء الله تعالى ' ومعناه : المالم بكنه الشيء ، المطلع على حقيقته . «والحبير» في صفة المخلوقين ، إنما يستعمل في نوع من العلم ، وهو الذي يتوصل إليه بالاجتهاد دور النوع المعلوم ببدائه العقول . وعلم الله تعالى سواء ، فيما غمض ولطف ، وفيما تجلى وظهر .

قوله تعالى: (ولا بُناح عليكم فيما عن صنم به من خطبة النسام) هذا خطاب لمن أراد تزويج معتدة . والتمريض: الإيهام والتلويج من غير كشف، فهو إشارة بالكلام إلى ماليس له في الكلام ذكر . والخطبة بكسر الخام: طلب النكاح ، والخطبة بضم الخام: مثل الرسالة التي لها أول وآخر . قال ابن عباس: النمريض أن يقول: إني أريد أن أنزوج . وقال مجاهد: أن يقول: إنك لجيلة ، وإنك لحسنة ، وإنك لإلى خير .

قو له تعالى : (أو أَ إِكْنَاتُم فِي أَنفُسكم) قال الفراء: فيه لغتان، كننت الشي مو أكننته (١)

<sup>(</sup>١) ونص كلامه في «ممساني القرآن»: للمرب في دوأ كننت الشيء»: إذا مسسترته، لفتان، كننته ،وأكنته ،وأنشدوني:

ثلاث من ثلاث أنقداميات من اللاتي تكنن من الصفيع وبعضهم يرويه : تكن من الصفيع الصفات: ٤٩ و ( بيض مكنون )الصافات: ٤٩ فكأنه مذهب الشيء يصان ؟ فراحداها قريبة من الأخرى.

وقال تعلب: أكننت الشيء: إذا أخفيته في نفسك، وكننته: إذا سترته بشيء. وقال ابن قتيبة: أكننت الشيء: إذا سترته، ومنه هذه الآية، وكننته: إذا صنته، ومنه قوله ثعالى: (كأنهن بَيْض مكنون) الصافات: ١٤ قال بعضهم: بجعل كننته، وأكنته، بمعنى. قوله تعالى: (كأنهن بَيْض مكنون) الصافات: ١٤ قال بعضهم: بجعل كننته، وأكنته، بمعنى. قوله تعالى: (علم الله أنكم ستذكرونهن) قال مجاهد: ذكره إياها في نفسه.

قوله تعالى : (ولكن لا تواعدوهن سراً) فيه أربعة أقوال . أحدها : أن المراد بالسر هاهنا :النكاح ، قاله ابن عباس . وأنشد بيت امرى والقيس :

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لايشهد السرأمثالي

وفي رواية: يشهد اللهو (١٠ . قال الفراء: ونرى أنه مماكنى الله عنه ، كقوله تمالى: (أو جاء أحد منكم من النائط)النساء:٣٤ .وذكر الزجاج عن أبي عبيدةأن السر: الإفضاء بالنكاح [ المحرم] وأنشد:

وَ يَحْرَمُ سِرْ جَارَتُهُم عَلَيْهُم ويَأْكُلُ جَارَهُمْ أَنْفَ القَصَاعِ (٢) قَالُ ابن قَتِيبَة : استمير السر للنكاح، لأن النكاح، كون سراً ، فالمنى: لا تو اعدوهن

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كمبرت وألا يحسن اللهو أمثمالي وعلى هذه الرواية فلا شاهمد في البيت .

(٢) البيت التحطيمة ، وهو من قصيدة يمدح فيها بني رياح وبني كلب من بني يربوع ، وأنف كل شيء: طرفه وأوله . وانقصاع : جمع قصمة ، وهي الجفنة الضخمة ، يذكر عفتهم وحفاظهم وامتناعهم من انتهاك حرمة الجارة، واقتراب الاثم في حقها ، ويصف كرمهم وإيثار هم جارهم بالطعام على أنفسهم ، فلا يتقدمون الى الطعام حتى يأخذ منه مايشتهيه وما يكفيه .

<sup>(</sup>١) رواية البيت في الديوان هكذا :

بالتزويج، [وهن في العدة] تصريحاً (إلا أن تقولوا قولاً معروفاً) لا تذكرون فيه رفتاً ولا نكاحاً. والثاني: أن المواعدة سراً: أن يقول لها: إني لك عب، وعاهديني أن لا تتزوجي غيري، روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أن المراد بالسر الزني (1). قاله الحسن، وجابر بن زبد، وأبو مجلز، وإبراهيم، وقتادة، والضحاك. والرابع: أن المعنى: لا تنكحوهن في عدمهن سراً، فاذا حلّت أظهر تمذلك وقاله ابن زيد. وفي القول المعروف قولان، أحدها: أنه التعريض لها، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعطاء، والقاسم ابن محمد، والشعبي، ومجاهد، وإبراهيم، وقتادة، والسدي والثاني: أنه إعلام وليها برغبته فيها، وهو قول عبيدة (٢).

قوله تعالى: ( ولا تأمزموا عُقدة النكاح ) قال الزجاج: ممناه: لا تعرّموا على عقدة النكاح ، وحذفت «على» استخفافا ، كما قالوا: ضربزيد الظهّروالبطن، ممناه: على الظهر والبطن (حتى يبلغ الكتاب أجله ) أي: حتى يبلغ فرض الكتاب أجله . قال : ويجوز أن يكون «الكتاب» بمنى «الفرض» كقوله تعالى: (كتب عليكم الصيام) البقرة: ١٨٣. فيكون يكون «الكتاب» بمنى «الفرض أجله . قال ابن عباس ، ومجاهد ، والشمبي ، وقتادة ، والسدي : بلغ الفرض أجله . قال ابن عباس ، ومجاهد ، والشمبي ، وقتادة ، والسدي : بلوغ الكتاب أجله : انقضاء المدة .

قوله تعالى: (واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم) قال ان عباس: من الوفاء، فاحذروه أن تخالفوه في أمره . والحليم قد سبق بيانه .

<sup>(</sup>١) قال الأعشى:

ولا تقربن جارة إلى سسرها عليك حرام فانكحن أو تأبيدا

وقد ضروا السر في هذا البيتُ بالزني ، وهو ظاهر ، وقد رجح هذا القول الطبري في و تفسيره ، .

 <sup>(</sup>۲) روى ابن آبي حاتم قال : قال محمد بن سيرين : قلت لعبيدة : مامنى قوله تعالى: (إلاأن تقولو اقولاً ممروفاً ) قال: يقول لوليها : لا تسبقني بها ، يعني : لا تزوجها حتى تعلمني .

﴿ لا جناح عليكم إِن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تنفر ضو الهن فريضة ومتموهن على الموسع قَدَرُه وعلى المقتر قدره مناعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ﴾

قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تعسوهن) قرأ ابن كثير ، و نافع، وعاصم، وابن عامر ، وأبو عمر و «تعسوهن» بغير الف حيث كان ، و بفتح التاء . وقرأ حزة ، والكسائي ، وخلف « عاستوهن » بألف وضم التاء في الموضعين هناو في الا حزاب ثالث . قال أبو علي : وقد يراد بكل واحد من «فاعل» و «فمل» ما يراد بالآخر ، تقول : طارقت النمل ، وعاقبت اللص . قال مقاتل بن سلمان: نرلت هذه الآية في رجل من الا نصار تزوج امرأة من بني حنيفة ، ولم يسم لها مهراً ، فطلقها قبل أن عسما ، فقال النبي عين «هلمتمها المرأة من بني حنيفة ، ولم يسم لها مهراً ، فطلقها قبل أن عسما ، فقال النبي عين «هلمتمها بشيء ، » قال : « متعها ولو بقلنسوتك » ومعنى الآية :ما لم تعسوهن ، ولم تفرضوا لهن فريضة ، وقد تكون «أو » عمنى الواو . كقوله تمالى : (ولا تطع منهم آ عا أو كفورا) الدهر : ٢٤ .

والمس : النكاح ، والفريضة : الصداق ، وقد دلت الآية على جواز عقد النكاج بغير تسمية مهر (ومتعوهن) أي : أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على قدر أحوالكم في الغنى والفقر . والمتاع : اسم لما ينتفع به ، فذلك ممنى قوله تمالى : (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره). وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو « قد ره » باسكان الدال في الحرفين ، وقرأ ابن عامر ، وحزة ، والكسائي بتحريك الحرفين ، وعن عاصم : كالقرا تين ، وهما لنتان .

# ۔،﴿ فصل ﴾⊸

وهل هذه المتمة واجبة ،أم مستحبة ، ويه قولان . أحدها : واجبة ، واختلف أرباب هذا القول ، لا ي المطلقات تجب على ثلاثة أقوال أحدها : أنها واجبة لكل مطلقة ، روي عن على ، والحسن، وأبي العالية ، والزهري والتابي : أبها تجب لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها صداقا ، ولم عسمها، فانه يجب لها نصف ما فرض ، روي عن ان عمر ، والقاسم ان محمد ، والثالث : أبها تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهراً ، فان دخل بها ، فلا منعة ، ولها مهر المثل ، روي عن الأوزاعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، والثاني :أن المتعة مستحبة ، ولا تجب على أحد، سواه سمى للمرأة ، أو لم يسم ، دخل بها ، أو لم يدخل ، وهو قول مائك ، والليث بن سعد ، والحكم ، وابن أبي أو لم يسم ، دخل بها ، أو لم يدخل ، وهو قول مائك ، والليث بن سعد ، والحكم ، وابن أبي خادم ، وأدناها كسوة بحوز لها أن تصلي فيها ، وروي عن حماد وأبي حنيفة :أنه قدر نصف خادم ، وأدناها كسوة بحوز لها أن تصلي فيها ، وروي عن حماد وأبي حنيفة :أنه قدر نصف صداق مثلها ، وعن الشافعي وأحمد :أنه قدر يساره وإعساره فيكون مقدراً باجتهاد الما كم ونقل عن أحمد : المتعة بقدر ما تجزى وفيه الصلاة من الكسوة ، وهو درع وخار .

قوله تعالى: (مناعاً بالمعروف) أي: بقدر الإمكان، والحق: الواجب. وذكر المحسنين والمنفقين ضرب من التأكيد.

﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُ مِنْ قَبَلِ أَنْ تَمَسَّوُهُنَّ وَقَدَ فَرَضَمَ لَهِنَّ فَرَيْضَةً فَنْصَفَ مَا فَرَضَمَ إِلاَ أَنْ يَمَفُونَ أُو يَعْفُو الذّي يَيْدَهُ عُقَدَةً النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَوْرِبُ لِلتّقْوَى وَلاَتَنْسُوا الفَصْل بِينَكُمُ إِنَّ اللهُ عَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٍ ﴾

قوله تعالى : (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) أي : قبل الجماع (وقد فرضتم

لهن) أي: أوجبتم لهن شيئا التزمتم به ، وهو المهر (إلا أن يعفون) يدني : النساء ، وعفو المرأة : ترك حقها من الصداق الوفي : الذي يبده عقدة النكاح ثلاثة أقوال. أحدها : أنه الزوج، وهو قول علي "، وابن عباس، وجبير بن مطمم، وابن المسيب، وابن جبير ، ومجاهد، وشريح ، وجابر بن زبد ، والضحاك ، ومحمد بن كعب القرظي ، والربيع بن أنس، وابن شبرمة ، والشافعي ، وأحمد رضي الله عنهم في آخرين . والثاني : أنه الولي ، روي عن ابن عباس ، والحسن ، وعلقمة ، وطاووس، والشعبي ، وابراهيم في آخرين . والثالث : أنه أبو البكر . روي عن ابن عباس ، والزهري ، والسدي في آخرين . فعلى القول الأول عفو البكر . روي عن ابن عباس ، والزهري ، والسدي في آخرين . فعلى القول الأول عفو الزوج : أن بكمل لهاالصداق ، وعلى الثاني : عفو الولي : ترك حقها إذا أبت ، روي عن ابن عباس ، وأبي الشعنا . وعلى الثانث يكون قوله: (إلا أن يعفون ) يختص النيبات . وقوله : (أو يعفو ) يختص أبا البكر ، قاله الزهري ، والأول أصح ، لان عقدة النكاح خرجت من يد الولي ، فصارت بيد الزوج ، والعفو إنما "يطلق على ملك الإنسان ، وعفو الولي عفو عنا لا علك ، ولا نه قال : (ولا تنسوا الفضل بينكم) والفضل في هبة الإنسان مال نفسه، لامال غيره .

قوله تعالى: (وأن تعفوا أقرب للتقوى) فيه قولان. أحدهما: أنه خطاب للزوجين جميعاً ، روي عن ابن عباس ، ومقائل . والثاني: أنه خطاب للزوج وحده، قاله الشعبي ، وكان يقرأ: «وأن يعفو » بالياء .

قوله تعالى : (ولا تنسوا الفضل بينكم) خطاب للزوجين، قال مجاهد : هو إتمام الرجل الصداق، وترك المرأة شطرها .

🖈 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 🥦

قوله تعالى: ( حافظوا على الصاوات ) المحافظة: المواظبة والمداومة، والصلوات بالاً لف واللام ينصرف إلى الممود، والمراد: الصلوات الخس.

قوله تعالى : ( والصلاة الوسطى ) قال الزجاج: هذه الواو إذا جاءت مخصصة ، فهي دالة على فضل الذي تخصصهُ ، كقوله تعالى: ( وجبريل وميكال ) البقرة :٩٧ قال سعيد من المسيب: كانأصحاب رسول الله ، ﷺ ، في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه. (١٠ ثم فيها خمسة أقوال .أحدها: أنها العصر، روى مسلم في «أفراده.» من حديث على رضي الله عنه عن النبي ﷺ، أنه قال يوم الأحزاب: « شفاو ما عن الصلاة الوسطى صلاة العصر،. ملاً الله قبورهويوتهم ناراً (٢) .وروى ابن مسمود، وسمرة، وعائشة عن النبي ﷺ، أنها صلاة العصر (٣٠) . و روى مسلم في «أفراده»من حديث البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية ( حافظو ا على الصلوات [والصلاة الوسطى]() وصلاة العصر) فقر أناها ماشا الله، ثم نسخها الله، فنزلت: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وابن مسمود، وأيي ّ،وأبي أُبوب،وابن عمر في رواية ،وسمرة بن جندب ، وأبي هريرة،وابن عباس في رواية عطية ،وأبي سعيد الخدري ، وعائشة في رواية ، وحفصة ،والحسن،وسعيد أبن المسيِّب، وسعيد بن جبِّير، وعطاء في رواية، وطاووس، والضحاك، والنخسي، وعبيد ابن عمير ، وزر" بن حبيش ، وقتادة ، وأبي حنيفة ، ومقاتل في آخرين، وهومذهب أصحابنا (\*).

<sup>(</sup>١) پريد أنهم كانوا يختلفون في تعيين الصلاة الوسطى .

<sup>(</sup>٢) وغامه عند مسلم ﴿ ثم طَلاها بين العشائين ، بين المغرب والعشاء ،ورواه الامام أحمد والمخاري وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرواحد من أصحاب والمسائية، ودالسنان، ودالسحاح، .

<sup>(</sup>٣) حديث ابن مسمود هو أبي و صحيح مسلم ۽ ج / / ٤٣٧ وحديث عائشة أيضاً في وصحيح مسلم، ج / / ٤٣٨ . وأما حديث سمرة، فقد رواه الامام أحمد في و مسنده ۽ والترمذي في و جامعه ۽ ٤ وقال : عليم حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة التي أوردها المؤاف،هنا لم ترد في رواية البراء ، وإنما وردث من طريق عائشة رضي اللّه عنها .انظر و صحيح مسلم ، ح أ / / ٨ / ٤٣٨ .

<sup>(</sup>ه) وهو الصحيح الذي تدلُّ عليه الأحاديث الصحيحة الراجحة، وإليه ذهب الطبري واللمياطي وال كثير، وأكثر أهل الآثر أ

والثاني: أنها الفجر ، رويعن عمر ، وعلى في روابة ، وأبي موسى ، ومماذ ، وجابر بن عبد الله ، وأبي أمامة ، وابن عمر في رواية مجاهد ، وزيد بن أسلم ، وابن عبــاس في رواية أبي رجاء المطاردي ، وعكرمة ، وجاير بن زيد ، وأنس بن مالك ، وعطاء ، وعكرمة، وطاووس في رواية ابنه ، وعبد الله بن شداد ، ومجاهد ، ومالك ، والشافعي. وروى أبو العالية قال : صليت مع أصحاب رسول الله ، ﷺ ؛ الغداة فقلت لهم: أيماالصلاة الوسطى ؛ فقالوا : التي صليت قبل . والثالث : أنها الظهر ، روي عن ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأسامة بن زيد ، وأبي سميد الخدري ، وعائشة في رواية ، وروى ضميرة عن على رضي الله عنه قال : هي صلاة الجمعة ، وهي سائر الا يام الظهر . والرابع : أنها المغرب ،روي عن ابن عباس ، وقبيصة بن ذؤيب . والخامس : أنها المشاء الأخيرة ،ذكره على بنأحمد النيسابوري في «تفسيره» . وفي المراد بالوسطى ثلاثة أقوال. أحدها : أنها أوسط الصلوات علاً . والتاني : أوسطها مقداراً . والثالث : أفضلها . ووسط الشيء : خيره وأعدله ، ومنه قوله تعالى:(وكذلك جعلناكم أمة وسطاً )البقرة :١٤٣. فان قلنا: إن الوسطى عمني:الفضلي، جاز أن يدَّعي هذا كل ذي مذهب فيها . وإن قانا : إنها أوسطها مقداراً ، فهي المغرب ، لائن أقل المفروصات ركمتان ، وأكثرها أربعاً . وإن قلنا : إنها أوسطها محلاً ،فللقائلين : إنها المصر أن يقولوا : قبلها صلاَّمان في النهار ، و بعدها صلاَّمان في الليل ، فهي الوسطى . ومن قال : هي الفجر ، فقال عكرمة : هي وسط بين الليل والنهار ، وكذلك قال ابن الاُنباري : هي وسط بين الليل والنهار ، وقال: وسمعت أبا العباس يعنى ، ثعلباً يقول :النهار عند المرب أوله : طلوع الشمس . قال ابن الأ نباري : فعلى هذا صلاة الصبح من صلاة الليل ، قال : وقال آخرون : بل هي من صلاة النهار ، لا نن أول وقنها أول وقت الصوم . قال: والصواب عندنا أن تقول: الليل المحض خاّعته طلوع الفجر، والنهار المحض أوله: طلوع الشمس ، والذي بين طلوع الفجر ،وطلوع الشمس يجوز أن يسمى نهاراً ، ويجوز

أن يسمى ليلاً ، لما يوجد فيه من الظلمة والضوء ، فهذا قول يصح به المذهبان . قال ابن الا نباري : ومن قال : هي الظهر ، قال : هي وسط النهار . فأما من قال : هي المغرب ، فاحتج بأن أول صلاة فرضت ، الظهر ، فصارت المغرب وسطى ، ومن قال : هي العشاء ، قانه قال : هي بين صلاتين لا تقصران .

قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) المراد بالقيام هاهنا :القيام في الصلاة، فأما القنوت، فقد شرحتاه فيها نقدم. وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الطاعة ،قاله ابن عباس، والحسن ، ومجاهد ، وابن حبير ، والشمي ، وطاووس ، والضحاك ، وقتادة في آخرين والثاني : انه طول القيام في الصلاة ، روي عن ابن عمر ، والربيع بن أنس ، وعن عطاء كالقولين . والثالث : أنه الإمساك عن الكلام في الصلاة ، قال زبد بن أرقم : كنا نتكام في الصلاة حتى نزلت الآية (وقوموا لله قانتين) فأمر با بالسكوت [ونهينا عن الكلام] (١٠) . وفان خفتم فرجالاً أو ركبانا فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علم مالم تكونوا تعلمون المعادن في فان خوان خواند الله في العلام الله كا علم مالم تكونوا تعلمون الهاد خوان خواند في العلم الله كا علم مالم تكونوا تعلمون العلام في الدون الله كا علم مالم تكونوا تعلمون المدون النه كا علم مالم تكونوا تعلمون المدون الله كا علم مالم تكونوا تعلمون الله كا علم مالم تكونوا تعلمون الله كاله علم الم تكونوا تعلمون الله كالم تكونوا تعلمون الله في المدون الله كالهون الله كالهون الله كالهون الله كالهون الله كالهون الهون الله كالهون الهون الله كالهون الله كالهون اللهون اللهون الله كالهون اللهون اللهون الهون اللهون الهون اللهون الله

قوله تعالى: (فان خفتم فرجالا) أي: خفتم عدواً، فصلوا رجالاً، وهو جمع راجل، والركبان جمع راكب، وهذا بدل على تأكيد أمر الصلاة، لا نه أمر بفعلها على كل حال. وقبل: إن هذه الآية أزلت بعد التي في سورة النساء، لا ن الله تعالى وصف لهم صلاة الخوف في قوله: (وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة) النساء: ١٠٢ ثم نزلت هذه الآية (فان خفتم) أي: خوفا أشد من ذاك، فصلوا عند المسايفة كيف قدرتم. فان قبل: كيف الجمع بين هذه الآية، وبين ماروى ابن عباس عن النبي والنها أنه صلى يوم

<sup>(</sup>١) رواء الامام أحمد والبيخاوي ومسلم وغيره ٠

الخندق الظهر والعصر ،والمغربوالعشاء بعد ماغاب الشفق ا<sup>(۱)</sup> فالجواب:أناًبا سعيدروى أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى :( فان خفتم فرجالاً أو ركباناً) قال أبو بكر الاثرم : فقد بين الله أن ذلك الفعل الذي كان يوم الخندق منسوخ. (۲)

قو ثه تعالى : (فاذا أمنتم فاذكروا الله) في هذا الذكر قولان أحدها: أنه الصلاة، فتقديره : فصلوا كماكنتم تصلون آمنين . والثاني : أنه الثناء على الله ، والحمد له .

﴿ والذين ُ يُتُوفَّونَ منكم ويذرونَ أَزُواجاً وصية لا ُزُواجهم متاعاً إِلَى الحُولُ غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروفوالله عزيزحكيم،

قوله تعالى : (والذين بتو فو زمنكم و بذرون أزواجاً) روى ابن حيان أن هذه الآية نزلت في رجل من أهل الطائف ، يقال له: حكيم بن الحارث هاجر إلى المدينة ، ومعه أبواه وامرأته ، وله أولاد ، فات فرفع ذاك إلى الذي عَيْنِينِي ، فنزلت هذه الآية ، فأعطى الذي عَيْنِينِي ، أبويه وأولاده من ميراثه ، ولم يعط امرأته شيئاً ، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا .

قوله تعالى: (وصية لا زواجهم) قرأ أبو عمرو، وحمزة، وابن عام، «وصية» بالنصب، وقرأ ابن كثير، ونافع، والكسائي «وصية» بالرفع. وعن عاصم كالقراءتين. قال أبو علي : من نصب حَمَلَهُ على الفعل، أي : ليوصوا وصية، ومن رفع، فمن وجهين.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وأبو يعلى والبهقي عن ابن مسعود ، ورواه النسائي وابن حبان عن أبي سعيد الحدري ، ورواه البزار ، في دمسنده عن جابرن عبدالله ، ولم نجده من طريق ابن عباس كاذكر المؤلف. (٢) وقد ذهب البعض إلى عدم النسخ ، وجعل صلاة الخوف قسمين ، أحدهما ، أن تكون في حال القتال – وهو المراد بهذه الآية — . والثاني : في غير حال القتال ، وهو المذكور في سورة النساء في قوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم قالت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك النساء : ٢٠ . وقدروى مالك في والموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف ، وصفها ، ثم قال : فان كان خوف أشد من ذلك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف ، وصفها ، ثم قال : فان كان خوف أشد من ذلك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف ، وصفها ، ثم قال : فان كان خوف أشد من ذلك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الغوف ، وصفها ، ثم قال : فان كان خوف أشد من ذلك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الغوف ، وسنقبلها .

أحدها: أن يجمل الوصية مبتدأ، والخبرلازواجهم والثاني: أن يضمرله خبراً، تقديره: فعليهم وصية .والمرادمنه من قارب الوفاة ، فليوص ، لان المتوفى لا يؤمر ولا ينهى .

قوله تعالى: (متاعة إلى الحول) أي : متموهن إلى الحول، ولا تخرجوهن والمراد بذلك نفقة السنة وكسوتها وسكناها (فان خرجن) أي : من قبل أنفسهن (فلا جناح عليكم) يبني : أوليا الميت . (فيا فعلن في أنفسهن من معروف) يبني التشوف إلى النكاح . وفي ماذا رفع الجناح عن الرجال ! فيه قولان . أحدها : أنه في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضا والحول . والثاني : في ترك منعهن من الحروج ، لأنه لم يكن مقامه الحول واج عليها ، بل كانت غيرة في ذلك .

# حى فصل كە⊸

ذكر علما النفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذامات أحدهم ، مكنت زوجته في بيته حولاً ، ينفق عليها من ميرانه ، فاذا تم الحول ، خرجت إلى باب بيتها ، ومعها بعرة ، فرمت بها كلبا ، وحرجت بذلك من عدتها . وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول : مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة . ثم جاء الإسلام ، فأقر هم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية ، ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية ، وهي قوله تمالى : (والذين يُتوفَّون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) . (1)

<sup>(</sup>١) وإليه ذهب الجهور من أهل العلم سلفاً وخلفاً . وروى البخاري عن ابن الزبير قال : قلت لميّان بن عفان ( والذين بتوفون منكم ويذرون أزواجاً ) قد نسختها الآية الأخرى ، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال : يا إن أخى لا أغير شيئاً منه من مكانه .

قال الحافظ ابن كثير: ومعنى هذا الاشكال الذي قاله ابن الزبير لشان: إذا كان حكما قد نسست بالأربعة الأشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكما ، وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاءحكما ؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي ، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها ، فأثبتها

ونسخ الا مر بالوصية لها بما فرض لها من ميرانه .

﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ﴾

قو له تعالى : (وللمطلقات متاع بالمعروف ) قد سبق الكلام في المتعة عا فيه كفاية .

﴿ كَذَلْكَ بِبِينِ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَمَلَمُ تَمْقَلُونَ ﴾

قوله تعالى (كذلك ببين الله لكم آباته) أي : كما بيئن الذي تقدم من الأحكام ( ببين الله لكم آبانه لعلكم تعقلون) أي : بثبت لكم وصف العقلاء باستمال ما بين لكم ، وعمرة العقل استمال الأشياء المستقيمة ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة )النساء : ١٧ . وإنما سموا جهالاً ، لا نهم آثروا أهواء هم على ما علموا أنه الحق .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَينَ خَرْجُوا مَنْ دَيَارَهُمْ وَهُمْ أَلُوفَ حَذَرَ المُوتَ فَقَالَ ابْهُمْ اللهُ مُوتُوا ثُمّ أحياهُمْ إِنَّ الله لَمْنُو فَضِلَ عَلَى النَّاسَ وَلَـكَنَ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين خرجوا من دباره ) معناه: ألم تعلم . قال ابن قتيبة : وهذا على جهة النعجب ، كما تقول:ألا ترى إلى ما يصنع فلان ؛ .

وقال الحافظ ابن-حجر في « الفتح » ج/٨/ ١٤٤ وهذا الموضع ١٢ وقع فيه الناسخ مقدمــــاً في ترتيب التلاوة على المنسوخ ، ثم أشار إلى آيات أخر في مثل هذا .

ومن السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة ، وإنما خص من الحول بعضه ، وبتي البعض وصية لها، إن شاءت أقامت ، فقد روى البخاري عن مجاهد ( والذين يتوفوك منكم وبدرون أزواجاوصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسين من معروف ) قال : جعل الله لها تمام السنة بسبمة أشهر وعشرين ليلة وصية ،إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهـو قول الله تمالى: ( غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم ) فالمدة كما هي و اجب عليها .

<sup>=</sup>حيث وجدتهـا.

قوله تعالى: (وهم ألوف) فيه قولان . أحدهما: أن ممناه : وهمؤ تلفون، قاله ابن زيد . والثاني : أنه من المدد ، وعليه العلما و اختلفوا في عدده على سبعة أقوال . أحدها : أنهم كانوا أربعة آلاف والثاني : أربعين ألفا ، والقولان عن ابن عباس والثالث : تسمين ألفا ، قاله علا عنا بن عباس والثالث : تسمين ألفا ، قاله علا علا بن أبي رباح ، والرابع: سبعة آلاف ، قاله أبو صالح والخامس : ثلاثين ألفا ، قاله أبو مالك ، والسادس : بضعة وثلاثين ألفا ، قاله السدي ، والسابع : أنانية آلاف ، قاله مقائل ، وفي معنى: حذره من الموت ، قولان . أحدها : أنهم فروا من الطاعون ، وكان قد نزل بهم ، قاله الحسن ، والسدي والثاني : أنهم أمروا بالجهاد ، ففروا منه ، قاله عكرمة ، والضحاك ، وعن ابن عبالى ، كالقولين .

# الاشارة الى قصتهم

روى حصين بن عدال حن عن هلال بن يساف قال: كانت أمّة من بني إسرائيل إذا وقع فهم الوجع ، خراج أغنياؤهم ، وأقام فقراؤهم ، فات الذين أقاموا ، ونجا الذين خرجوا ، فقال الأشراف : لو أقناكما أقام هؤلاء لهلكنا ، وقال الفقراء : لو ظمناكما ظمن هؤلاء سلمنا ، فأجم رأيهم في بعض السنين على أن يظمنوا جيماً ، فظمنوا فياتوا ، وصاروا عظاماً تبرق ، فكنسهم أهل البيوت والطرق عن بيونهم وطرقهم ، فمر بهم ني من الأنبياء ، فقال : يا رب لو شئت أحيبهم ، فعبدوك ، وولدوا أولاداً يعبدونك ، ويعمرون الادك وقال : أو أحب إليك أن أفعل ؛ قال : نعم] . فقيل له: تكلم بكذا وكذا ، فنظر إلى العظام التي ليست منها إلى اليها به نظر إلى العظام التي ليست منها إلى اليهي منها، ثم قيل له : تكلم بكذا وكذا ، فنظر فاذا فتكلم به ، فنظر إلى العظام لكسي لحماً وعصباً ، ثم قيل له : تكلم بكذا وكذا ، فنظر فاذا هم قمود يسبحون الله و يقدسونه . وأنزل الله فيهم هذه الآية و هذا الحديث يدل على بعدالمة التي مكثوا فيها أمو اناً وفي بهض الأحديث ؛ أنهم بقو اأمو اناً سبعة أيام ، وقيل : عائية أيام ، بعدالمدة التي مكثو افيها أمو اناً وفي بهض الأحديث ؛ أنهم بقو اأمو اناً سبعة أيام ، وقيل : عائية أيام ، بعدالمدة التي مكثو افيها أمو اناً وفي بهض الأحديث ؛ أنهم بقو اأمو اناً سبعة أيام ، وقيل : عائم بكذا الله فيهم هذه الآية و وهذا الحديث عائم بعدالمدة التي مكثو افيها أمو اناً وفي بهض الأحديث ؛ أنهم بقو اأمو اناً سبعة أيام ، وقيل : عائم بكذا وكذا ، فنظر بعدا المدة التي مكثو افيها أمو اناً وفي بهض الأحديث ؛ أنهم بقو اأمو اناً سبعة أيام ، وقيل : عائم بكذا وكذا ، فنظر بعدو المدة التي مكثو افيها أمو اناً وفي بهض الأحديث ؛ أنهم بقو المواناً سبعة أيام ، وقيل : عائم بكذا وكذا ، فنظر

وفي الذي الذي دعا لهم قولان. أحدهما: أنه حزقيل، والثاني: أنه شمعون. فان قيل كيف أميت هؤلاء مر تين وقد قال الله تعالى: ( إلا المو تة الاولى ) الدخان: ٥ فالجوابأن مو تهم بالمقوبة لم يفن أعمارهم ، فكان كقوله تعالى: (والتي لم تمت في منامها ) الزمر: ٤٢ وقيل: كان إحياؤهم آية من آيات نبيهم، وآيات الانبياء نوادر لا يقاس عليها، فيكون تقدير قوله تعالى: ( إلا المو تة الاولى ) التي ليست من آيات الانبياء، ولا لام مر نادر. وفي هذه القصة احتجاج على اليهود إذ أخبرهم الذي مقيلة بأمر لم يشاهدوه، وهم يعلمون صحته واحتجاج على المنكرين للبعث، فدلهم عليه باحياه الموتى في الدنيا، ذكر ذلك جمعه ان الانباري.

قوله تعالى : ( إِن الله لذو فضل على الناس ) نبه عز وجل بذكر فضله على هؤلا على فضله على سأئر خلقه مع قلة شكره .

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَ اللهِ سَمِيعَ عَايِمٍ ﴾ .

قواه تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله) في المخاطبين بهذا قولان . أحدهما: أنهم الذين أماتهم الله ، ثم أحياه ، قاله الضحاك . والثاني : خطاب لأمة محمد والله . فممناه : لا تهربوا من الموت ، كما هربهو لاء ، فما ينفمكم الهرب (واعلموا أن الله سميع) لا قوالكم (عليم) عا تنطوي عليه ضمائركم .

﴿ مَنْ ذَا الذِي ُ يَقْرَضَ اللهِ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعَفَهَ لَهُ أَضْعَافًا كَشَيْرَةَ وَاللهِ يَقْبَضُ ويبسط وإليه ترجعون ﴾

قوله تعالى: (من ذا الذى يقرض الله ) قال الزجاج: أصل القرض ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه ، وأصله في اللغة القطع ، ومنه أخذ المقراض . فمدنى أقرضته : قطعت له قطعة يجازيني عليها . فان قيل : ما وجه تسمية الصدقة قرضاً ؛ فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها: لأن هذا الفرض ببدل بالجزاء ، والثاني: لأنه يتأخر قضاؤه إلى يوم القيامة ، والثالث: لتأكيد استحقاق الثواب به ، إذ لا يكون قرض إلا والعوض مستحق به . فأما اليهود فاتهم جهاو اهذا ، فقالوا: أيستقرض الله مناء وأما المسلمون فو نقو ابو عدالله ، وبادر والمحماملته . فالم بهم والمنافق الله يتقلل النبي متعلق الله يتقلل النبي متعلق الله يتقلق النبي متعلق نهم . قال ابن مسمود: لما رأ لت عند الله المحداح : وإن الله الدر يدمنا القرض المفاقل النبي متعلق فقال النبي متعلق المنافق الما المحداح اخر حي من الحائط ، فقد أقرضته ربي (١٠) . وفي بعض الا الفاظ: فعمدت فقال بها أم الدحداح اخر حي من الحائط ، فقد أقرضته ربي (١٠) . وفي بعض الا الفاظ: فعمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفو اههم ، وتنفض ما في أكامهم ، فقال النبي متعلق : «كمن عذق رداح في الجنة لا بي الدحداح » وفي معنى القرض الحسن ستة أقوال . أحدها: أنه الخالص رداح في الجنة لا بي الدحداح » وفي معنى القرض الحسن ستة أقوال ، والثالث : أن يكون من خيار المال . علا النب ما المبادل ، والسادس : أن يكون من خيار المال .

قوله تعالى: (فيضاعفه له) قرأ أبو عمرو فيضاعفه بألف مع رفع الفاه، كذلك في جميع القرآن، إلا في سورة الإحراب (يضعف لها المداب ضفين) وقرأ نافع، وحمزة، والكسائي، جميع ذلك بالالف مع رفع الفاء، وقرأ ابن كثير (فيضعفه) برفع الفاء من غير ألف في جميع القرآن، وقرأ ابن عام (فيضعفه) بغير ألف مشددة في جميع القرآن، ووافقه عاصم على نصب الفاء في «فيضاعفه» إلا أنه أثبت الالف في جميع القرآن. قال أبو على: للرفع وجهان أحدها: أن بعطفه على ما في الصلة، وهو يقرض، والثاني: أن يستأنفه، ومن نصب حمل الكلام على المنى، لأن المنى اليكون قرض و فحمل عليه يستأنفه، ومن نصب حمل الكلام على المنى، لأن المنى اليكون قرض و فحمل عليه وضعف وضعف والمضاعفة الزيادة على الشيء

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم باسناد ضعيف ، وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد، ج/٣/١٧ وقال: رواه البرار، ورجله ثقات . ثم ذكره أيضًا ج/٩/٤٣. وقال: رواه أبو يعلى ، والطبراني ، ورجله القسات ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح .

حتى يصير مثلين أو أكثر . وفي الأضعاف الكثيرة تولان . أحدهما : أنها لا يحصى عددها ، قاله ابن عباس والسدي .وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرةأنه قال : إن الله يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة ألني ألف حسنة . وقرأ هذه الآية ، ثم قال : سمت رسول مِنْيَقِينِهُ يقول : ﴿ إِنَ الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة » (() . والتاني : أنها معلومة المقدار ، فالدرهم بسبعائة ، كما ذكر في الآية التي بعدها ، قاله ابن زيد .

قوله تعالى: (والله يقبض وببسط) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي «يبسط» و «بسطة» بالسين، وقرأهما نافع بالصاد. وفي معنى الكلام قولان. أحدهما: أن معناه: يقتر على من يشافي الرزق، ويبسطه على من يشاف، قاله ابن عباس، والحسن، وابن زيد. والثاني: يقبض بد من يشاء عن الإنفاق في سبيله، ويبسط بد من يشاء بالإنفاق، قاله أبو سليان الدمشقي في آخر من .

﴿ أَلَمْ تَرَ الَى المَلاَ مِن بَنِي اسرائيلِ مِن بعد موسى إِذَ قَالُوا لِنَنِي لَهُمَ ابعث لنا ملكاً نُقاتَلُ فِي سَدِيلِ الله قال هل عَسَيَّتُم إِن كتب عليكم القتال ألا تقاتَلُوا قالُوا وما لنا ألا نقاتُل في سَدِيلِ الله وقد أُخرجنا من دبارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولُوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين ﴾

قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الملاُّ من بني إسرائيل ) قال الفراء : الملاُّ : الرجال في كل

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في و المسند ، من طربق مبارك بن فضالة عن على بن زيد بن جدعان عن أبي عام عن النهدي وعلى بن زيد ، ضعفه غير واحد والحديث حسن . وقد قال الشيخ أحمد شاكر : رواه ابن أبي حاتم عن أبي خلاد سليان بن خلادا لمؤدب عن محمد الرفاعي عن زياد بن الجساس عن أبي عممان النهدي، وزياد بن الجساس ، في خلاد سليان بن خلادا لمؤدب عن محمد الرفاعي عن زياد بن الجساس عن أبي عممان النهدي في المنسفاء ، ذكره البخاري في والتاريخ الكبير ، ولم المنه جرحاً ، وهذا الحديث لم ينفرد به كما ترى ، فقد رواه كما رواه على وذكره ابن حيان في الثقات . وقال : ربما وهم ، وهذا الحديث لم ينفرد به كما ترى ، فقد رواه كما رواه على ابن زيد بن جدعان بنحوه ، فارتفعت شبهة الخطأو الوه ، وصح الحديث من الوجهين ، والحد لله .

القرآن لا يكون فيهم امرأة ، وكذلك القوم والنفر والرهط ، وقال الرجاج : الملا : هم الوجوه ، وذوو الرأي، وإنما سمتوا ملا "، لا مهم مليؤون عا يحتاج إليه مهم ، وفي نبيهم ثلاثة أقوال . أحدها : أنه شمويل ، قاله ابن عباس ، ووهب ، والثاني : أنه يوشع بن بون ، قاله قادة . والثالث : أنه نبي ، يقال له : سمعون بالسين المهملة (١) ، سمته أمه بذلك ، لا "مها دعت الله أن يرزقها غلاماً ، فسمع عاؤها فيه ، فسمته ، هذا قول السدي .

وسبب سؤالهم لملكاً أن عدوهم غلب عليهم .

قوله تعالى : (نقاتل ) قراءة الجهور بالنون والجزم ، وقرأ ابن أبي عبلة بالياء والرفسع ، كذاية عن الملك .

قوله تعالى : ( هل عسيتم ) قراءة الجهور بفتح السين ، وقرأ نافع بكسرها هاهنا ، وفي سورة «محمد» وهي لفتان .

قوله تعالى : ( إِن كتب عليكم القتال ) أي : فرض ( ألا تقاتلوا ) أي : لعلم تحبنون. قوله تعالى : ( وقد أُخرجنا من ديارنا ) يعنون : أُخرج بعضنا ، وهم الذين سبوا مهم وقهروا ، فظاهره العموم ، ومعناه الخصوص.

قوله تعالى : (تولو ) أي :أعرضوا عن الحهاد ، ( إلا قليلاً ) وهم الذين عدوا المهر، وسيأتي ذكره .

﴿ وقال لهم نبيهم إِن الله قد بعث لَـكم طالوت مَـالِـكاً قالوا أنَّى يَكُونَ له الملك عليها ونحن أحق بالملك منه ولم يُنوْت سَـمة من المال قال إِن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاه والله واسع عليم ﴾

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير : وألسين تصير شيئاً بالمبرانية .

قوله تعالى: (وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً) ذكر أهل التفسير أن نبي بني إسرائيل سأل الله أن يبعث لهم ملكاً، فأتي بعصا وقرن فيه دهن، وقيل له: إن صاحبكم الذي بكون ملكاً يكون طوله طول هذه العصاء وه ي دخل عليك رجل، فنشق الدهن، فهو الملك، فادهن به رأسه، وملكه على بني إسرائيل، فقاس القوم أنفسهم بالمصا، فلم يكونوا على مقدارها. قال عكرمة، والسدي: كان طالوت سقاه يسقي على حمار له، فضل حماره، فضرج يطلبه. وقال وهب: بل كان دباغاً يعمل الأدم، فضلت حمر لأبيه، فأرسل مع غلام له في طلبها، فرا ببيت شمويل النبي متناهي، فدخلا ليسألاه عن ضالبها، فنشق الدهن، فقام شمويل، فقال طالوت بالمصا، وكان على مقدارها، فدهنه، مناله، أن أنت ملك بني إسرائيل، فقال طالوت: أما علمت أن وسطي أدنى أسباط بني إسرائيل، فقال خان جا في قال: باية أنك ترجع وقد وجد أبوك حمره، فكان كما قال.

قال الزجاج : طالوت ، وجالوت ، وداود ، لاتصرف ، لا نها أسمىا. أعجمية ، وهي معارف ، فاجتمع فيها النعريف والعجمة .

ومعنى قو له تعالى: (أنى له الملك) من أي جهة يكون له الملك علينا .قال ابن عباس: إنما قالوا ذلك ، لأنه كان في بني اسرائيل سبطان ، في أحدهما النبوة ، وفي الآخر الملك ،فلم يكن هو من أحد السبطين . قال قتادة . كانت النبوة في سبط لاوي ، والملك في سبط يهوذا .

 طالوت أهلم بني إسرائيل بالحرب، وكان يفوق الناس عنكبيه وعقه ورأسه وهل كانت هذه الزيادة قبل الملك، أم أحدثت له بعد الملك ؛ فيه قولان . أحدها : قبل الملك ، قاله وهب، والسدي. والثاني : بعد الملك ، قاله ابن زيد. والمراد بتعظيم الجسم، فضل القوة ، إذ العادة أن من كان أعظم جسماً ،كان أكثر قوة والواسع : الغني .

﴿ وقال لهم نبيهم إِن آية ملكه أَن يأنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما تركآلُ موسى وآل هارون تحمله الملائكة إِن في ذلك لآية لكم إِن كنتم مؤمنين ﴾

قوله تعالى: (وقال لهم نبيهم إن آية ملكه ) الآية: العلامة ، فعناه: علامة عليك الله إلمه (أن يأتيكم التابوت) وهذا من مجاز الكلام، لأن التابوت يؤنى به، ولا يأتي، ومثله : ( فاذا عزم الأمر ) و إنما جاز مثل هذا ، لزوال اللبس فيه ، كما بينا في قوله تعالى : ( فما ربحت تجارتهم ) البقرة : ١٦. وروي عن ابن مسعود ، وابن عباس : أنهم قالوا لنبيهم : إِن كنت صادقًا ، فأتنا بَأَيَّة تدل على أنه ملك ، فقال لهم ذلك . وقال وهب : خيَّرَهم، أيَّ آية يريدون ، فقالوا : أن أيردَّ علينا التابوت . قال ابن عباس : كان التابوت من عود الشمشار عليه صفائح الذهب، وكَأْن يكون مع الآنبيا. إذا حضروا قتالاً ، قدموه بين أيديهم يستنصرون به ، وفيه السُّكينة . وقال وهب بن منبه : كان نحواً من ثلاث أذرُّع في ذراعين. قال مقاتل : فلما تفرقت لنو إسرائيل ، وعصوا الا نبياء ، سلط الله عليهم عدوه ، فغلبوهم عليه . وفي السكينة سبعة أقوال . أحدها : أنها ربح هفافة لها وجه كوجه الإنسان ، رواه أبو الأحوص عن أعلى رضي الله عنه . والتاني : أنها دابة بمقدار الهر" ، لها عينان لهنا شعاع ، وكانوا إذا التقى الجعان ، أخرجت يدها،ونظرت إليهم، فيهزم الجيش من الرعب. رواه الصحاك عن ابن عباس . وقال مجاهد : السكينة لها رأس كرأس الهرّة ، وجناحان . والثالث :أنها طست من ذهب [ من الجنة ] تنسل فيه قلوب الا تُنبياء . رواه أبو مالك عن

ابن عباس. والرابع : أنها روح من الله تشكلم ، كانوا إذا اختلفوا في شي مكامتهم وأخبرتهم ببيان ماير يدون ، رواه عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه . والخامس : أن السكينة ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها ، رواه ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح ، وذهب إلى نحوه الزجاج ، فقال : السكينة : من السكون ، فعناه : فيه ما تسكنون إليه إذا أتاكم . والسادس : أن السكينة ممناها هاهنا : الوقار ، رواه معمر عن قتادة . والسابع : أن السكينة : الرحة . قاله الربيع بن أنس (1) .

وفي البقية تسعة أقوال . أحدها : أنها رضاض الألواح التي تكسرت حين ألقاها موسى وعصاه ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، والسدي . والثاني : أنها رضاض الألواح . قاله عكرمة ، ولم يذكر العصا . وقيل : إنحا اتخذ موسى التابوت ليجمع رضاض الالواح فيه . والثالث : أنها عصا موسى ، والسكينة ، قاله وهب . والرابع : عصا موسى ، وعصا هارون، وثيابها ، ولو حان من التوراة ، والمن مقاله أبو صالح . والخامس : أن البقية ، الملم والتوراة ، قاله عجاهد، وعطاء بن أبي رباح . والسادس : أنها رضاض الألواح ، وقفيز من من يو مصاص من ذهب ، وعصا موسى وعمامته ، قاله مقاتل . والسابع : أنه قفيز من من ورضاض من ذهب ، وعصا موسى وعمامته ، قاله مقاتل . والسابع : أنه قفيز من من ورضاض

<sup>(</sup>١) قال ابن جرير الطبري : فأولى هذه الأقوال بالحق في منى السكينة ، ماقله عطاء بن أبي رباح ، أنها الديء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها . وقال ابن عطية : والصحيح أن التابوت كانتفيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم ، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى .

وقال الشوكاني رحمه الله في وتنسيره عنواقول: هذه التفاسير المتناقضة لعلما وصلت لملى هؤلاء الأعلام من جهة اليهود أقمأهم الله ، فجاؤوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين رضي الله عنهم ، والتسكيك عليهم ، وانظر إلى جعلهم لها تارة حيواناً ، وتارة جاداً ، وتارة شيئاً لايمقل ، كقول مجاهد : كهيشة الربح ، لها وجه كبوجه الهر ، وجناحان وذنب مثل ذنب الهر . وهكذا كل منقول عن بسني اسرائيل يتناقض ويشتمل على مالا يمقل في النالب ، ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً عن النبي عَنْفَيْنِينَةٍ ، ولا رأياً رآه قائله ، فهم أجل قدراً من التفسير بالرأي ، وبما لا مجال للاجتهادفيه . إذا تقرر لك هذا عرف معروف ، ولا حاجة إلى منى السكينة لغة ، وهو معروف ، ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتصفة المتناقضة ، فقد جعل الله عنها سعة .

الألواح ، حكاه سفيان النوري عن بعض الماه ، والثامن : أنها عصا موسى والنعلان ، ذكره الثوري أيضاً عن بعض أهل العلم ، والتاسع : أن المراد بالبقية : الجهاد في سبيل الله ، وبذلك أمروا ، قاله الضحاك .

والمراد بآل موسى ،وآل هارون: موسى ،وهارون. وأنشد أبوعبيدة: ولا تبك ميتاً بعد ميت أحبة علي وعباس وآل أبي بكر يريد: أبا بكر نفسه.

قوله تعالى: (تحمله الملائكة)قرأ الجهور: «تحمله» بالتاء،وقرأ الحسن،ومجاهد،و الإعمش بالياء. وفي المكان الذي حملته منه الملائكة إليهم قولان. أحدهما: أنه كان مرفوعًا مع الملائكة بين السياء والا رض ، منذ خرج عن بني اسرائيل، قاله الحسن. والشاني: أنه كان في الا رض.

وفي أي مكان كان أفيه قولان .

أحدها: أنه كان في أيدي المهالقة قد دفنوه ، قال ابن عباس : أخذ التابوت قـوم جالوت و فدفنوه في متبرز لهم ، فأخذه الباسور فهلكوا ، ثم أخذه أهل مدينة أخرى ، فأخذه بلاه ،فهلكوا ، ثم أخذه غيره كذلك ، حتى هلكت خس مدائن ، فأخرجوه على بقرتين ، ووجهوها إلى بني إسرائيل ، فساقتها الملائكة .

والثاني: أنه كان في برية التيه ، خلّفه فيها يوشع ، ولم يعلموا بمكانه حتى جات به الملائكة ، قاله قتادة .

وفي كيفية مجيء اللائكة به قولان .

أحدهما : أنها جاءتُ به بأنفسها ، قال وهب : قالوا لنبيهم : اجمل لنا وقتاً يأثينا فيه ،

فقال: الصبح ، فلم يناموا لياتهم ، ووافت به الملائكة مع الفجر ،فسمعواحفيفالملائكة تحمله بين السها والأرض.

والثاني: أن الملائكة جانت به على عجلة و تورين ، ذكر عن وهب أيضاً . فدلى القول الأول : يكون معنى حملها إياه : تسبهما في حمله ، قال الزجاج : ويجوز في اللغة أن يقال : حملت الشيء إذا كنت سبباً في حمله .

قوله تعالى: (إِن في ذلك لآية لكم) أي: علامة ندل على تمليك طالوت. قال المفسرون: فلما جامع التابوت وأقروا له بالملك، تأهب للخروج، فأسرعوا في طاعتـه، وخرجوا ممه، فذلك قوله تعالى.

﴿ فَلَمَا فَصَلَ طَالُوتَ بِالْجِنُودَ قَالَ إِنَّ اللهُ مَبَتَلِيكُمْ بَنَهُرَ فَمَنْ شَرِبَ مَنَهُ فَايِسَ مَنِي وَمَنْ لَمُ مِنْ فَلَمَا فَالِكُمْ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قوله تعالى: ( فلما فصل طالوت بالجنود ) أي : خرج وشخص . وفي عدد من خرج معه ثلاثة أقوال . أحدها: سبعون ألفا ، قاله ابن عباس . والثاني : ثمانون ألفا ، قاله عكرمة والسدي . والثالث : مائة ألف ، قاله مقائل . قال : وساروافي حر شديد ، فابتلاه الله بالنهر والابتلاء : الاختبار . وفي النهر لفتان . إحداها : تحريك الها ، وهي قراءة الجهور ، والثاني : تسكينها ، وبهاقر أ الحسن ومجاهد ، وفي هذا النهر قولان . أحدها : أنه نهر فلسطين والثاني : تسكينها ، وبهاقر أ الحسن ومجاهد ، وفي هذا النهر قولان . أحدها : أنه نهر فلسطين قاله ابن عباس والسدي ، والثاني : نهر بين الا ودنو فلسطين ، قاله عكرمة ، وقتادة ، والربيع ابن أنس . ووجه الحصمة في ابتلائهم به أن يعلم طالوت من له نية في القتال منهم ، ومن له نية .

قوله تعالى: (ليس مني)أي ليس من أصحابي .

قوله تعالى: (إلا من اغترف غُرفة ) قرأ ابن كثير و نافع ، وأبو عمرو ، «غَرفة» بفتح الغين ، وقرأ ابن عام ، وعاصم ، وحزة ، والكسائي بضمها ، قال الزجاج : من فتح الغين أراد المرة الواحدة باليد ، ومن ضمها ، أراد مل اليد . وزعم مقاتل أن الغرفة كان يشرب منها الرجل ، ودابته ، وخدمه و علا قربته ، وقال بعض المفسرين : لم يرد به غرفة الكف ، وإعا أراد المرة الواحدة بقربة أو جرة ، أو ما أشبه ذلك . وفي عدد القليل الذين لم يشربوا إلا غرفة قولان . أحدها : أنهم أربعة آلاف ، قاله عكرمة والسدي . والثاني : ثلا ثما أنة وثلاثة عشر رجلا ، وهو الصحيح ، لما روي عن الذي ويشهم أنه قال لأصحابه يوم بدر «أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقا وجالوت » وكانوا يوم بدر ثلا ثمائة وثلاثة عشر رجلا .

قوله تعالى: (لا طاقة لنا) أي: لا قوة لنا، قال الرجاج: يقال: أطقت الشيه إطاقة وطاقة، وطوقاً، مثل قولك: أطعته إطاعة وطاعة وطوعاً واختلفوا في القائلين لهذا على ثلاثة أقوال أحدها: أنهم الذين شربوا أكثر من غرفة، فانهم انصرفوا، ولم يشهدوا، وكانوا أهل شك ونفاق، قاله ابن عباس، والسدي. والثاني: أنهم الذين قلت بصائرهم من المؤمنين، قاله الحسن، وقتادة، وابن زيد، والثالث: أنه قول الذين جاوزوا معه، وإنما قال ذلك بعضهم لبعض، لما رأوا من قلهم، وهذا اختيار الرجاج.

قوله تعلى: (قال الذين يظنون ) في هذا الظن قولان . أحدهما: أنه بمعنى اليقين، قاله السدي في آخرين . والثاني: أنه الظن الذي هو التردد، فأن القوم توهموا لقلة عددهم

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير عن فتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله ﷺ قال لأصحابه يوم بدر، فذكره • وأخرج أحمد والبخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: كنا أصحاب محمد نتحدث أن أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جارزوا معه النهر ـ ولم يجاوز معه إلامؤمن ـ بصحةعشر وثلاثمائة .

أنهم سيقتلون فيلقون الله ، قاله الزجاج في آخرين. وفي الظانين هذا الظن قولان. أحدهما: أنهم الثلاثمائة والثلاثمة عشر، قالوا للراجمين : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ، قاله السدي . والثاني: أنهم أُولو العزم والفضل من الثلاثمائة والثلاثة عشر ، والفئة : الفرقة، قال الزجاج : وإنما قيل لهم : فئة من قولهم : فأوت رأسه بالعصا ، وفأيته : إذا شققته .

قوله تعالى : ( باذن الله ) قال الحسن : بنصر الله .

قوله تعالى: (والله مع الصابرين) اي بالنصر والاعانة .

﴿ وَلِمَا بِرَزُوا لَجِمَالُوتَ وَجَنُودَهُ قَالُوا رَبِّنَا أَفْرَغُ عَلَيْنَا صَبِّراً وَثَبَّتَ أَقَدَامُنا وَانْصَرُنَا عَلَى القوم الكافرين ﴾

قوله تعالى : (ولما برزوا) أي : صاروا بالبراز من الأرض ، وهو ما ظهر واستوى . و ( أفرغ) بمعنى اصبب (وثبت أقدامنا ) أي:قو قلو بنا لتثبيت أقدامنا، وإنما تثبت الأقدام عند قوةالقلوب . قال مقاتل : كان جالوت وجنوده يعبدون الا وثان .

﴿ فَهِرْمُوهُمْ بَاذَنَ اللهُ وَقَتَلَ دَاوِدٌ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ وَالْحَكُمَةُ وَعَلَمُهُ مِمَا يَشَاء ولولا دفع ُ الله الناس بعضهم بيعض لفسدت الآرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ﴾

قوله تعالى: (فهزموهم) أي: كسروهم وردوهم ، قال الزجاج: أضل الهزم في اللغة: كسر الشيء ، وثني بعضه على بعض ، يقال: سقا ممهزم [ ومهزم ] إذا كان بعضه قد ثني على بعض مع جفاف ، وقصب مهزم: قد كسر وشقق، والعرب تقول: هزمت على زيد ، أي: عطفت عليه .

قال الشاعر:

هزمت عليك اليوم يا ابنة مالك فجودي علينا بالنو العوأنسي (١) (١) البيت نسبه في و السان ، لا بي بدر السلى . ويقال: سممت هزمَّة الرعد، قال الأصمعي: كأنه صوت فيه تشقق.

وداود: هو نبي الله أبو سلمان، وهو اسم أعصي، وقيل: إِن إِخوة داود كانوا مع طالوت، فمضى داود لينظر إِليهم، فنادته أحجار: خذني، فأخذها، وجا وإلى طالوت، فقال: مالي إِن قتات جالوت، فقال: ثلث ملكي، وأنكحك ابنتي، فقتل جالوت.

قوله تعالى: (وآناه الله الملك) يعني آتى داود ملك طالوت. وفي المرادبـ«الحكمة» هاهنا قولان. أحدهما: أنها النبوة، قاله ابن عباس. والثاني: الزبور، قاله مقاتل. قوله ثمالى: (وعلمه مها يشاء) فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنها صنعة الدروع، والثاني: الزبور، والثالث: منطق الطير.

قوله تعالى: (ولو لا دفعُ الله الناسَ بعضهم ببعض) قرأ الجمهور ( دفعُ الله ) بغير ألف هاهنا ، وفي « الحج » وقرأ فافع ، و يعقوب ، وأبان ( ولو لا دفاع ) بألف فيها . قال أبو على : المعنيان متقاربان ، قال الشاعر :

ولقد حرَّصتُ إِنَّانَ أَدَافِع عَنهِمُ ﴿ فَاذَا الَّذِيةِ أَقِبَلَتَ لَاتَّدَفَعِ ﴿ اَ

وفي معنى الكلام قولان . أحدهما : أن ممناه : لولا أن الله يدفع بمن أطاعه عمن عصاه ، كما دفع عن المتخلفين عن طالوت عن أطاعه ، لهلك المُصاة بسرعة العقوبة ، قاله مجاهد . والثاني : أن معناه : لولا دفع الله المشركين بالمسلمين ، لغلب المشركون على الأرض، فقتلوا المسلمين ، وخربوا المساجد ، قاله مقاتل . ومعنى : (لفسدت الأرض) لهلك أهلها . وهنى تلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين »

قو له تعالى: ( تلك إيات الله نتاوها عليك ) أي: نقص عليك من أخبار المتقدمين.

<sup>(</sup>١) البيت لأبي ذؤ بب الهذلي ، وهو من قصيدة جيدة ، يرثي بها بنيه الحسة الذين هلكوا بالطاعون .

(وإنك لمن المرسلين ) محكم ك حكمهم ، فمن صدقك ، فسبيله سبيل من صدقهم ، ومن عصاف ، فسبيله سبيل من عصاهم .

الجزء الثالث ﴿ تلك الرسل فضَّلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجات وآنيناعيسي بن مريم البينات وأيدناه بروح القُدُ سولوشا الله ما الله من المن ومنهم من كفر ولو شاء الله من بعد ماجاء تهم البينات ولكن اختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما التتلوا ولكن الله يفعل ما يريد .

قوله تعالى: (منهم من كلم الله ) بعني : موسى عليه السلام . وقرأ أبو المنوكل ، وأبو نهيك ، وابن السّميفع : منهم من كالم الله بألف خفيفة اللام، و نصب اسم «الله » . وفي المراد بقوله : (ورفع بعضهم درجات ) قولان . أحدهما : عنى بالمرفوع درجات ، عمداً وقيلة ، فانه بعث إلى الناس كافة ، وغيره بعث إلى أمنه خاصة ، هذا قول مجاهد . والثاني : أنه عنى تفضيل بعضهم على بعض فيما آناه الله ، هذا قول مقاتل . قال ابن جرير والثاني : أنه عنى تفضيل بعضهم على بعض فيما آناه الله ، هذا قول مقاتل . قال ابن جرير الطبري : والدرجات : جمع درجة ، وهي المرتبة ، وأصل ذلك : مراقي السلم ودرجه ، ثم يستعمل في ارتفاع المنازل والمراتب ، وقد تقدم تفسير « البينات » و « روح القدس » .

قوله تعالى : (ولو شاء الله مااقتنل الذين من بعدهم) أي : من بعــد الاُنبياء. وقــال قتادة : من بعد موسى وعيسى عليهما السلام . قال مقاتل : وكان بينهما ألف نبي .

قوله تعالى : (ولكن اختلفوا) يمني : الا مم .

﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أَنفَقُوا مِمَا رَزَقَناكُمْ مَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يُومٌ لَابِيعٌ فِيهُ وَلا مُخَـلَّةٌ ۗ ولا شفاعة والـكافرون هم الظالمون ﴾

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفةوا مما رزقناكم ) هذه الآية تحث على الصدقات ، والإنفاق في وجوه الطاعات · وقال الحسن : أراد الزكاة المفروضة . قوله تعالى: (من قبل أن بأني بوم) بعني ، يوم القيامة (لابيع فيه) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو (لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) بالنصب من غير تنوين، ومثله في « إبراهيم» (لابيع فيه ) وفي الطور (لالنو فيها ولا تأثيم ) وقرأ نافع ، وعاصم، وابن عام ، وحمزة ، والكسائي، جميع ذلك بالرفع والتنوين . قال ابن عباس : لافدية فيه ، وقيل : إنما ذكر لفظ البيع لما فيه من المماوضة ، وأخذ البدل . والحلة : الصداقة . وقيل : إنما نفى هذه الاشياء ، لأنه عنى عن الكافرين ، وهذه الاشياء لاتنفهم ، ولهذا قال : (والكافرون م الظالمون) والمناه عنى عن الكافرين ، وهذه الاشياء لاتنفهم ، ولهذا قال : (والكافرون م الظالمون) وما يو الله إلا هو الحي القيوم لاتأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا عا شاء وسع كرسيه السموات والا وس ولا يؤود و حفظها وهو العلي العظيم ك

قوله تعالى: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) روى مسلم في «صحيحه» عن أبي بن كعب أن النبي عليه الله إله الما المنذر! أندري أي آية من كتاب الله أعظم ؟ »قال: قلت: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم). قال: فضرب صدري ، وقال: « ليهنك العلم يا أبا المنذر » (١) قال: أبو عبيدة: القيوم: الذي لا يزول ، لاستقامة وصفه بالوجود، حتى لا يجوز عليه التغيير بوجه من الوجوه ، وقال الزجاج: القيوم: القائم بتدبير أمر الخلق. وقال الخطابي: القيوم: هو القائم بلا زوال ، وزنه: «فيعول» من القيام ، وهو نعت للمبالغة للقيام على الشي ، ويقال: هو القائم على كل شي و بالرعاية ، يقال: قت بالذي و إذا وليته بالرعاية والمصاحة . وفي «القيوم» ثلاث لغات القيدوم ، و به قرأ الجهور ، والقيام، و به قرأ عربن الخطاب، وابن

<sup>(</sup>١) ورواه الامام أحمد ، ولفظه عند مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال : قالرسول الله ويتعليه: « يا أباللنذر أندري أي آمة من كتاب الله ميك أعظم ؛ قال : قلت : الله ورسوله أعلم. قال : « يا أبا المنذر؛ أندري أي آمة من كتاب الله منك أعظم ? وقال : قلت : ( الله لا إله إلا هو الحي الفيوم) قال : فضرب في صدري وقال : «والله ايهنك العلم أبا المنذر ، معنى ليهنك العلم : ليكن العلم هنيئاً لك .

مسعود ، وابن أبي عبلة ، والأعمس . والقيم ، وبه قرأ أبو رزين ، وعلقمة . وذكر ابن الأنباري أنه كذلك في مصحف ابن مسعود ، قال : وأصل القيوم : القيووم : فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن ، جعلنا ياء مشددة . وأصل القيام : القوام ، قال الفراء : وأهل الحجاز يصرفون الفعال [ إلى ] الفيعال ، فيقولون للصواغ : صياغ . فأما « السينة » فهي : المحاس من غير نوم ، ومنه : الوسنان . قال ابن الرقاع :

وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم وسنان أقصده النماس فرنَّقت في عينه سنة وايس بنائم (١)

قوله تعالى: (له ما في السموات وما في الاثرض) قال بعض العلماء: إنما لم يقسل: والاثرضين، لانه قد سبق ذكر الجمع في السموات، فاستننى بذلك عن إعادته، ومثله (وجمل الظلمات والنور) ولم يقل: الانوار.

قوله تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه) فيه رد على من قال: ما نمبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي )الزمر:٣.

قوله تعالى: ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) ظاهر الكلام يقتضي الإشارة إلى جميع الحلق ، وقال مقاتل: المراد بهم الملائكة . وفي المراد ( عا بين أيديهم وما خلفهم ) ثلاثة أقوال . أحدها: أن الذي بين أيديهم أمر الآخرة ، والذي خلفهم أمر الدنيا ، روي عن ابن عباس ، وقتادة . والثاني : أن الذي بين أيديهم الدنيا ، والذي خلفهم الآخرة ، قاله السدي عن أشياخه ، ومجاهد ، وابن جريج ، والحكم بن عتيبة . والثالث : ما بين أيديهم: ما قبل خلقهم ، وما خلفهم ، ما بعد خلقهم ، قاله مقاتل .

<sup>(</sup>١) الجآفر : بقر الوحش ، وهي حسان العيون . جاسم : موضع تكثر فيه الجآذر . الوسن : ثقل النوم وتجممه . أقصده النعاس : قتله النعاس وأماته . رنقت : خالطت عينه . السنة : النوم الخفيف .

قوله تعالى: (ولا يحيطون بشي م) قال الليث: يقال لمكل من أحرز شيئها ، أو بلغ علمه أقصاه: قد أحاط به ، والمراد بالعلم هاهنا المعلوم (وسع كرسيه) أي: احتمل وأطاق ، وفي المراد بالكرسي ثلاثة أقوال . أحدها: أنه كرسي فوق الساء السابعة دون العرش ، قال النبي علي الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة »(۱) وهذا قول ابن عباس في روابة عطاء .والثاني: ان المراد بالكرسي علم الله تعالى . وواه ابن جبير عن ابن عباس (۲) . والثالث: أن الكرسي هو العرش ، قاله الجسن (۲) .

قوله تعالى: (ولا يؤوده) أي: لا يثقله ، بقال: آده الشي و يؤوده أوداً وإياداً . والأود: الثقل ، وهذا قول إن عباس، وقتادة، والجاعة والعلي: العالي القاهر، «فعيل» بمعنى «فاعل» وقال الخطابي: وقد يكون من العلوالذي هو مصدر: علا يعلو ، فهو عالى، كقوله تعالى: ( الرحمن على العرش استوى) طه: ه و يكون ذلك من علا المجدو الشرف ، يقال منه على علا على علا ومعنى العظيم: ذو العظمة والجلال ، والعظم في حقه تعالى، منصرف إلى عظم الشأن ، وجلال القدر ، دون العظم الذي هو من نعوت الا عسام .

﴿ لا إِكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالدُروة الواتقي لا انفصام لها والله سميع عليم ﴾

<sup>(</sup>١) رواه ابن مردويه وأبن جرير الطبري ،والبهةي في «الأسماء والصفات». وقال البهةي بعسم روايته : تقرد به يحيي بن سطد السعدي . وهو منكر الحديث ، لا يجوز الاحتجاج بـــه إذا انفردكا قال التقادمن الحدثين .

وقد ساق اليهقي شاهداً له ، وفي إسناده إبراهيم بن هشام ، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم ، ووصفــــه الذهبي بأنه أحد المتروكين ، ولم يصب ابن حبان في توثيقه . فليس يتقوى الحديث بهذا الشاهد.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ أحمد شاكر: هي رواية شاذة لا يقوم عليها دليل من كلام العرب: ولذلك رجع أبو منصور الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن عباس التي تقول: إن الكرسي موضع القدميين، وقال: وهذه رواية انفق أهل العلم على صحتها، ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم، فقد أبطل.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير ، وفي و سنده ، جويبر بن سميد الأزدي ،وهوضميف جداً ـ

قوله تعالى: (لا إكراه في الدين) في سبب نرولها أربعة أقو ال . أحدها: أن المرأة من نساه الانسار كانت في الجاهلية إذا لم يدس لها ولد، تحلف: لئن عاش لها ولد البه و ته . فلها أجليت بهو دبني النضير، كان فيهم ناس من أبناه الانسار . فقال الأنصار : يارسول الله أبناؤ ناه نفزلت هذه الآية . هذا قول ابن عباس (1) . وقال الشعبي : قالت الانسار : والله لنكرهن أو لا دنا على الإسلام، فانا إعا جملناهم في دين اليهود إذ لم نعم دينا أفضل منه ، فنزلت هذه الآية . والناني : أن رجلاً من الانسار تنصر له ولدان قبل أن يبعث النبي والله عنه الما مناه المنبي المناه عن المناه المناه المناه عن المناه عنه النبي والناه المناه عن النه النبي والناه النبي والنه النبي والله النبي والنه النبي والنه الله النبي والنه النبي والنه المناه والناه النبي والنه النبي والنه والناه النبي والنه والنه النبي والنه والناه والناه والناه النبي والنه والناه والناه النبي والنه والناه والنا

#### ⊸و فصل کھ⊸

واختلف علما الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية ،فذهب قوم إلى أنه عكم، وأنه من العام المخصوص ، فانه خص منه أهل الكتاب بأنهم لا يكرهون على الإسلام ، بل يخيرون بينه وبين أدا الجزية ، وهذا منى ما روي عن ابن عباس ومجاهد و قتادة (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والنسائي والبيهةي في د السنن » وابن حبان وابن أبي حاتم، والضياء في د المختارة » عن ابن عباس، ولفظه عند أبي داود: عن ابن عباس قال : كانت المرآة تكون مقلاتاً، فتجمل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوِّده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار ، فقالوا : لا ندع أبناءنا ، فأزل الله عز وجل : ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الني ) ، والمقلات : المرأة التي لا يسش لها ولد .

<sup>(</sup>٢) ورجعه ابن جرير الطبري في و تفسيره ي .

وقال ابن الأنباري: معنى الآية: يبس الدين ما تدين به في الظاهر على جهة الإكراه عليه ، ولم يشهد به القلب، و تنطوي عليه الضائر ، إنما الدين هو المنعقد بالقلب. و ذهب قوم إلى أنه منسوخ ، وقالوا : هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال ، فعلى قولهم ، يكون منسوخ الآية السيف ، وهذا مذهب الضحاك ، والسدي ، وابن زبد . والدين هاهنا : أربد به الإسلام . والرشد : الحق ، والغي : الباطل . وقيل : هو الإيمان والكفر . فأما الطاغوت ؛ فهو اسم مأخوذ من الطنيان ، وهو مجاوزة الحد ، قال ابن قتيبة : الطاغوت : واحد ، وجمع ، ومذكر ، ومؤنث . قال الله تعالى : (أولياؤهم الطاغوت) وقال : (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يبدوها) الزمر : ١٧ والمراد بالطاغوت هاهنا خسة أقوال . أحدها: أنه الشيطان قاله عمر ، وابن يبدوها) الزمر : ١٧ والمراد بالطاغوت هاهنا في آخرين . والثاني : أنه الكاهن ، قاله عبل ، والرابع : عباس ، ومجاهد ، والسدي ، والنالث : أنه الساحر ، قاله محمد بن سيرين . والرابع : سعيد بن جبير ، وأبو العالمية . والثالث : أنه الساحر ، قاله الكتاب ، ذكره الزجاج أيضاً .

قو له تعالى: ( فقد استمسك بالمروة الوثقى ) هذا مثَـل للاعان ، شبَّه النمسك بـ المائمسك بالمروة الوثيقة . وقال الزجاج : معنى الكلام : فقد عقد لنفسه عقداً وثيقًـا . والانفصام : كسر الشيء من غير إبانة .

﴿ الله ولي الذين آمنو ايخرجهم من الظلمات إلى النورو الذين كفروا أو لياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أو لئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾

قو ثه تعالى: (الله ولي الذين آمنوا)أي: متولي أمورهم ، بهديهم، وينصرهم، ويعيمهم، والظلمات: الضلالة، والنور: الهدى، والطاغوت: الشياطين، هـ ذا قول ابن عباس، وعكرمة في آخرين. وقال مقاتل: الذين كفروا: هم اليهود، والطاغوت: كعب بن

الأشرف. قال الزجاج: والطاغوت هاهنا: واحد في معنى جماعة، وهذا جائز في اللفة إذا كان في الكلام دليل على الجاعة. قال الشاعر:

بها جیف الحسری فأما عظامها فبیض وأما جلدها فصلیب(۱)

أراد جلودها ، قان قيل : متى كان المؤمنون في ظلمة ؛ ومتى كان الكفار في نور ؛ فمنه ثلاثة أجوبة . أحدها : أن عصمة الله للمؤمنين مواقعة الضلال ، إخراج لهم من ظلام الكفر ، وتريين قرنا الكفار لهم الباطل الذي يحيدون به عن الهدى، إخراج لهم من نور الهدى ، و «الإخراج » مستمار ها هنا . وقد يقال للممتنع من الشي \* : خرج منه ، و إن لم يكن دخل فيه . قال تمالى: (إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) يوسف : ٧٥ وقال: (ومنكم من رد ألى أر ذل العمر ) النحل : ٥٠ وقد مبقت شواهد هذا في قوله تمالى : (وإلى الله ترجع الا مور ) البقرة : ٢٠٠ والثاني : أن إعان أهل الكتاب بالنبي قبل أن يظهر نور لهم ، وكفرهم به بعد أن ظهر ، خروج إلى الظلمات . والثالث : أنه لما ظهرت معجزات رسول وكفرهم به بعد أن ظهر ، خروج إلى الظلمات . والثالث : أنه لما ظهرت معجزات رسول الله يوريك المناه المن

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذي حاج إِبراهيم في ربه أَن آتِيه الله الملك إِذ قال إِبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أَنا أُحيي وأميت قال إِبراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لايهدي القوم الظالمين ﴾

قوله تعالى : ( أَلَمْ تَر إِلَى الذي حاج إِبراهيم في ربه ) قد سبق معنى « أَلَمْ تَر ». وحاج ": بمعنى خاصم ، وهو نمروذ في قول الجماعة . قال ابن عباس : ملك الأرض شرقها وغربها ؟

<sup>(</sup>۱) البيت لعلقمة بن عبدة بن النمان بن قيس ، من قصيدة مفضلية جيدة قالها يمدح الحارث بن جبلة ابن أبي شمر الفساني. الحسرى: الابل المعيية يتركها أصحابها فتموت. الصليب: الحلد اليابس ، وقوله: عظامها فبيض . كنى يذلك عن استخراج مافيها من الودك . فصليب: يريد: وأما جلودها فذوات صليب، وهو الصديد يسيل من الموتى ، والاصل فيه صليب العظام ، وهو ودكه ،

زاد المسير \_ أول (م٠٧)

مؤمنان، وكافران ؛ فالمؤمنان سليمان بن داود ، وذو القرنين . والكافران : عمروذ، وبختفصر ، قال ابن قتيبة : منى الآية : أحاج ً إبراهيم ، لا أن الله آثاه الملك ، فأعجب بنفسه [وملكه] :

قوله تعالى: (إِذْ قَالَ ابراهيم ربي الذي يحيي و يمبت) قال بعضهم: هذا جواب سؤال سابق غير مذكور، تقديره: أنه قال له : من ربك ؟ فقال : ربي الذي يحيي و يمبت .قال بمروذ: أنا أحيي وأميت . قال ان عباس : يقول : أثرك من شئت ، وأقتل من شئت .فان قيل : لم انتقل إبراهيم إلى حجة أخرى ، وعدل عن نصرة الأولى ؟ فالحواب : أن إبراهيم رأى من فساد ممارضته أمراً يدل على صعف فهمه ، فانه عارض اللفظ عنله ، و نسي اختلاف الفعلين ، فانتقل إلى حجة أخرى، قصداً لقطع المحاج ، لا عجزاً عن نصرة الأولى .

قو له تعالى: (فيهت الذي كفر) أي: انقطعت حجته، فتحير، وقرأ أبو رزين العقيلي، وابن السميفع: فيهت، فتح الباء والهاء. وقرأ أبو الجوزاء، ويحيى بن يعمر، وأبو حيوة: فيهت، فقتح الباء، وضم الهاء. قال الكسائي: ومن العرب من يقول: بهت، وبهت، فيهت، فتح الباء وضم الهاء. قال الكسائي: الكافرين قال مقاتل: لا يهديهم بكسر الهاء وضما ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) يعني: الكافرين قال مقاتل: لا يهديهم إلى الحجة، وعنى بذلك عروذ.

﴿ أُو كَالَّذِي مَرَ عَلَى قَرِيَةً وَهِي خَاوِيةً عَلَى عَرُوشُهَا قَالَ أُنَّى يَحِيي هَذَهُ الله بعدموتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم كبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت ما ثة عام فانظر إلى طمامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجملك آية للناس وانظر إلى المنظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ﴾

قوله تعالى: (أو كالذي مرعلى قرية) قال الزجاج: هذا معطوف على منى الكلام الذي قبله ، معناه: أرأيت كالذي حاج إبراهيم ، أو كالذي مرعلى قرية. وفي المراد بالقرية قولان . أحدها : أنها بيت المقدس لما خربه مختفصر ، قاله وهب ، وقتادة ، والربيع بن

أنس . والثاني : أنها التي خرج منها الألوف حذر الموت ، قاله ابن زبد : وفي الذي مرءايها الاثة أقوال . أحدها : أنه عزير ، قاله على بن أبي طالب ، وأبو العالية ، وعكر مة ، وسعيد ابن جبير ، و ناجية بن كعب ، و قتادة ، والضحاك ، والسدي ، ومقاتل . والثاني : أنه أومياء ، قاله وهب ، و مجاهد ، وعبد الله بن عبيد بن عمير . والثالث : أنه رجل كافر شك في البعث ، نقل عن مجاهد أيضاً . والخاوية : الخالية ، قاله الزجاج . و قال ابن قتيبة : الخاوية : الخراب ، والعروش: السقوف ، وأصل ذلك أن تسقط السقوف ، ثم تسقط الحيطان عليها الخراب ، والعروش: السقوف ، وأصل ذلك أن تسقط السقوف ، ثم تسقط الحيطان عليها في يحيي هذه الله ) أي : كيف يحييها . فان قلنا : إن هذا الرجل نبي ، فهو كلام من يؤثر أن يرى كيفية الإعادة ، أو يستهولها ، فيعظم قدرة الله ، وإن قلنا: إنه كاذر جلاً كافراً ، فهو كلام شاك ، والا ول أصح .

فوله تعالى : ( فأمانه الله مائة عام ، ثم بعثه )٠

# الاشارة الى قصته

روى ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال: خرج عزير نبي الله من مدينته ، وهو رجل شاب ، فر على قرية ، وهي خاوية على عروشها ، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها ، فأماته الله مائة عام ، ثم بعثه ، وأول ماخلق الله منه عيناه ، فجعل بنظر إلى عظامه ينظم بعضها الى بعض ، ثم كسيت لحما ، ونفخ فيها الروح . قال الحسن: قبضه الله أول النهار ، وبعثه الله آخر النهار بعد مائة سنة . قال مقائل : ونودي من السهاه : كم لبثت ؟ قال قتادة : فقال : لبثت بوما ، ثم نظر فرأى بقية من الشمس ، فقال : أو بعض يوم . فهذا يدل على أنه عزير ، وقال وهب بن منبه : أقام أرميا بأرض مصر فأوحى الله إليه أن الحق بأرض إلياء (١) ، فركب حاره ، وأخذ معه سلة من عنب وتين ، ومعهسقاه جديد، فيه ماه ، فلما

<sup>(</sup>١) أي: بيت القدس.

بدا له شخص بيت المقدس وما حوله من القرى [ والمساجد ] نظر إلى خراب لأيوصف [ فلما رأى هدم بيت المقدس كالجبل العظيم ]قال :أني يحيي هذهالله بمدموتها ؟ ثم أزل منها منزلاً ،وربط حماره، [وعلق سقاءه] فألقى الله عليه النوم ، ونزع روحه مثة عام، فلما ص منها سبمون عاماً ،أرسَل الله ملكاً إلى ملك من ملوك فارس، عظيم وقال: إن الله يأمرك آن تنفر بقومك ، فتعمر بيت المقدس وإيلياء وأرضها حتى تعود أعمر ما كانت ، [ فقال الملك :أنظر في ثلاثة أيام حتى أناَّهب الهذا العمل ، ولما يصلحه من أداة العمل، فأنظره ثلاثة أيام ] فانتدب ثلاثمثة قهرمان ، ودفع إلى كل قهرمان ألف عامل ، وما بصلحه من أداة العمل [ فسار إليها قهارمته وممهم ثلاً عُمَّة ألف عامل ] فلما وقموًا في العمل ، رد الله روح الحياة في عيني أرمياً ، وآخر جسده إميت ، فنظر إليها تممر ، فلما تمت بعد ثلاثين سنة ؛ رد الله إليه الروح ٬ فنظر إلى طعامه وشرابه لم ينسنته [ ونظر إلى حماره واقفاً كميئته يوم ربطه لم يطمم ولم يشرب، ونظر الى الرمة في عنق الحار لم تتغير جديدة، وقد أتى على ذلك ربيخ مائة عام ، وبرد مائة عام ، وحرّ مائة عام ، لم تتغير ولم تنتقص شيئاً ، وقد نحل جسم أرميا من البلي ، فأنبت الله له لحماً جديداً ، ونشز عظامه وهو ينظر ، فقال له الله : ' انظـر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ، وانظر إلى حمارك ولنجملك آية للناس ، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسولها لحاً فلما نبين له قال : أعلمأن الله على كل شيء قدير](١). وزعم مقاتل أن هذه القصة كانتُ بعد رفع عيسى عليه السلام.

قوله تعالى (كم لبثت) قرأ ان كثير ، ونافع ، وعاصم « لبثت » و « لبشم » في كل القرآن باظهار الناء ، وقرأ أبو عمرو ، وابن عاص ، وحمزة ، والكسائي بالإدغام [ لبت ] (٢٠) ، قال أبو على الفارسي: من بيل «لبثت»، فاتباين المخرجين ، وذلك أن الظاء والذال والناء من حيذ ،

<sup>(</sup>١) ما بين المقوفتين زيادةً من الطبري .

<sup>(</sup>٧) أي: بادغام الناء في الناء.

والطاء والتاء والدال من حيز ، فلما تباين المخرجان ، واختلف الحيزان ، لم يدغم . ومن أدغمها أجراها مجرى المثلين ، لاتفاق الحرفين في أنها من طرف اللسان ، وأصول الثنايا ، واتفاقها في المممس ورأى الذي بينها من الاختلاف يسيراً ، فأجراهما مجرى المثلين (١) . فأما طعامه وشرابه ، فقال وهب : كان منه مكتل فيه عنب وتبن ، وتلة فيها ماء . وقال السدي : كان منه تين وعنب ، وشرابه من العصير ، لم يحمض التين والعنب ، ولم مختمر العصير .

قوله تعالى: (لم يتسنه) قرأ ابن كثير، و نافع: وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامم: (يتسنته) و (افتده) و (ما أغنى غني ماليه) و (سلطانيه) و (وماهيه) باثبات الها في الوصل وكان حمزة يحذفهن في الوصل ، ووافقه الكسائي في حذف موضعين (يتسنه) و (افتده) وكانهم يقف على الها ، ولم يختلفوا في (كتابيه) و (حسابيه) أنها بالها وصلاً ووقفا . فأما ممنى : (لم يتسنته) ، فقال ابن عباس ، والحسن ، وقتادة في آخرين : لم يتغير ، وقال ابن قتيبة : لم يتغير عمر السنين عليه ، واللفظ مأخوذ من السنه ، يقال : سانهت النخلة : إذا حملت عاماً ، وحالت عاماً .

قوله تعالى ( و انظر إلى حمارك ) قال مقاتل: انظر إليه ، وقدا بيضت عظامه، وتفرقت أو صاله ، فأعاده الله .

قوله تعالى: (ولنجملك آية للناس) اللام صلة لفعل مضمر تقديره: فعلنا بك ذلك للريك قدرتنا، ولنجملك آية للناس، أي: علماً على قدرتنا، فأضمر الفعل لبيان ممناه قال ابن عباس: مات وهو ابن أربعين سنة، وابنه ابن عشر بن سنة، ثم بعث وهو ابن أربعين، وابنه ابن عشر بن سنة، ثم بعث وهو ابن أربعين، وابنه ابن عشر بن ومائة، ثم أقبل حتى أنى قومه في بيت المقدس، فقال لهم: أنا عزير، فقالوا:

<sup>(</sup>١) قال النحاس : والاظهار أحدن لتباين نخرج الثاء من مخرج التاء .

حدثنا آباؤنا أن عزيراً مات بأرض بابل ، فقال لهم : أنا هو أرسلني الله إليكم أجدد لكم تورانكم ، وكانت قد ذهبت ، وليس منهم أحد يقرؤها ، فأملاها عليهم .

فوله تعالى :(وانظر إلى العظام) قيل : أراد عظام نفسه ، وقيل:عظام حماره ، وقيل : هما جمعاً .

قوله تعالى (كيف تنشزها) قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو (ننشرها) بضم النون الأولى، وكسر الشين ورا مضمومة ، ومعناه : نحييها ، يقال : أنشر الله الميت، فنشره ، وقرأ عاصم ، وابن عامر، وحمزة ، والسكسائي : ننشزها ، بضم النور في مع الزاي ، وهو من النشز الذي هو الارتفاع ، والمعنى : نرفع بعضها إلى بعض للاحيا ، وقرأ الحسن ، وأبان عن عاصم : الأعمس : ننشزها ، يفتح النون ، ورفع الشين مع الزاي ، وقرأ الحسن ، وأبان عن عاصم : ننشرها ، بفتح النون مع الواه ، كأنه من النشر عن الطي ، فكأن الموت طواها ، والإحيا وشرها .

قوله تعالى: (فلما تبين له) أي: بان له إحياء الموتى (قال أعلم) قرأ ابن كثير، ونافع وأبو عمرو، وعاصم، وابن عام : «أعلم» مقطوعة الا نف، هضمومة الميم ، والمعنى: قدعلمت ماكنت أعلمه غيباً مشاهدة ، وقرأ حزة والكسائي بوصل الا لف ، وسكون الميم على معنى الأمر، والابتداء، على قراء مهما بكسر الهمزة ، وظاهر الكلام أنه أمر من الله له ، وقال أبو على : نزل نفسه منزلة غيره ، فأمرها وخاطبها . وقرأ الجمني عن أبي بكر، قال : « أعلم» بكسر اللام على معنى الا مر باعلام الغير .

﴿ وَإِذَ قَالَ إِبِرَاهِيمَ رَبِ أَرْنِي كَيفَ تحيي المُونَى قَالَ أَوَ لَمْ نَوْمَنَ قَالَ بَلَى وَلَـكَنَّ لِيطَمَّنَ قَالِي قَالَ فَخَذَ أَرْبِعَةً مِنَ الطّيرِ فَصُرَهِنَ ۖ إِلَيْكُ ثُمَ اجْعَلَ عَلَى كُلّ جَبِلَ مِنْهِنَ ۗ جَزَّاً ثُمُ ادْعَهِنَ يَأْتِينَكُ سَمِياً وَاعْلَمُ أَنْ اللهُ عَزْيَزَ حَكَيْمٍ ﴾

قوله تعالى: (وإذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى) في سبب سؤ اله هذا أربه أقوال ، أحدها: أنه رأى ميتة تمزقها الهوام والسباع ، فسأل هذا السؤال ، وهذا قول ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، وعطاء الخراساني ، وابن جريج ، ومقاتل . وما الذي كانت هذه الميتة ؛ فيه ثلاثة أقوال . أحدها : كان رجلاً ميتاً ، قاله ابن عباس . والثاني : كان جيفة حمار ، قاله ابن جريج ، ومقاتل . والثالث : كان حونا ميتاً ، قاله ابن زيد والثاني : أنه لما بشر باتخاذ الله له خليلاً ، سأل هذا السؤال ليملم صحة البشارة ، ذكره السدي عن ابن مسمود ، وابن عباس ، وروي عن سعيد بن جبير أنه لما تشر بذلك ، قال : ما علامة ذلك ؛ قال : أن يجيب الله دعا الله ويحيي الموتى بسؤالك ، فأل هذا السؤال ، والثالث : أنه لما نازعه عرود في إحياء الموتى ، سأل ذلك ليرى ما أخبر به ابن أبي رباح ، والرابع : أنه لما نازعه عرود في إحياء الموتى ، سأل ذلك ليرى ما أخبر به عن الله ، وهذا قول عمد بن اسحاق .

قوله تعالى : ( أولم تؤمن ) أي : أولست قد آمنت أني أحيي الموتى ؛ وقال ابن جبير: ألم توقن بالخلة ؛

قوله تعالى: (بلى ولسكن ليطمئن قلبي) «اللام» متعلقة بفعل مضمر ، تقديره: ولكن سألتك ليطمئن ، أو أرني ليطمئن قلبي ، ثم في المعنى أربعة أفوال . أحدها: لأعلم أنك تجيبني إذا دعوتك ، قاله ابن عباس ، والثاني: ليزداد قابي يقينا ، قاله سعيد بن جبير . وقال الحسن : كان إبراهيم موقنا ، ولكن ليس الحبر كالمعاينة ، والثالث : ليطمئن قلبي بالحلة ، وربي عن ابن جبير أيضا . والرابع: أنه كان قلبه متعلقاً برؤية إحياء الموتى ، فأراد: ليطمئن قلبه بالنظر ، قاله ابن قنيبة - وقال غيره : كانت نفسه تائقة الى رؤية ذلك ، وطالب الشيء قلق إلى أن يظفر بطلبته ، يدل على أنه لم يسأل لشك ، أنه قال : (أرني كيف تحيي الموتى ) وما قال : هل تحيي الموتى .

قوله تعالى: (فخذ أربعة من الطير) في الذي أخذ سبعة أقوال. أحدها: أنها الحامة ، والديك ، والكركي ، والطاووس ، رواه عبد الله بن هبيرة عن ابن عباس ، والثاني : أنها الطاووس ، والديك ، والدجاجة السندية ، والأوزة ، رواه الضحاك عن ابن عباس ، وفي لفظ آخر ، رواه الضحاك مكان الدجاجة السندية الرأل ، وهو فرخ النعام ، والثالث : أنها الشمانين ، وكانت قرباهم يومئذ ، رواه أبو صالح عن ابن عباس والرابع: أنها الطاووس ، والنسر ، والغراب ، والديك ، نقل عن ابن عباس أيضا ، والخامس: أنها الديك ، والغراب ، والحام ، قاله عكرمة ، ومجاهد ، وعطاء وابن جريج ، وابن زيد . والسادس : أنها الديك ، وغراب ، وبط ، وطاووس ، رواه ليث عن مجاهد . والسابع : أنها الديك ، والبطة ، والغراب ، والحامة ، قاله مقائل . وقال عطاء الخراساني : أوحى الله إليه أن خذ بطة وغرابا أسود ، وحامة بيضاء ، وديكا أحر .

قوله تعالى : ( فصر هن إليك ) قرأ الجمهور بضم الصاد ، والمدنى : أملهن إليك، يقال: صرت الشيء فانصار ،أي : أملته فال ،وأنشدوا :

الله يعسلم أنها في تلفتنسا يوم الفراق إلى جيراننا صور(١)

فمنى الكلام: اجملهن إليك. (ثم اجمل على كل جبل منهن جزءاً) فيه إضمار قطمهن. قال ابن قديمة: أضمر «قطمهن» واكنفى بقوله: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً) عن قوله «قطمهن» ، لا نه بدل عليه ، وهذا كما تقول: خذ هذا الثوب ، واجمل على كل رمح عندك منه علماً. يريد: قطمه ، وافعل ذلك ، وقرأ أبو جعفر ، وحزة ، وخلف ،

<sup>(</sup>١) لم يعرف قائله ، وهو في د اللسان ، و د الخزانة ، و د شرح شواهد المنني ، وبعد البيت : وأنني حوثما يتني الهوى بصري من حوثما سلكوا أدنو فأنظور وهو من دالشواهد المستنبضة » .

والمفضل ، عن عاصم ( فصرهن إليك ) بكسر الصاد . قال اليزيدي : هما واحد ، وقال ابن قتيبة : الكسر والضم لفنان . قال الفراء : أكثر العرب على ضم الصاد ، وحدثني الكسائي أنه سمع بعض بني سليم يقول : صرته ، فأنا أصيره . وروي عن ابن عباس ، ووهب ، وأبي مالك ، وأبي الأسود الدؤلي ، والسدي ، أن معنى المكسورة الصاد : قطعهن . وروي عن أبي عبيدة أنه قال : معناه بالضم : اجمعهن ، و بالكسر : قطعهن .

قوله تعالى: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً) قال الزجاج: معناه: اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءاً. وروى عوف عن الحسن قال: اذبحهن و نتفهن ، ثم قطمهن أعضاءاً ، ثم خلط ينهن جميما ، ثم جزئها أربعة أجزاء ، وضع على كل جبل جزءاً . ثم تنحى عنهن ، فدعاهن ، فجعل يعدو كل عضو إلى صاحبه حتى استوبن كماكن ، ثم أنينه يسمين . وقال قتادة: أمسك رؤوسها بيده ، فجعل العظم بذهب إلى العظم ، والريشة إلى الريشة ، والبضعة إلى البضعة ، وهو برى ذلك ، ثم دعاهن ، فأقبلن على أرجلهن يلقي لكل طائر رأسه . وفي عدد الجبال التي قسمن عليها قولان . أحدها : أنه قسمهن على أربعة أجبل ، قاله ابن عباس ، والحسن ، و فتادة . وروي عن ابن عباس قال : جعلهن أربعة أجزاء على شبعة أجبل ، قاله ابن جريج ، والسدي .

قوله تعالى: (ثم ادعهن بأثينك سمياً) قال ابن قتيبة: يقال: عدواً، ويقال: مشياً على أرجلهن ،ولا يقال للطير إذاطار: سمى (واعلم أن الله عزيز) أي: منيع لا يغلب، (حكيم) فيما يدبر. ويزعم مقاتل أن هذه القصة جرت لإبراهيم بالشام قبل أن يكون له ولد، وقبل نزول الصحف عليه، وهو ابن خس وسبمين سنة.

﴿ مثل الذين بُنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابــل في كل سنبلة مائة ُحبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم ﴾ قوله تمالى: (مثل الذين ينه قون أموالهم في سبيل الله) حدثنا عن تماب أنه قال: إنما المثل — والله أعلم — للنفقة ، لا الرجال ، ولكن العرب إذا دل المعنى على ما يريدون ، حذفوا ، مثل قوله تمالى: (وأشربوا في قلوبهم العجل) فأضمر «الحب» ، لأن المعنى معلوم، فكذلك هاهنا .أراد: مثل تفقة الذين ينفقون أموالهم . ونحو هذا قوله تمالى: (ولا تحسين الذين يبخلون عاآناهم الله من فضله هو خير الهم) آل عمران: ١٨٠ يريد: بخل الباخلين، فحذف البخل وفي المراد بوسبيل الله » قولان أحدهما: أنه الجهاد ، والثاني : أنه جميع أبواب البر ، قال أبو سليان المنه عن والا به مردودة على قوله تمالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا كم) وقدأعلم الله عز وجل بضرب هذا المثل ،أن الحسنة في النفقة في سبيله تضاعف بسبعمائة ضعف . (١) وقال الشعبي : نفقة الرجل على نفسه وأهل بيته تضاعف سبعمائة ضعف . قال ابن زيد : وقال الشعبي : نفقة الرجل على نفسه وأهل بيته تضاعف سبعمائة ضعف . قال ابن زيد :

﴿ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لايُتبمون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾

قو ته تعالى : (الذين ينفقون أمو الهم في سبيل الله ) قال ابنُ السائبوم قاتل : نرلت في عُمان بن عنان في نفقته في غزوة تبوك ، وشرائه بثر رومة ، ركية بالمدينة ، تصدق بها على المسلمين . وفي عبد الرحمن بن عوف حين تصدق بأربعة آلاف درهم ، وكانت

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم عن ابن مسعود قال : جاء رجل بناقة مخطومة ، فقال : يا رسول الله هذه في سبيل الله ، فقال عَيْنَالِيْهِ : « لك بها يؤم القيامة سبعائة ناقة » .

وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويُقطيني : « كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبمائة ضعف . قال عز وجل: إلا الصوم فانه لي وأنا أجزي به ، يدع طمامه وشهوته من أجني . للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه ، ولخلوف فيسمه أطيب عند الله من ربع المسك .

نصف ماله (۱). وأما المن ففيه قولان . أحدها : أنه المن على الفقير ، ومثل أن يقول : قد أحسنت إليكونه شتك ،وهو قول الجهور (۲). والثاني : أنه المن على الله بالصدقة، روي عن ابن عباس . فان قيل : كيف مدحهم بترك المن ، ووصف نفسه بالمنان ؟ فالجواب : أنه يقال : من فلان على فلان : إذا أنهم عليه ،فهذا الممدوح ، قال الشاعر :

فنتِّي علينا بالسلام فانما كلامك ياقوت ودر منظم

أراد بالمن الإنعام . وأما الوجه المذموم ، فهو أن يقال : من فلان على فلان : إذا استعظم ما أعطاه ، وافتخر بذلك ، قال الشاعر في ذلك :

أنلت قليلاً ثم أسرعت منَّة فنيلك ممنون كذاك قليل

ذَكر ذلك أبو بكر الأنباري . وفي الا ذى قولان . أحدهما : أنهمواجهة الفقير بما يؤذيه ، مثل أن يقول له : أنت أبدًا فقير ، وقد بايت بك ، وأراحني الله منك . والثاني :

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في د أسباب النزول ، عن الكلبي ، وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب قال : الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف ، وعثمان بن عفان في نفقتها في جيش المسرة .

وأخرج البخاري تعليقاً عن أبي عبد الرحمن أن عنمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله عولا أنشد إلا أصحاب النبي عَلَيْكِيْرٍ. أَلْسَمَ تعلمون أن رسول الله عَلَيْكِيْرٍ قال: ومن حفر رومة فله الجنة ، فحفرتها ؟ . ألسم تعلمون أنه قال: ومن جهز جيش العسرة فله الجنة ، فجهزته ؟ قال: فصدقوه بما قال ، قال الحافظ ابن حجر: وقد وصله الدارقطني والاسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن عبدان بهامه. ورواه مطولاً الترمذي والنسائي والدارقطني وقال الترمذي: حديث حسن. وذكر في و الاسابة ، أنه قد جاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان لما أن حصروه انتشد الصحابة في أشياء ... وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي عَلَيْكِيْرٍ بألف دينار في كمه حين جهز جيس العسرة ، فنثرها في حجره ، فرأيت النبي عَلَيْكِيْرٍ يقلبا في حجره ، ويقول : و ما ضر عثمان معمل بعد اليوم، مرتبن، رواه أحمد والترمذي وحسنه .

<sup>(</sup>٣) روى مسلم عن أبي ذر قال : قال رسول ﴿ ثَلَيْكُ : ﴿ ثَلَاثَةَ لَا يَكُلُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمُ القيامَةُ ﴾ ولا ينظر إليهم ولا يُرَكِّهُم ﴾ ولهم عذاب ألم . المنان بما أعطى ؛ والمسبل إزاره ، والمنفق سلمته بالحلف الكاذب.

أن يخبر باحسانه إلى الفقير ، من يكره الفقير إطلاعه على ذلك ، وكلا القولين يؤذي الفقير وليس من صفة المخلصين في الصدقة . ولقد حدثنا عن حسان بن أبي سنان أنه كان يشتري أهل بيت الرجل وعياله ، ثم يعتقهم جميعاً ، ولا يتعرف إليهم ، ولا يخبره من هو .

﴿ قُولُ مَمْرُوفَ وَأَمْغَفُرُهُ خَيْرُ مَنْ صَدَقَةً يَتَّبَعِهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِي حَلَّيمٍ ﴾

قوله تعالى: (قول أمروف) أي: قول جميل للفقير، مثل أن يقول له: يوسع الله عليك (ومغفرة) أي: يستر على المسلم خلته وفاقته، وقيل: أراد بالمغفرة التجاوز عن السائل إن استطال على المسؤول وقت رده (خير من صدقة يتبعها أذى) وقد سبق بيانه إلى استطال على المسؤول وقت رده (خير من صدقة يتبعها أذى) وقد سبق بيانه إلى أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والادى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين كه

قوله تعالى: (لا تبطلوا صدقائكم) أي: لا تبطلوا توابها ، كما تبطل تواب صدقة المرائي الذي لا يؤمن بالله ، وهو المنافق ( فثله ) أي: مثل نفقته ، كمثل صفوان ، قال ابن قتيبة : الصفوان: الحجر ، والوابل : أشد المطر ، والصلد : الأملس ، وقال الزجاج : الصفوان: الحجر الأملس ، وكذلك الصفا . وقال ثملب : الصلد : النقي ، وروي عن ابن عباس ، وقتادة ( فتركه صلداً ) قالا : ليس عليه شيء وهذا مثل ضربه الله تعالى للمرائي بنفقته ، لا يقدر يوم القيامة على أواب شيء مما أنفق .

﴿ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتماء مرصات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فان لم يضبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ﴾

قوله تعالى : (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرصاة الله) أي : طلباً لرصاه . وفي معنى التثبيت قولان . أحدهما: أنه الإنفاق على يقين وتصديق ، وهذا قول الشعبي، وقتادة، والسدي ، في آخرين .والثاني: أنه التنبيت لارتياد عل الإنفاق ، فهم ينظرون أين يضعونها، وهذا قول الحسن ، ومجاهد ، وأبي صالح .

قوله تعالى: (كمثل جنة) الجنة: البستان وقرأ مجاهد، وعاصم الجحدري «حبة» الحاء والربوة: ماارتفع وقرأ ابن كثير، ونافع ، وأبو عمرو، وحزة ، والكسائي «بربوة » بضم الراء وقرأ عاصم، وابن عامر بفتح الراء بوقرأ الحسن والأعمش بكسر الراء ، وقرأ ابن عباس ، وأبو رزين ، برباوة ، بزيادة ألف، وفتح الراء ، وقرأ أبي بن كعب ، وعاصم الجحدري كذلك ، إلا أنها ضما الراء ، وكذلك خلا فهم في «المؤمنين» . قال الزجاج: بقال: ربوة وربوة وربوة وربوة وربوة و والموضع المرتفع من الارض ، إذا كان له ما يرويه من الماء ، فهو أكثر ربعاً من السفل . وقال ابن قتيبة: الربوة الارتفاع ، وكل شيء ارتفع وزاد ، فقد ربا ، ومنه الربا في البيع .

قوله تعالى: (فآت أكلها) قرأ ابن كثير، ونافع: أكلها. والأكل بسكون الكاف حيث وقع، ووافقها أبو عمرو، فيما أضيف إلى مؤنث ، مثل: (أكلها دائم) فأما ما أضيف إلى مذكر مثل: أكله ؟ أوكان غير مضاف إلى مكنى: مثل (أكل خمط) فئقله أبو عمرو. وقرأ عاصم، وابن عاصم، وحزة ، والكسائي جميع ذلك مثقلا. وأكلها، أي: ثمرها. (ضعفين) أي: مثلين. فأما « الظل » فقال ابن قنيبة: هو أضعف المطر، وقال الزجاج: هو المطر الدائم، الصغار القطر الذي لا تكاد تسيل منه المثاعب. قال ثملب: وهذا لفظ مستقبل وهو لأمر ماض، فعناه: فان لم يكن أصابها وابل فطل (1). ومعنى هذا المثل: أن صاحب

<sup>(</sup>١) قال الفراء: كيف قال قسسوله : ( فان لم يصبها و ابل فطل ) وهذا الأمر قد مضى ؟ قيل : أضمرت و كان يه فصلح الكلام ، ومثله أن تقول : قد أعتقت عبدين ، فان لم أعتق اثنين ، فواحداً بقيمتها. والمعنى : إلا أكن، لأنه ماض ، فلا بد من اضمار وكان يه لأن الكلام جزاء. ومنه قول الشاعر :

إذا ما انتسبنا لم تلاني اثيمة ولم تجدي من أن تقري بها بدًّا والبيت ازائد بن صعصمة الفقمسي يعرض بزوجته ، وكانت أمها سرية .

هذه الجنة لا يخيب ، فانها إن أصابها الطل حسنت ، وإن أصابها الوابل أضعفت ، فكذلك نفقة المؤمن المخلص ، والبصير من أسها الله تعالى،معناه : المبصر ، قال الخطابي : وهو فعيل عمنى مفعل ، كقولهم : أليم بمعنى مؤلم .

﴿ أَيُود أَحدُكُمُ أَنْ تَكُونَ له جَنَةٌ مَن تَخْيَلُ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْمَهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبرُ وله دُرْيَةٌ صَعْفًا أُ فَأَصَّابِهَا إِعْصَارُ فيه نارُ فاجترقت كذلك أيبَينُ الله لكم الآيات لعلكم تنفكرون ﴾

قوله تعالى (أيود أحدكم) هذه الآية متصلة بقوله تعالى: ( لا تبطاوا صدقاتكم )ومعنى: «أيود » أُكب ، وإعاذكر النخيل و الأعناب ، لا نهما من أنفس ما يكون في البساتين ، وخص ذلك بالكبير ، لأنه قد يئس من سعي الشباب في اكسامهم .

قو ثه تعالى : (وله ذرية ضعفاء) أي : ضعاف ، وإذا ضعفت الذرية كان أحنى عليهم ، وأكثر إشفاقاً (فأصابها) يعني : الجنة (إعصار) وهي ربح شديدة ، تهب بشدة ، فترفع إلى السماء تراباً ، كأنه عمود .

#### قال الشاعر:

### إلى كنت ربحاً فقد لاقيت إعصارا(١)

أي: لاقيت أشد منك. فان قيل: كيف جاز في الكلام أن يكون له جنة فأصابها، ولم يقل: فيصيبُها ؛ أفيجوز أن يقال: أنود أن يصيبَ مالاً ، فضاع ، والمراد: فيضيع ؛ فالجواب: أن ذلك جائز في «وددت» ، لأن العرب للقاها مرة ، «أن»، ومرة ، «لو»،

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيدة : الاعْصَار : ريح تهب شديدة فيا بين السهاء والأرض . يضرب مثلا للمدل بنفسه إذًا صلى بمن هو أدهى منه وأشد .

فيقولون : وددت لو ذهبت عنا، ووددتأن تذهبءنا<sup>(۱)</sup> ،قاله الفراء ، و ثملب .

### ۔۔ ﴿ فَصل ﴾۔۔

وهذه الآية مثل ضربه الله تعالى في الحَسْرة بسلب النعمة عند شدة الحاجة . وفيمن قَصَدَ به ثلاثة أقوال . أحدها : أنه مثل الذي يختم لهبالفساد في آخر محمره ، قاله ابن عباس . والثاني : أنه مثل للمفرط في طاعة الله تعالى حتى يموت ، قاله مجاهد . والثالث: أنه مثل للمراثي في النفقة ، ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه ، قاله السدي .

﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِبات مَاكُسَبْمُ وَمِمَا أَخْرِجِنَا لَـكُمِ مِنَ الأَرْضُ ولا تيمموا الخبيث منه منفِقُونَ ولستم بآخذيه إلا أَن مُنفِضُوا فيه واعلموا أَن اللهُ غني حيـــد ﴾

قوله تعالى (يا يها الذين آمنو ا أنفقو امن طيبات ما كسبتم) في سبب نزولها قولان أحدها: أن الأنصار كانوا إذا جذوا النخل ، جاء كل رجل بشي من ذلك فعلقه في المسجد ، في أكل منه فقر اء المهاجرين، وكان أناس من لا يرغب في الخير يجيء أحده بالقنوفيه الحشف و الشيص (٢)،

<sup>(</sup>۱) وغام كلامالفراء في « معاني القرآن عفا صلحت بولو يوب وإن يوم ناهما جيماً الاستقبال استجازوا أن يردوا «فعل» بتأويل « لو » على « يفعل » مع « أن » «لذلك قال : ( فأصابها ) وهي في مذهبه بمنزلة « لو » إذا ضارعت « إن » بعنى الجزاء ، فوضمت في مواضعها، وأجبت وإن يجواب ولوي ودلو ، بجواب وإن ينكأنه قيل : أبود أحدكم لو كانت له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الشمران وأصابه الكبر .

 <sup>(</sup>٣) القنو: الكباسة ، وهي العدق التام بشهاريخه ورطبه ، هو في الثمر بمنزلة المنقود من المنب ،
 وجمه : أقناء . والحشف : هو التمر ما لم ينو ، فاذا بيس صلب وفسد ، لا طهم له ولا تحاء ولا حلاوة .
 والشيص : رديء التمر .

فيعلقه ، فنزلت هذه الآية . هذا قول البراء بن عازب (١) . والثاني : أن الذي ويُطلقه ، أمر بزكاة الفطر ، فجاء رجل بشمر ردي ، فنرلت هذه الآية . هذا قول جابر بن عبد الله (٧) . وفي المراد بهذه النفقة قولان . أحدها : أنها الصدقة المفروضة ، قاله عبيدة السلماني في آخرين . والثاني : أنها التطوع . وفي المراد بالطيب هاهنا قولان . أحدها : أنه الجيد الأنفس ، قاله ابن عباس . والثاني : أنه الحلال ، قاله أبو معقل في آخرين .

قوله تعالى: (ولا تيمموا) أي: لاتقصدوا . والتيم في اللغة: القصد . قال ميمون الأعشى:

أَيْمَمَتُ قيساً وكم دونه من الأرض من مَهْمَه في شز كن (T)

وفي الخبيث قولان . أحدهما : أنه الرديء ، قاله الأكثرون ، وسبب الآية يدل عليه . والثاني : أنه الحرام ، قاله ابن زبد .

قوله تعالى : (ولسم بآخذبه إلا أن تنمضوا فيه) قال ابن عباس : لو كان بعضكم يطلب من بعض حقاً له ، ثم قضاه ذلك ، ولم بأخذه إلى أن يرى أنه قد أنحض عن بعض

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، ولفظه عند الترمذي د عن البراء ، (ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ) قال : نولت فينا مصر الأنصار ، كنا أصحاب نخل ، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته ، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنون ، فيعلقه بالمسجد ، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام ، فكان أحدهم إذا جاع ، أتى القنو ، فضر به بعصاه ، فيسقط البسر والتمر ، فيأكل . وكان ناس بمن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو ، فيه الشيص والحشف ، وبالقنو قد انكسر ، فيملقه ، فأنول الله تبارك وتعالى : (يا أيما الذين آمنوا أنفقوا من طبيات ما كسبتم ومما أخرجنا لكمن الأرض ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) . قال : لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى ، لم يأخذه إلا على إغماض أو حيا ، قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده .

 <sup>(</sup>٧) رواه الحاكم في «المستدرك» ج/٢/٣٨٧ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
 (٣) ديوانه: ص١٩ وهو من قصيدة يمدح بها قيس بن معدي كرب الكندي. ذي شزن: غليظ،
 والشزن: الغلظ. يصف وعورة الطريق الذي يسلكه ليصل منه إلى ممدوحه.

حقه . وقال ابن قتيبة : أصل هذا أن يصرف المر • بصره عن الشي • ، ويغمضه ، فسمي الترخص إغياضاً . ومنه قول الناس للبائع : أغمض ، أي : لاتشخص ، وكن كأنك لا تبصر . وقال غيره : لما كان الرجل إذا رأى مايكره ، أغمض عينيه ، لئلا يرى جميع ما يكره ؛ جعل التجاوز والمساهلة في كل شي • إغماضاً .

قوله تعالى: (واعلموا أن الله غني) قال الزجاج: لم يأمركم بالتصدق عن عوز ،لكنه بلا أخباركم، فهو حميد على ذاك . يقال: قد غني زيد، يغنى غنى مقصوراً: إذا استغنى، وقد غني القوم: إذا نزلوا في مكان يغنيهم، والمكان الذي ينزلون فيه مغنى . والنواني: النساه، قبل: إنما سمين بذلك، لأنهن غنين بجالهن، وقبل: بأزواجهن. فأماه الحيد» فقال الخطابي: هو عمنى المحمود، فميل بممنى مفعول.

﴿ الشيطان يَعَدِدُكُمُ الفقر ويأمركُمُ بالفحشاء والله يَعَدِكُمُ منفرةً منه وفضلاً والله والله

قوله تعالى: (الشيطان يمدكم الفقر) قال الزجاج: يقال: وعدته أعده وعداً وعدة وعداً وعدة ومداً وعدة وموعدة وموعدة وموعوداً، ويقال: الفقر، والفُقر. وممنى الكلام: يحملكم على أن تؤدر وافي الصدقات الرديم، يخوفكم الفقر باعطاء الجيد. وممنى: يمدكم الفقر، أي: بالفقر، وحذفت الياء. قال الشاعر:

أمر نُكَ الخيرَ فافعل ما أُمِرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب

وفي الفحشاء قولان. أحدهما : البخل . والثاني : المعاصي .قال ابن عباس :والله يعدكم . مغفرة لفحشائكم ، وفضلاً في الرزق .

زاد المسير ــ أول (م٢١)

## ﴿ يَوْ آنِي الحِكَةَ مِن يَشَا وَمِن ُ يَوْتَ الحَكَمَةَ فَقَدَ أُوتِيَ خَيْرًا كَثَيْرًا وَمَا يَذَّ كُثَّرً إِلاَ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾

قوله تعالى (يؤتي الحكمة من يشاء) في المراد بهذه الحكمة أحد عشر قولاً .أحدها: أنها القرآن ، قاله ابن مسمود ، ومجاهد ، والضحاك ، ومقاتل في آخرين . والنابي : معرفة ناسخ القرآن ، ومنسوخه ، ومحكمه ، ومتشابهه ، ومقدمه ، ومؤخره ، ونحو ذلك ، رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث : النبوة ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . والرابع : الفهم في القرآن ، قاله أبو العالية ، وقتادة ، وابراهيم . والحامس : العلم والفقه ، رواه ليث عن مجاهد . والسابع : الورع عن مجاهد . والسابع : الورع في دين الله ، قاله الحسن . والثامن : الحشية لله ، قاله الربيع بن أنس . والتاسع : المقل في دين الله ، قاله ان زيد . والعاشر : الفهم ، قاله شريك . والحادي عشر : العلم والعمل ، لا يسمى الرجل حكياً إلا إذا جمها ، قاله ان قتيبة .

قوله نعالى : (ومن يُـوَّتَ الحكمة ) قرأ يعقوب بكسر تا «يوَّت»، ووقف عليها بها . والمعنى : ومن يوَّ ته الله الحكمة . وكذلك هي في قراءة ابن مسعود بها، بعد التا .

قوله تعالى: (وما يذكر) قال الرجاج: أي: وما ينفكر فكراً يذكر به ماقص من آيات القرآن إلا ذوو العقول. قال ابن قتيبة: «أولو» عمنى: ذوو، وواحد «أولو» «ذو»، و «أولات»: «ذات».

﴿ وما أَنفقتُم مَن نفقة أو نذرتم مَن نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من أنصار ﴾ قوله تعالى: (أو نذرتم من نذر) النذر: ما أوجبه الإنسان على نفسه ، وقد يكون مطلقاً ، ويكون معلقاً بشرط (فان الله يعلمه) قال مجاهد: يُحصيه ، وقال الرجاج: يجازى عليه ، وفي المراد بالظالمين هاهنا ، قولان ، أحدها: أنهم المشركون ، قاله مقاتل الثاني:

المنفقون بالمن والأذى والرياء ، والمنذرون في المعصية ، قاله أبوسليمان الدمشقي .والأنصار : المانمون . فمناه : مالهم مانع يمنمهم من عذاب الله .

﴿ إِن ُ تَبدُوا الصَّدَقَاتِ فِنعَمَّاهِي وَإِن ُ تَحْفُوهَا و ۗ نَوْ تُوهَا الفَقْرَاءَفِهُو خَيْرَكُمُو ۗ يَكفُر ۗ عنكم منسيئًا تِكم والله بما تعلمون خبير ﴾

قوله تعالى: ( إِن ُ نبدوا الصدقاتِ فنماهي) قال ابن السائب: لما نزل قولـ ه تمالى: ( وما أَنفقتم من نفقة ) قالوا: بارسول الله ، صدقة الـ ر أفضل ،أم العلانية؛ فنزلت هذه الآية قال الزجاج ، يقال: بدا الشيء يبدو: إذا ظهر ، وأبديته إبداءًا: إذا أظهر نه ، وبدا لي بداه: إذا تغير رأيي عماكان عليه .

قوله تعالى: (فنعاهي) في «نعم» أربع لغات . «نعم» بفتح النون، وكسر المين، مثل: علم ، وه نعم» بكسرها ، وه نعم» بفتح النون، و تسكين العين ، وأبو عمرو، وعاصم في رواية العين . وأما قوله (فنعاهي) فقرأ نافع في غير رواية «ورش»، وأبو عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر ، والمفضل: «فنعا» ، بكسر النون ، والعين ساكنة . وقرأ ابن كثير ، وعاصم في رواية حفص ، ونافع في رواية «ورش»، ويعقوب بكسر النون والعين وقرأ ابن عامر، وحمزة والكسائي ، وخلف: « فنعما » بفتح النون، وكسر العين ، وكلهم شددوا الميم . وكذلك والكسائي ، وخلف: « فنعما » بفتح النون، وكسر العين ، وكلهم شددوا الميم . وكذلك خلافهم في سورة النساء . قال الزجاج : « ما » في تأويل الشيء ، أي : فنعم الشيء هي . وقال أبو علي : ندم الشيء إبداؤها . وقوله تعالى : (فهو خير لكم) بعني الإخفاء . واتفق العلماء على أن إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها (۱) ، وفي الفريضة قولان . أحدها: أن إظهارها على أن إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها (۱) ، وفي الفريضة قولان . أحدها: أن إظهارها على أن إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها (۱) ، وفي الفريضة قولان . أحدها: أن إظهارها على النبو على النبو المهاء الم

أفضل، قاله ابن عباس في آخرين و واختاره الفاضي أبو يعلى وقال الزجاج : كان إخفاء الزكاة على عهد رسول الله على الحسن، فأما اليوم، فالناس بسيؤون الظن، فاظهارها أحسن والثاني : إخفاؤها أفضل، قاله الحسن، وقتادة، و بزيد بن أبي حبيب وقد حمل أرباب القول الأول الصدقات في الآية على الفريضة ، وحملوا (وإن تخفوها) على النافلة ، وهذا تول عجيب وإنما فضلت صدقة السر لمهنين. أحدها: يرجع إلى المعطي، وهو أبعد من الرباء ، وقر به من الإخلاص ، والإعراض عما تؤثر النفس من العلانية والثاني : يرجع إلى المعطى ، وهو دفع الذل عنه باخفاء الحال ، لأنه في العلانية ينكسر .

قوله تعالى: (ويكفّر عنكم من سيئاته) قرأ ابن كنير ، وأبو عمرو ، وأبو بكر عن عاصم (ونكفر عنك ) بالنون والرفع ، والمعنى : ونحن نكفر عنكم ، ويجوز أن يكون مستأنفا ، وقرأ نافع ، وحزة ، والكسائي : «ونكفّر» بالنون وجزم الراء . قال أبوعلي : وهذا على حمل الكلام على موضع قوله : (فهو خير لكم ) لأن قوله : (فهو خير لكم ) في موضع جزم ، ألا ترى أنه لو قال : وإن تحقوها يكون أعظم لأجركم لجزم ، ومثله (لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن) المنافة ون : ١٠ حمل قوله و «أكن »على موضع «فأصد ق» وقرأ ابن عامر : «ويكفر» باليا والرفع ، وكذلك حفص عن عاصم على الكنابة عن الله عز وجل، وقرأ أبان عن عاصم، «وتكفر» بالناء المرفوعة ،وفتح الفاء مع تسكين الراء .

قوله تعالى :(من سلمانكم) في «من» قولان . أحدها : أنها زائدة .والناني :أنهاداخلة المتبعيض . قال أبو سلمان الدمشقي : ووجه الحكمة في ذلك أن يكون العباد على خوف ووجل .

﴿ لِيسَ عليك ُ هَذَاهِ وَلَكُنَ اللهِ يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلا نفسكم وما يتفقون إلا ابتناء وجه الله وما تنفقوا من خير ُ يو َفَ ۖ إليكم وأنَّتُم لا تظلمون ﴾

قوله تعالى: (ليس عليك هدام) في سبب نرولها قولان . أحدهما: أن المسامين كرهوا أن يتصدقوا على أقربائهم من المشركين ، فنزلت هذه الآية ، هذا قول الجمهور . والناثي: أن النبي عَلَيْتِهِ ، قال : « لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم » فنزلت هذه الآية ، قاله سعيد بن جبير (۱) . والخير في الآية ، أريد به المال ، قاله ابن عباس ، ومقاتل . ومعنى : (فلا نفسكم) ، أي : فلكم ثوابه .

قوله تعالى: (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) قال الزجاج: هذا خاص للمؤمنين، أعلمهم الله أنه قد علم أن مرادَم ما عنده، وإذا أعلمهم بصحة قصده، فقد أعلمهم بالجزاء عليه.

قوله تعالى (يوف ً إِليكم ) أي: توفون أجره ومعنى الآية: ليس عليك أن يهتدوا، فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام، فان تصدقتم عليهم أُثبتم. والآية محمولة على صدقة التطوع، إذ لاتجوز أن يعطى الكافر من الصدقة المفروضة شيئًا.

﴿ للفقراء الذين أُحصروا في سبيل الله لايستطيعون ضربًا في الأرض يحسبهم الجاهل أعنيا َ من التمفف تعرفهم بسيما هم لا يَستُناون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فان الله به عليم ﴾

قوله تعالى: (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله) لما حثهم على الصدقات والنفقات، دلهم على خيرمن 'تصدّق عليه. وقد تقدم تفسير الإحصار عند قوله: (فان أحصرتم) البقرة: ١١ وفي المراد ب(الذين أحصروا) أربعة أقوال. أحدها: أنهم أهل الصفة حبسوا أنفسهم على طاعة الله، ولم يكن لهم شيء، قاله ابن عباس، ومقاتل. والثاني: أنهم فقراء المهاجرين، قاله مجاهد.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير . وروى النسائي ، والحاكم وابن أبي حاتم ، وابسن المنذر عن ابن عباس قال : كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين ، فسألوا ، فرخص لهم ، فنزلت هذه الآية . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . والرضيخ : العطية القليلة .

والثالث: أمهم قوم حبسوا أنفسهم على النزو، فلا يقدرون على الاكتساب، قاله قدادة. والرابع: أمهم قوم أصابهم جراحات مع النبي عليه في فصاروا زمني ، قاله سعيد بن جبير، واختاره الكسائي ، وقال : أحصروا من المرض ، ولو أراد الحبس ، لقال : حصروا ، وإعا الإحصار من الحوف ، أو المرض ، والحصر : الحبس في غيرهما . وفي سبيل الله قولان . أحدهما : أنه الحهاد أحدهما : أنه الحهاد ، والثاني : الطاعة . وفي الضرب في الأرض قولان . أحدهما : أنه الحهاد لم عكمهم لفقرهم ، نقل عن ابن عباس ، والثاني : الكسب ، قاله قتادة ، وفي الذي منعهم من ذلك ثلاثة أقرال . أحدها : الفقر ، قاله ابن عباس والثاني : أمراضهم ، قاله ابن جبير ، وابن زيد . والثالث : الترامهم بالجهاد ، قاله الزجاج .

قوله تعالى: (يحسبه الجاهل) قرأ ان كثير، و نافع، وأبو عمر و، والكسائي «يحسبهم» و «بَحْسبنَ » بكسر السين في جميع القرآن وقرأ ان عامر، وعاصم، وحزة، وأبو جمفر بفتح السين في السكل . قال أبو على: فتح السين أقيس، لأن الماضي إذا كان على «فَعَلَ » ، نحو: حسب ، كان المضارع على «فعل» ، مثل: فرق يفرق ، وشرب يشرب ، والكسر حسن لموضع السمع . قال ابن قتية : لم يرد الجهل الذي هو ضد العقل ، إنما أراد الجهل الذي هو ضد الخكر ، فكأ نه قال ابن قتية : لم يرد الجهل الذي هو وسد العقل ، إنما أراد الجهل الذي هو ضد الخكر ، فكأ نه قال : يحسبه من لا يحبر أمر هم والتعفف: ترك السؤ الله اله عف عن الشيء و تعفقف ، والسيا: العلامة التي يعرف بها الشيء وأصله من السه قد وفي المراد بسياه ثلاثة أقوال . أحدها: تجملهم، قاله ابن عباس والثاني: خشوعهم ، قاله مجاهد والثالث: أثر الفقر عليهم ، قاله السدي والربيع بن أنس، وهذا يدل على أن للسيما حكما يتعاق بها . قال إمامنا أحد في الميت يوجد في دار

<sup>(</sup>١) جاء في د الصحيحين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَتَطَالِقُهُ د ليس المسكين الذي نزده التمرة والنمرتان ، ولا اللقمة ولا اللقمة ولا اللقمة المسكين الذي يتعفف ، افرؤوا إن شئم، يمني قوله تعالى: (لايسألون الناس إلحافا).

الحرب و لا يعرف أمره: ينظر إلى سياه ، فان كان عليه ميها الكفار من عدم الختان ، حكم له بحكمهم ، فلم يدفن في مقابر المسلمين ، ولم يصل عليه ، وإن كان عليه سيا المسلمين حكم له بحكمهم . وأما الإلحاف ، فهو : الإلحاح ، قال ابن قتيبة : يقال : ألحف في المسأله : إذا ألح ، وقال الزجاج : معنى ألحف : شميل يقال : ألحف في المسأله : إذا ألح ، وقال الزجاج : معنى ألحف : شميل بالمسألة ، ومنه اشتقاق اللحاف ، لأنه يشمل الانسان بالتفطية ، فان قيل : فهل كانوا يسألون غير ملحفين ؛ فالجواب : أن لا ، وإنما معنى الكلام : أنه لم يكن منهم سؤال ، فيكون إلحاف . قال الأعدى :

لاينمز الساق من أين ولا و صب ولا يمض على شرسوفيه الصّفر(١)

معناه: ليس بساقه أين ولا وصب، فيغازها لذلك. قال الفراء: ومثله أن تقول: قلما رأيت مثل هذا الرجل، ولعلك لم تر قليلاً ولا كثيراً من أشباهه، فهم لايسألون الناس إلحافا، ولا غير إلحاف. وإلى نحو هذا ذهب الزجاج، وابن الأنباريفي آخرين.

﴿ الذبن ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجره عند ربهمولا خوف عليهم ولا ه يحزنون ﴾

قواه تعالى: (الذين ينفقون أمو الهم بالليل والمهارسر أو علانية) اختلفو افيمن نزلت على ثلاثة أقوال. أحدها: أنها نزلت في الذين يرتبطون الخيل في سبيل الله عزوجل، رواه حنس الصنعاني عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) في و الأصميات ، من أبن ومن وصب ، والبيت لاعشى باهلة عمن قصيدة برثي بها أخاه لأمه المنتشر ابن وهب . الأبن : الاعياء والتعب . والوصب : الوجع والمرض . والشرسوف : رأس الضلع بما يلي البطن. والصفر : يزعم العرب أنه دابة تمض الضاوع والشراسيف ، إذا جاع الانسان . قال ابن السيد : وإغاراد : لاسفر في جوفه ، فيمض على شراسيفه ، يصفه بشدة الخلقة ، وصحة البنية .

وهو قول أبي الدرداء وأبي أمامة، ومكحول، والأوزاعي في آخرين. والثاني: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فانه أكان ممه أربعة دراهم ، فأنفق في الليل درهما وبالنهار درهما ، وفي السر درهما ، وفي العلانية درهما ، رواه مجاهد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد ، وابن السائب، ومقاتل . والثالث : أنها نزلت في علي "، وعبد الرحمن بن عوف، فان علياً بعث بوسق من تمر إلى أهل الصفة ليلاً ، وبعث عبد الرحمن إليهم بدنانير كثيرة نهاراً ، رواه الضحاك عن ابن عباس .

﴿ الذين يأكلون إلربا لايقومون إلاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسِّ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله ومن عاد فأو اتك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾

قوله تعالى: (الذين بأكاون الربا) الربا: أصله في اللغة: الزيادة ، ومنه الربوة والرابية ، وأربى فلان على فلان: زاد . وهذا الوعيد يشمل الآكل، والعامل به ، وإ عاخص الآكل بالذكر ، لأنه معظم المقصود . وقد صح عن النبي عَيِّالِيَّةِ ، أنه « لمن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه »(۱).

قوله تعالى: (لا يقومون) قال ابن قتيبة أي: يوم البعث من القبور. والمس: الجنون، يقال: رجل ممسوس. فالناس إذا خرجوا من قبورهم أسرعوا كما قال تعالى: (يوم يخرجون من الا جداث سراعاً) المعارج: ٣٠٠. إلا أكلة الربا، فانهم يقومون ويسقطون، لأن الله أربى الربا في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم، فلا يقدرون على الإسراع. وقال سعيد ن جبير: تلك علامة آكل الربا إذا استحله يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي وغيرها عن عبد ابلة بن مسعود، ورواه مسلم في دسحيحه ۽ عن جابر . ابن عبد الله ، ولفظه د لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هما سواء » .

قوله تعالى: ( ذلك ) أي: هذا الذي ذكر من عقابهم ( بأنهم قالوا : إنحا البيع مشل الربا ) وقيل : إن تقيفاً كانوا أكثر الدرب رباً ، فلما نهوا عنه ؛ قالوا : إنما هومثل البيع .

قوله تعالى: ( فمن جاءمموعظة من ربه ) قال الزجاج: كل تأنيث ليس بحقيقي، فتذكيره جائز، ألا ترى أن الوعظ والموعظة معبران عن معنى واحد.

فوله تعالى : ( فله ماسلف ) أي : ماأكل من الربا .

وفي قوله تعالى: (وأمره إلى الله) قولان . أحدها: أن الها » ترجع إلى المربي، فتقديره: إن شاء عصمَه منه ، وإن شاء لم يفعل ، قاله سعيد بن جبير ، ومقاتل . والثاني : أنها ترجم الى الربا ، فعناه : يعفو الله عما شاء منه ، وبعاقب على ما شاء منه، قاله أبو سليمان اللمشقي .

قوله تعالى: (ومن عاد ) قال ابن جبير : من عاد الى الربا مستحلاً محتجاً بقوله تمالى: (إعا البيع مثل الربا).

﴿ عِمِقَ الله الرباو ُ يربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أنيم. ان الذي آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاقو آنو الزكاة لهم أجره عندربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون ﴾

قوله تعالى: ( يمحق الله الربا ) فيه قولان . أحدها : أن معنى محقه: تنقيصه و اضمحلاله ، و به ومنه : محاق الشهر لنقصان الهلال فيه . روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس ، و به قال سعيد بن جبير . والثاني : أنه إبطال ما يكون منه من صدقة ونحوها ، رواه الضحاك عن ابن عباس . (١)

قوله تعالى : (ويُربي الصدقات) قال ابن جبير : يضاعفها . والكَفَّار : الذي يكثر فمل ما يكفر به ، والأثم : الممادي في ارتكاب الإثم المصر عليه .

<sup>(</sup>١) أخرج أحمد وابن ماجهوالحاكم وصححه ووانقه الذهبي من حديث ابن مسعودمرفوعاً « إنَّ الرَّبا وإنَّ كَثَرَ فانْ عاقبته إلى قل » والقل ، بضم القاف وتشديد اللام : القلة ، كالذَّل والذَّلة .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا يَقِي مِنَ الرَّبَا إِنْ كُنَّمَ مؤمنين

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) في نزولها اثلاثــة أقوال. أحدها: أنها نزلت في بي عمرو بن عمير بن عوف من ثقيف ، وفي بني المغيرة من بني مخزوم ، وكان بنو المفارة يأخذون الربا من تقيف ، فلما وضم الله الربا ، طالبت تقيف بني المفيرة بما لهم عليهم ، فنزلت هذه الآية ، والتي بعدها ، هذا قول ابن عباس(١) ، والثاني: أنها نزلت في عثمان بن عفان ، والعباس ، كانا قد أسلفا في التمر ، فلما حضر الجـــذاذ ، قال صاحب النمر : إِنْ أَخَذَ مَا مِالَكُمَا ، لم يَبْقَ لي ولميالي ما يَكُني ، فهل لكما أَنْ تَأْخَذَا النصف وأَصْمَافَ لَكُمَا ؟ ففملا ، فلما حل الأجل ،طلبا الزيادة ، فبلغ ذلك النبي عَيْنِيْنِينِ ، فَأَمَا مُ فنزلت هذه الآية ، هذا تُول عطاء وعكرمة . والثالث : انها نزلت في العباس ، وخـاله أن الوليد؛ وكانًا شربكين في الجاهلية ، وكانا يسلفان في الربا ، فجاه الإسلام، ولهما أموال عظيمة في الربا ، فنزلت هذه الآية ، فقال النبي عَيْنِينِ : « أَلَا إِنْ كُلُّ ربًّا مِنْ ربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربا المباس (٢٠) «هذا قول السدي . قال ابن عباس ، وعكرمة ، والضحاك: أعا قال: (ما بقي من الربا) لأن كل رباً كان قد ترك، فلم يبق الاربا تقلُّف. وقال قوم: الآية مجمولة على من أربى قبل إسلامه ، وقبض بعضه في كفره ،ثم أسلم، فيجب عليه أن يترك مابقي ، ويمفَّى له عما مضى . فأما المراباة بعد الإسلام،فردودة فيها قبض، و يسقط ما بقى .

<sup>(</sup>١) رواه الواحدي، من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٧) رواه الواحدي عن السدى بدون سند. وأخرج مسلم من حديث جابر في صفة حجة النبي والتلجيقية. وفيه : فخطب الناس وقال : وأن دماكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم أضم من دماتنا دم ابن ربيعة بن الحارث ، كان مسترضاً في بني سعد ، فقتلته هذيل ، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ، ربا عباس بن عبد المطلب ، فانه موضوع كله » .

﴿ فَانَامُ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بحرب مِنَ اللهِ ورسوله و إِن ثَبْتُم فَلَـكُم رَوُّوسَ أَمُوالَكُمُ لاتَظَلِمُونَ وَلا تُنْظَلَمُونَ ﴾

قوله تعالى: (فان لم تفعلوا فأذنوا) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عاص (فأذنوا) مقصورة ، مفنوحة الذال وقرأ حمزة ، وأبو بكر عن عاصم : «فآذنوا» بمد الألف وكسر الذال . قال الزجاج : من قرأ : فأذنوا ، بقصر الألف، وفتح الذال ، فالمنى: أيقنوا . ومن قرأ بمد الألف ، وكسر الذال ، فمناه : أعلموا كل من لم يترك الربا أنه حرب . قال ابن عباس : بقال يوم القيامة لآكل الربا : خذسلاحك للحرب (۱) .

(١) ثبت عن رسول الله ﷺ أحاديث في النهي عن الربا ، والتنفير منه ، وأنه من الكبائر ، وأن عاقبة من بقع فيه وخيمة .

من ذلك مارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَتَشَيِّلُهُمُ قال :﴿ اجْتَنْبُوا السَّبِعُ ال الموبقات، قالوا : يارسول الله وما هن ؟ قال : ﴿ الشرك بالله ، والسَّحر ، وقدَلُ النَّفْسِ الَّتِي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليِّيم ، والتولي يوم الزَّحف ، وقذف الحصنات النافلات المؤمنات » .

وروى البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال النبي وَيُتَلِينِهُ : « رأيت الليلة رجلين أثياني فأخرجاني الى أرض مقدسة ،حتى أثينا على نهر من دم فيه رجل قائم،وعلى شط النهررجل بين يدبه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر ، فاذا أراد أن يخرج، رمى الرجل مججرفي فيه ، فرده حيث كان ، فجمل كلم جاء ليخرج رمي في فيه بحجر ، فبرجم كما كان . قلت : ما هذا الذي رأيته في النهر ؟ قال : آكل الربا » .

وروى أحمد باستاد صحيح عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة ، قال : قال رسول الله وَتَشَيَّعُهُ : « درهم رباً يأكل الرجل وهو يعلم أشد من سنة وثلاثين زنية » .

وروى ابن ماجه عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه ، و النبي وَلَيْتُ اللهِ قَدْ : « الربا ثلاثة وسبمون باباً ، وقال : ورواه الحاكم وزاد و أيسرها مثل أن بنكح الرجل أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

وروى الحاكم في والمستدرك عنابن عباس قال: نهى رسول الله وَ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ تَشْتَرَى الثمرة حتى تطعم، وقال: « إذا ظهر الزنا والربا في قرية ، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي .

قوله تعالى: (وإن تبتم فلسكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلَمون) أي : التي أقرضتموها ، لا تظلمون ، فتأخذون أكثر منها ، ولا تُظلَمون فتنقصون منها ، والجمهور على فتح « تا » تظلمون الأولى ، وضم «تا » تظلمون الثانية . وروى المفضل عن عاصم : ضم الأولى ، وفتح الثانية .

﴿ و إِن كَانَ ذُو مُ عُسرة فَنَظِر أَة إِلَى ميسرة وأن تصد أَقوا خير لكم إِن كُنتم تعلمون ﴾

قوله تعالى : (وإن كان ذو عسرة) ذكر ابن السائب ومقاتل أنه لما نزل قوله تعالى: (وذروا ما بقي من الربا) قال بنو عمرو بن عمير لبني المفيرة : هاتوا رؤوس أموالنا، وندع لكم الربا ، فشكا بنو المفيرة العسرة ، فنزلت هذه الآية فأما العسرة ، فهي الفقر ، والضيق والجهور على تسكين السين ، وضمها أبو جعفر هاهنا ، وفي (ساعة المسرة) وقرأ الجهور بفتح سين الميسرة» وضمها الفع ، و تابعه زيد عن يعقوب على ضم السين ، إلا أنه زاد ، فكسر الراء ، وقلب الناء ها ، ووصلها بباء . قال الزجاج : ومعنى وإن كان : وإن وقع ، والنظرة : التأخير ، فأصره بتأخير وأس المال بعد إسقاط الربا إذا كان المطالب معسراً ، وأعامهم أن الصدقة عليه بذلك أفضل بقوله تعالى : (وان تصدقوا) والا كثرون على تشديد الصاد ، وخففها عاصم مع تشديد الدال. وسكنها ابن أبي عبلة مع ضم الدال فجمله من الصدق .

﴿ واتقوا يوما أرجمون فيه إلى الله ثم أنوفتى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ قوله تعالى: (واتقوا يوما ترجمون فيه إلى الله ) قرأ أبو عمر و بفتح نا « ترجمون » وضما الباقون . قال ابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير، وعطية ، ومقاتل في آخرين : هذه آخر آية ترلت من القرآن (١٠). قال ابن عباس: وتوفي رسول والمسابح بعدها بأحد و ثمانين

<sup>(</sup>١) رواه الطبري والنسائي في «السنن الكبري» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ، وقال : رواه الطبراني باسنادين، رجال أحدهما ثقات . وظاهر هذه الرواية بمارض ماثبت عن ابن عباس من أن آخر

يوماً ، وقال ابن جريح : توفي بعدها بنسع ليال . وقال مقاتل : بسبع ليال . قوله تمالى : (ثم توفى كل نفس ماكسبت) أي : تعطى جزاه ماكسبت .

الله الذي آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى قاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالمدل ولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضميفا أو لا يستطيع أن يعلمه وفليملل وليه بالمدل واستشهد واشهد يزمن رجاليم فان لم يكو فارجلين فرجل وامرأ آمان يمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا بأب الشهداء اذا ما دعوا ولا تستموا أن تكبوه صفيراً أو كبيراً الى أجله ذاكم أقسط عندالله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس علكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا اذا تبايعتم ولا يضاراً كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فانه فسوق بكو اتقوا الله وبعلم كالله والله بكل شي علم علم علم علم كالله والله وبعلم كالله والله وبكل شي علم علم كالله والله وبعلم كالله والله وبكل شي علم كالله وبكل شي علم كالله والله وبكل شي علم كالله والله وكل شي علم كالله والله والل

ــآية نزلت هي آية الربا ، فقد روى البخاري في دصحيحه عن ابن بهاس رضي الله عنها قال : آخر آية نزلت على النبي ال

وقال الزركثي في • البرهان ، ج/١/ ٢١٠ بسـد أن ذكر الآثار الواردة عـن الصحابة في آخر آية نزلت من القرآن .

قال القاضي أبو بكر في « الانتصار » :وهذه الأقوال ليس في شيء منهامارفع إلى النبي وَلَيْسِيَّةٍ ، ويجوز أن يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاد ، وتغليب الظن ، وليس العلم بذلك من فرائض الدين ، حتى بلام ماطمن به الطاعنون من عدم الضبط . ويحتمل أن كلاً منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله وَلَيْسِيَّةٍ في اليوم الذي مات فيه ، أو قبل مرضه بقليل ، وغيره سمع منه بعد ذلك ، وإن لم يسمعه هو لمفارقته له ، وزول الوحى عليه بقرآن بعد .

ويحتمل أيضاً أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول ﷺ مع آيات نزلت معها ، فيؤمر برسم مانزل معها، وتلاوتها عليهم بعد رسم مانزل آخراً و تلاوته ، فيظن سامع ذلك أنه آخر مانزل من الترتيب .

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين ) قال الزجاج : يقال: داينت الرجل إذا عاملته ، فأخذت منه بدين ، وأعطيته .

قال الشاعر:

داینت أروی والدیون تقضی فاطلت بعضا وأدت بعضا

والمعنى: اذا كان لبعضكم على بعض دين الى أجل مسمى ، فاكتبوه ، فأمر الله تعالى بكتابة الدين ، وبالإشهاد ، حفظاً منه للا موال ، وللناس من الظلم ، لأن من كانت عليه البينة ، قل تحديثه لنفسه بالطمع في إذهابه . وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في السلم خاصة . فان قيل : ماالفائدة في قوله «بدين» و «تداينتم» يكفي عنه ؛ فالحواب : ان تداينتم يقع على معنين . أحدهما : المشاراة والمبايعة والإقراض . والتاني : المجازاة بالا فعال ، فالا ول يقال فيه : الدين بخسر الدال . قال تعالى : يعم الجزا .

وآنشدوا :

. دناه کما دانوا (۱)

(١) هو عجز بيت من قضيدة لشهل من شيبان الزماني ، أولها :

صفحنا عن بني ذهل وقاندا القدوم إخوات عسى الأيام أن يرجع في الأيام أن يرجع وأمسى وهدو عريات وأمسى وهدو عريات ولم يبق دوى العددوا والماهم كرا دانوا

قال المرزوقي : العُنْدُوانِ والعَدَاء والعَدَاوُ ؛ الظلم ـ

وأما قوله: دناهم كما دانواً ، والأول ايس بجزاء ، فهذا ليلهم إلى المطابقة والوافقة ، واخراج اللفظف معرض صاحبه، ليعرأنه جزاؤه على حديه وقدره ، أو ابتداؤه . وعلى ذلك قوله تعالى: ( يخادعون الله وهسو خادعهم )و ( الله ينتهزى مهم ) وما أشهره . والدين : لفظة مشتركة في عدة معان ؛ الحدراء والعامة والحساب ، وهو هاهنا الجزاء ، ويقولون : هكما تدين تدان ، أي : كما تتصنع يُصنع بك .

فدل قوله « بدين » على المراد بقوله « تداينتم » ذكره ابن الأنباري . فأما المدل فهو الحق . قال قتــادة : لا تدعن حقاً ، ولا تزيدن باطلا .

قوله تعالى: (ولا يأب كانب) أي: لا يمتنع أن يكتب كما علمه الله ، وفيه قولان . أحدهما : كما علمه الله الكتابة ، قاله سعيد بن جبير . وقال الشعبي : الكتابة فرض على الكفاية كالجهاد . والثاني : كما أمره الله به من الحق ، قاله الزجاج .

قوله تعالى: (وليملل الذي عليه الحق) قال سعيد بن جبير: يعني المطلوب، يقول: ليمل ما عليه من حق الطالب على الكاتب، (ولا يبخس منه شيئاً) أي: لا ينقص عندالإملاء. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: بقال: أمللت أمل، وأمليت أملي لفتان، فأمليت من الإملاء وأملات من الملل والملال، لأن الممل يطيل قوله على الكانب و يكرره.

قوله تعالى: (فان كان الذي عليه الحق سفيما) في المراد بالسفيه هاهنا أربعة أقوال أحدها: أنه الجاهل بالأموال، والجاهل بالإملاء قاله مجاهد، وابن جبير. والثاني: أنه الصبي والمرأة، قاله الحسن والثالث: أنه الصغير، قاله الضحاك، والسدي والرابع: أنه المبذر، قاله القاضي أبويه لى. وفي المراد بالضعيف ثلاثة أقوال أحدها: أنه العاجز والأخرس، ومن به حمق، قاله ابن عباس، وابن جبير، والثاني: أنه الأحق، قاله عباهد، والسدي والثالث: أنه الصغير قاله القاضي أبويه لى .

قوله تعالى : (أو لا يستطيع أن يمل هو ) قال ابن عباس : لا يستطيع لميّه . وقال ابن جبير : لا يحسن أن يمل ما عليه ، وقال القاضي أبو يعلى : هو المجنون .

قرله تعالى : ( فليملل وليه ) في ها، الكناية قولان . أحدها : أنها تعود إلى الحـت ، فتقديره : فليملل ولي الحق ، هذا قول ابن عباس ، وابن جبير ، والربيع بن أنس ، ومقاتل،

واختاره ابن قنيبة . والثاني : أنها نعود إلى الذي عليه الحق ، وهذا قول الضحاك، وابنزيد، واختاره الزجاج ، وعاب قول الأولين ، فقال : كيف يقبل قول المدّعى ٢ ! وما حاجت إلى الكتاب والإشهاد، والقول قوله إ! وهذا اختيار القاغي أبي يعلى أيضاً والعدل: الإنصاف. وفي قوله تمالى : (من رجالكم) قولان . أحدها : أنه يمني الأحرار ، قاله مجاهد ، والثاني : أهل الإسلام ، وهذا اختيار الزجاج ، والقاضي أبي يعلى ، ويدل عليه أنه خاطب المؤمنين في أول الآمة .

قوله تعالى: (فان لم يكونا رجاين) أراد: فان لم يكن الشهيدان رجايين (فرجــل وامرأتان) ولم يرد به: إن لم يوجد رجلان .

قوله تعالى : ( ممن ترصون من الشهداء ) قال ابن عباس: من أهل الفضل و الدين . قوله تعالى: (أن تضل إحداهما فتُذكر إحداهما الانخرى)ذكر الرّجاج، أن الخليل، وسيبويه ،وسائر النحويين الموتوق بعلمهم، قالو ا: معناه: استشهدوا امرأتين ، لا أن تذكر إحداها الا خرى . ومن أجلأن تذكر إحداهماالأنجري وقرأ حزة «إن تضل» بكسر الألف, والضلال هاهنا : النسيان ، قاله ابن عباس والضحاك، والسدي، والربيم، ومقاتل، وأبو عبيدة، و ابن قتيبة و أماقوله: «فتذكر» فقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، بالتخفيف مع نصب الراء ، وقرأ حمزة بالرفع مـــع تشديد الكاف، وقرأ الباقون بالنصب، وتشديد الكاف، فن شدد أراد الإد كار عند النسيان، وفي قراءة من خفف قولات . أحدها: أنها بمنى المشددة أيضًا، وهذا قول الجهور. قال الضحاك، والربيع بن أنلُس، والسدي: ومعنى القراءتين واحد. والثاني: أنها بمعنى:تجمل شهادتهما بمنزلةشهادة ذكر ، وهذامذهب سفيانبن عبينة، وحكى الأصمعيءن أبي عمر ونحوه، واختاره القاضي أبو يعلى ، وقد رده جماعة ، منهم ابن قنيبة . قال أبو على : ليس مذهب ابن عيينة بالقوي ، لا نهن لو اللغن ما بلغن، لم تجز شهادتهن إلا أن يكون معهن رجل ، ولا أن الضلال هاهنا :النسيان ، فينبغي أن يقابل عا يعاد له ، وهو التذكير. قوله تعالى: (ولا يأب الشهدا، إذا ما دعوا) قال قادة: كان الرجل يطوف في الحوا العظيم (1)، [فيه القوم، فيدعوهم إلى الشهادة] فلا يتبعه منهم أحد، فنزلت هذه الآية. وإلى ماذا يكون هذا الدعاء؛ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: إلى تحمل الشهادة، وإثباتها في الكتاب، قاله ابن عباس، وعطية، وقتادة، والربيع، والثاني: إلى إقامتها وأدائها عند الحكام بعد أن نقدمت شهادتهم بها، قاله سعيد بن جبير، وطاووس، ومجاهد، وعكرمة، وعظاء، والشعبي، وأبو مجلز، والضحاك، وابن زيد، ورواه الميموني عن أحمد ابن حنبل. والنالث: إلى تحملها وإلى أدائها، روي عن ابن عباس، والحسن، واختاره الزجاج، قال القاضي أبو يعلى: إنما يلزم الشاهد أن لا يأبي إذا دعي لإقامة الشهادة إذا لم يوجد من يشهد غيره، فأما إن كان قد تحملها جماعة، لم تنمين عليه، وكذاك في حال لم يوجد من يشهد غيره، فأما إن كان قد تحملها جماعة، لم تنمين عليه، وكذاك في حال تحملها، لا نه فرض على الكفاية كالجهاد، فلا يجوز لجبع الناس الامتناع منه.

قوله تعالى: (ولا تسأموا) أي: لا تعلوا و تضجروا أن تكتبوا القليل والكثير الذي قد جرت العادة بتأجيله الى أجله ، أي: الى محل أجله (ذلكم أقسط عند الله) أي: أعدل، (وأقوم للشهادة) لا ن الكتاب يذكر الشهود جميع ما شهدوا عليه (وأدنى) أي: أقرب (ألا أترتابوا) أي: لاتشكوا (الا أن تكون) الأموال (نجارة) أي: الاأن تقع تجارة وقرأ عاصم «تجارة» بالنصب على معنى: إلا أن تكون الأموال تجارة حاضرة، وهي البيوع التي يستحق كل واحد منها على صاحبه تسليم ما عقد عليه من جهته بلا تأجيل، فأ باح ترك الحكتاب فيها توسعة، لئلا يضيق عليهم أمر نبايعهم في مأكول أو مشروب .

قوله تعالى : ( وأشهدوا اذا تبايمتم ) الإشهاد مندوب اليه فيما جرت العادة بالإشهاد عليه .

<sup>(</sup>١) قال في د اللسان ، : الحواء بكسر الحاء : جماعة بيوت الناس إذا تدانت ، والجم : الاحوية . زاد المسير ــ اول (م ٢٣ )

## ۔ ﷺ فصل کے۔

وهذه الآية تنضمن الأمر باثبات الدين في كتاب، وإثبات شهادة في البيع والدين. واختلف العلماء ،هل هذا أمر وجوب ، أم على وجه الاستحباب ؛ فذهب الجهور إلى أنه أمر ندب واستحباب () فعلى هذا هو عكم ، وذهبت طائفة إلى أن الكتاب والإشهاد واجبان ، روي عن ابن عمر ، وأبي موسى ، ومجاهد ، وابن سيرين ، وعطاء ، والضحاك ، وأبي قلابة ، والحكم ، وابن زيد . ثم اختلف هؤلاء، هل هذا الحكماق ،أممنسوخ؛ فذهب أكثرهم إلى أنه عكم غير منسوخ ، وذهبت طائفة إلى أنه منسوخ بقوله تعالى : (فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤ عمن أمانته ).

قوله تعالى: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) قرأ أبو جعفر بتحفيف الراء من «يضار» وسكونها . وفي منى الكلام ثلاثة أقوال . أحدها : أن معناه : لا يضار " بأن يدعى وهــو

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير: وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الارشاد والندب ، لا على الوجوب ، والدليل على ذلك ، حديث خزيمة بن قابت الأنصاري ، وقد رواه الامام أحمد ، حدثنا أبو البائ ، حدثنا شعيب ، عن الزهري ، حدثنا عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي وَلَيْكُمْ ، أن النبي وَلَيْكُمْ ، أن النبي وَلَيْكُمْ ، وأبط الأعرابي ، فلساومونه بالفرس، ولا يشمرون أن النبي وَلَيْكُمْ ، وأبط الأعرابي ، فطفق رجال يعتراضون الاعرابي ، فيساومونه بالفرس، ولا يشمرون أن النبي وَلَيْكُمْ ، فقال : وأوليس زاد بعضهم الأعرابي في السوم على عن الفرس الذي ابناعه النبي وَلَيْكُمْ حين سمع نداء الأعرابي النبي وَلَيْكُمْ ، فقال النبي وَلَيْكُمْ عنداء الأعرابي . قال : وأوليس قد ابتمته منك ؟ ؛ م قال الاعرابي : لا والله ما بعتك . فقال النبي وليّكُمْ : و بل قد ابتمته منك ، فعافس النبي ولي المورابي النبي ولي المورابي النبي ولي المورابي النبي ولي الإحمال ، فطفق الاعرابي المورابي النبي ولي المورابي النبي ولي المورابي النبي ولي العرابي ويلك ، النبي ولي الاحرابي تقول الاحقا ، حق جاء خزيمة عفاستم لمراجعة النبي ولي المورابي . فطفق الاعرابي ويلك ، النبي ولي قال : و مم تشهد ؟ و قال : بنصديقك الرسول الذي ولي الله والمنه أنك قد بابعته . فأقبل النبي ولي الله والمن ، ورواء أبو داود ، والنسائي ، والحساك ، وابن فجمل رسول الذي ولي المرابي ، ورجاه كليم ، فوراء أبو داود ، والنسائي ، والحساك ، وابن صحيح .

مشغول ، هذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والسدي ، والربيع بن أنس ، والفراء ، ومقاتل . وقال الربيع : كان أحده يجي وإلى الكانب فيقول : اكتب لي ، فيقول : إني مشغول ، فيلزمه ، ويقول : إنك قد أمرت بالكذابة ، فيضاره ، ولا يدعه ، وهو يجد غيره ، وكذلك يفعل الشاهد ، فنزلت (ولايضار كاتب ولا شهيد) . والثاني : أن معناه : النهي للكاتب أن يضار من بكتب به ، بأن يكتب غير ما عل عليه ، وللشاهد أن يشهد عالم يستشهد عليه ، هذا قول الحسن ، وطاووس ، وقتادة ، وابن زيد ، واختاره ابن قتيبة ، والزجاج . واحتج الزجاج على صحته بقوله تعالى: (وإن تفعلوا فانه فيسوق بكم ) قال : ولا يسمى من دعا كاتباليكتب ، وهو مشغول ، أو شاهداً ؛ فاسقا ، إعا يسمى من حرف الكتاب ، أو كذب في الشهادة ، فاسقا . والثالث : أن معنى المضارة : امتناع الكاتب أن يكتب ، والشهادة أن بشهد، وهذا قول عطاء في آخر بن .

**قولەتعالى :** ( و إِن تفعلوا ) يىنى : المضارة .

﴿ وَإِنْ كُنَّمَ عَلَى سَفَرَ وَلِمْ تَجِدُوا كَانَبًا فَرَهَانَ مَقْبُوضَةً فَانَ أَمِنَ بَعْضَكُمْ بِعَضَا فَلِيوْدُ الذي اوَّ تَمَنُ أَمَانَتُهُ وَلِيْتُقَ اللهِ رَبِهُ وَلَا تَكْتَمُوا الشّهادة وَمَنْ يَكْتُمُ إَفَانُهُ آثَمُ قُلِبُهُ وَاللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

قوله تعالى: (وإن كنتم على سفر) إنا خص السفر، لأن الأغلب عدم الـــكاتب، والشاهد فيه. ومقصود الكلام: إذا عدمتم التوثق بالكتاب، والاشهاد، فخذوا الرهن.

قوله تمالى: (فرهان) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعبد الوارث (فرهن) بضم الراء والهاء من غير ألف، وأسكن الهاء عبد الوارث. ووجهه التخفيف. وقرأ نافع، وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي (فرهان) بكسر الراء، وفتح الهاء، وإثبات

الاً لف. قال ابن قنيبة: إمن قرأ ( فرهان ) أراد : جمع رهن ، ومن قرأ (فرهن) أراد : جمع رهان ، فكأنه جمع الجمع .

قوله تعالى: (مقبوطة) يدل على أن من شرط لزوم الرهن القبض، وقبض الرهن أخذه من راهنه منقولاً ، فان كان مما لا بنقل ،كالدورو الأرضين ، فقبضه تخلية راهنه بينه وبن مرتهنه.

قوله تعالى: ( فان أَ مِن َ بمضكم بعضاً ) أي : فان وثق رب الدين بأمانة الغريم ، فدفع ماله بغير كتاب ، ولا شهود ، ولا رهن ، (فليؤد الذي او عن ) وهو المدين ( أمانته وليتق الله ربه ) أن يخون من التمنه .

قوله تعالى: (فانه آثم قلبه) قال السدي عن أشياخه: فانه فاجر قلبه . قال القاصي أبو يعلى: إمّا أضاف الإِثْم إلى القلب، لأن الما ثم تتعلق بعقد القلب، وكمان الشهادة إمّا هو عقد النية لترك أدا ثمها .

﴿ لله مافي السموات وما في الأرض وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبنكم به الله فيغفر كمن يشاء والله على كل شيء قدير ﴾

قوله تعالى: (وإن تبدوا ماني أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله) أما إبداء ماني النفس، فانه العمل عا أضمره العبد، أو النطق، وهذا مما يحاسب عليه العبد، ويؤاخذ به، وأما ما يخفيه في نفسه، فاختلف العاماء في المراد بالمحني في هذه الآية على قولين. أحدها: أنه عام في جميع المحفيات، وهو قول الأكثرين، واختلفوا: هل هذا الحسكم ثابت في المؤاخذة، أم منسوخ على قولين. أحدها: أنه منسوخ بقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعما) البقرة: ٢٨٦٠ هذا قول ابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس في رواية، والحسن، والشمي، وابن سيرين،

وسعيد بن جبير ، وقتادة، وعطاء الحراساني، والسدي ، وابن زيد ، ومقاتل (). والثاني : أنه ثابت في المؤاخذة على العموم ، فيؤاخذ به من يشاء ، ويغفره لمن يشاء ، وهذا مروي عن ابن عمر ، والحسن ، واختاره أبو سليمان الده شقي ، والقاضي أبو يعلى ، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال : هذه الآية لم تنسخ ، ولكن الله عز وجل إذا جمع الحلائق ، يقول لهم : اني عبر كم بها أخفيتم في أنفسكم مها لم يطلع عليه ملائكتي ، فأما المؤمنون فيخبره ، ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قوله تعالى: (يحاسبكم به الله) يقول : يخبركم به الله ، وأما أهل الشرك والريب، فيخبره عاأخفو امن التكذيب، وهو قوله تعالى: (فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) ()

(١) نقل ابن كثير في «تفسيره وحديث ابن عباس الخرج في مسلم ، وفيه : « فلما فعلوا ذلك نسخها الله ، فأزل الله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . . . » ثم قال بعد أن ذكر له أكثر من طريق : فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس ، وقد ثبت عن ابن عمر كا ثبت عن ابن عباس ، فروى البخاري عن مروان الأصغر ، عن رجل من أصحاب النبي ويتعلق السبه ابن عمر \_ ( إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ) قال : نسختها الآية التي بعدها . وهكذا روي عن علي ، وابن مسعود ، والشمبي ، وعكرمة ، وسعيد ابن جبير ، وقنادة : أنها منسوخة بالتي بعدها . وقد ثبت بها رواه الجاعة في كتبهم السنة عن أبي هريرة ، قال رسول الله ويتعلق : « إن الله تجاوز لي عن أمتي ماحدث به أنفسها ، مالم تكلتم أو تعمل » .

وفي د الصحيحين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عَيْثَالِيْقُ د قال الله تعالى : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه ، فان عملها فاكتبوها سيئة ، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة ، فان عملها فاكتبوها عشراً ه.

(٣) وهو اختيار ابن جرير الطبري، واحتج على أنه لا يلزم من الحاسبة الماقبة، وأنه تعالى قسبه يحاسب وينفر، وقد مجاسب وبناقب، بالحديث الذي رواه الامام أحمد، والبخاري، ومسلم عن صفوات ابن محرز قال: « بينا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن محمر وهو يطوف، إذ عرض له رجل فقدال: يا ابن محمر، ما سممت رسول الله ويتعلق بقول في التجوى ? قال: سممت رسول الله ويتعلق يقول: « يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه ، فيقرره بذنوبه ، فيقول له: هل تعرف كذا ؟ فيقول: رب أعرف مرتين ، حتى إذا بلغ به ماشاء الله أن يبلغ ، قال : فاني قد سترتها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم ، قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيسينه ، وأما الكفار والمنافقون، فينسسادى بهم على رؤوس الاشهاد (هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لمنة الله على الطالمين).

ثم قال ابن جُرير : فتأويل الآية إذاً : وإن تبدوا ماني أنفسكم أيها الناس فتظهروه ،أو تخفوه فتنطوي عليه نفوسكم يحاسبكم به الله ، فيمر"ف مؤمنكم تفضله بمفودعته ، ومغفرتهله ، فينفره له ، ويمذب منافقكم عليه الله ي انطوت عليه نفسه في وحدانية خالقه، ونبوة أنبيائه .

والأكثرون على تسكيل را « فيغفر » وبا « يعذب » منهم ابن كثير و الفع ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي . وإنما جزموا لإتباع هذا ما قبله ، وهو « بحاسب كم » وقرأ أبو جعفر ، وابن عامر ، وعاصم ويعقوب : برفع الرا ، والبا ، فيها . فهو "لا قطموا الكلام عن الأول ، قال ابن الأنباري : وقد ذهب قوم إلى أن المحاسبة هاهناهي إطلاع الله العبد يوم القيامة على ماكان حدث به نفسه في الدنيا ، ليعلم أنه لم يعزب عنه شي . قال : والذي بختاره أن تكون الآية محكمة ، لأن النسخ إنما يدخل على الأمروالنهي وقد روي عن عائشة أنها قالت : أما ما أعلنت ، فالله بحاسبك به ، وأما ما أخفيت ، فا عُبحلت لك به المقوبة في الدنيا . والقول الثاني : أنه أمر خاص في نوع من المخفيات ، ولا رباب هذا القول فيه قولان . أحدها : أنه كمان الشهادة ، قاله ابن عباس في رواية ، وعكرمة ، والشمي . والثاني : أنه الشك واليقين ، قاله مجاهد . فعلى هذا المذكور تكون الآية محكمة .

﴿ آمن الرسول عا أُنزل إليه من ربه والمو منون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سممنا وأطمنا غفرانك ربنا وإليك المصير ﴾

قوله تعالى: (آمن الرسول بها أنزل إليه من ربه). روى البخاري ومُسلم في «صحيحهما « من حديث أبي مسعود البدري عن النبي عَيِّنَاتِهِي، أنه قال « الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه (۱)»قال أبو بكر النقاش: معناه: كفتاه عن قيام الليل (۲).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بهذا اللفظ ، ورواه البخساري بلفظ ه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليسلة كفتاه ي .

<sup>(</sup>٢) وقيل: كنتاه عما يكون من الآفات تلك الليلة ، وقيل: من الشيطان وشره ، وقيل: حسبه بها أجراً وفضلاً . وروى مسلم في وصحيحه عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله واليها ينتهي به إلى صدرة المنتهي، وهي في السهاء السادسة ، إليها ينتهي مايسرج به من الأرض ، فيقبض منها، وإليها ينتهي مايسط به من فوقها ، فيقبض ، قال: ( إذ ينشى السدرة مايفشى) قال: فراش من ذهب ، قال: وأعظى رسول الله من أمته وكانتها أعظى الصلوات الحمس ، وأعطى خواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المقدمات ، والمقدمات ، بكسر الحاء: الدنوب العظام التي تقدم أصحابها في النار ، أي تلقيهم فيها .

وقيل: إنها نزلتا على سبب، وهو ماروى العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما أنزل الله تعالى: (وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسب كبه الله) اشتد ذلك على أصحاب النبي وينتي [ فأنوا رسول الله وينتي ، ثم جثوا على الركب ] فقالوا: قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها ، فقال: «أثر يدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سممنا وعصينا ؛ قولوا: سممنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير» وفلما قالوها و ذلت بها ألسنتهم ، أنزل الله في أثرها (آمن الرسول) (١٠ قال الزجاج: لما ذكر ما تشتمل عليه هذه السورة من القصص والأحكام ،ختمها بتصديق نبيه ،والمو مني وقرأ ابن عباس (وكتابه) فقيل له في ذلك ، فقال: كتاب أكثر من كُتُب، ذهب به الى اسم الجنس ؟ كما تقول: كثر الدره في أيدي الناس . وقد وافق ابن عباس في قرا وته حزة ، والكسائي ، وخلف ، وكذلك في (التحريم)، وقرأ ابن كثير ، وتافع ،وعاصم في رواية أبي بكر ، وابن عامر (وكتبه) هاهنا بالجع ، وفي (النحريم) بالتوحيد . وقرأ أبو عمرو بالجع في الموضيين .

قوله تعالى: (لا نفرق بين أحد من رسله) قرأ أبو عمرو ما أصيف الى مكنى على حرفين ، مثل « رسلنا » و «رسلكم» باسكان السين، و ثقال ما عدا ذلك . وعنه في قوله تعالى: (على رسلك ) رو ايتان ، التخفيف و التثقيل . وقرأ البافون كل ما في القرآن من هذا الجنس بالتثقيل . ومعنى قوله : ( لا نفرق بين أحد من رسله ) أي : لا نفعل كما فعل أهل الكتاب، آمنوا بيمض ، وكفروا بيمض . وقرأ يعقوب «لايفرق» باليا \* ، وفتح الرا \* .

قوله تعالى : (غفرانك) أي : نسألك غفرانك . والمصير : المرجع .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم وابن حبان بمناه .

﴿ لا يُكلف الله نفساً إلا وسمها لها ما كسبت وعايها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ .

قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسمها) الوسع: الطاقة. قاله ابن عباس، و قتادة. وممناه: لا يكلفها ما لا قدرة لهاعليه لاستحالته، كتكليف الزمن السعي، والاعمى النظر. فأما تكليف ما يستحيل من المكلف، لا افقد الآلات، فيجوز كتكليف الكافر الذي سبق في العلم القديم أنه لا يؤمن الإيمان، فالآية مجولة على القول الأول. ومن الدليل على ماتلناه قوله تعالى في سياق الآية (ربنا لا تحملنا مالاطاقة لنابه) فلوكان تكليف ما لايطاق ممتنما، كان السؤال عبثا، وقد أمر الله تعالى نبيه بدعا قوم قال فهم: (وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً) الكهف: ٧٥ وقال ابن الأنباري: المنى: لا تحملنا ما يتقل علينا أداؤه بوان كنا مطيقين له على تجشم، وتحمل مكروه، فخاطب العرب على حسب ما نمقل، فان الرجل منهم يقول الرجل بغضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه، منهم يقول الرجل يعضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه،

قوله نعالى: (لها ما كسبت) قال ابن عباس: لها ما كسبت من طاعة (وعليها ما كتسبت) من معصية ، قال أبو بكر النقاش: فقوله: «لها» دليل على الخير، و «عليها» دليل على الشر. وقد ذهب قوم إلى أن «كسبت » لمرة ومرات، و «اكتسبت » لا يكون الا لشيء بعد شيء، وهما عند آخرين لفتان عمنى واحد، كقوله عز وجل: (فهل الكافرين أملهم رويداً) الطارق: ١٧.

قوله تعالى : (ربنا لا تؤاخذنا) هذا تعليم من الله للخلق أن يقولوا ذلك ، قال ابن

الأنباري : والمراد بالنسيان هاهنا: الترك مع العمد ، لأن النسيان الذي هو بمعنى الغفلة قد أمنت الآثام من جهته. والخطأ أيضا هاهنا من جهةالعمد، لا منجهة السهو ('' ، يقال : أخطأ الرجل : إذا تعمد ، كما يقال : أخطأ إذا غفل . وفي « الإصر » تولان . أحدهما : أنه المهد ، قاله ابن عباس ، و مجاهد ، والضحاك ، والسدي . والثاني : الثقل، أي : لا تثقل علينا من الفروض ما ثقلته على بني إسرائيل ، قاله ابن قتيبة .

قوله تعالى : (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) فيه خمسة أقوال . أحدها : أنه مايصعُب ويشق من الأعمال ، قاله الضحاك ، والسدي ، وابن زيد ، والجمهور ، والثاني : أنه المحبـــة ،

ورواه الحاكم ج/٢/٣/ ولفظه ه تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيار، وما استكرهوا عليمه ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .

وقال أبو جعفر الطبري: والنسيان على وجبين: أحدهما على وجه التضييع من المبدوالتفريط، وهله الذي يرغب المبد إلى الله عز وجل فى تركه مؤاخذته به ، وهو النسيان الذي عاقب الله عز وجل فى تركه مؤاخذته به ، وهو النسيان الذي عاقب الله عز وجل به آدم صلوات الله عليه ، فأخرجه من الجنة ، فقال في ذلك : (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً) طه : ١٩٥ والآخر : على وجه عجز الناسي عن حفظ مااستحفظ ووكل به ، وضعف عقله عن احباله ، فان ذلك من العبد غير معصية ، وهو به غير آثم ، ولا وجه لمسألة العبد ربه أن ينفره له . وكذلك الخطأ وجهان . أحدهما من وجه مانهي عنه ، فيأتيه بقصد منه وإرادة ، فذلك خطأ ، نه ، وهدو به مأخوذ ، وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفراً ، والآخر منها ؛ ما كان منه على وجه الجهل به ، والظن منه بأن له فعله ، كالذي بأكل في شهر رمضان ليلاً ، وهو يحسب أن الفجر لم يطلع ، أو يؤخر صلاة في يوم غيم ، وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتها ، فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل ، فان ذلك من الموضوع عن العبد الذي وضع الله دخول وقتها ، فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل ، فان ذلك من الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الاثم فيه ، فلا وجه لمألة العبد ربه ألا يؤاخذه به ، انتهى باختصار .

<sup>(</sup>١) يؤيد هذا التفسير قوله ﷺ : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ». روا. ابن ماجه وابن حبان في « صحيحه » والطبراني عن ابن عباس .

رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم .والثالث: الغامة (١) قاله مكحول .والرابع : حديث النفس ووساوسها ، والخامس : عذاب النار .

قوله تعالى: (أنت مولانا) أي: أنت ولينا (فانصرنا) أي: أعنا . وكان مماذ إذا فرغ من هذه السورة قال: آمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الغلمة : غليان شهوة المواقعة من الرجل والمرأة •

## سورة آل عمران

ذكر أهل النفسير أنها مدنية ، وأن صدراً من أولها نزل في وفد نجران ، قدموا النبي وتلاي في ستين راكباً ، فيهم العافب ، والسيد ، فخاصموه في عيسى، فقالوا : إن لم يكن ولد الله ، فن أبوه ؛ فنزلت فيهم صدر (آل عمران) إلى بضع و عانين آية منها .

## 

﴿ آلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نر لعليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل النوراة والانجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان ﴾

قوله تعالى: ( نرل عليك الكتاب ) يمني: القرآن (بالحق) يمني: المدل. ( مصدقا لما بين يديه ) من الكتب. وقيل: إنما قال في القرآن: « نرزل» بالتشديد ، وفي النوراة والانجيل: أنرل ، لأن كل واحد منها أنرل في مرة واحدة، وأنرل القرآن في مرات كثيرة. فأما التوراة ، فذكر ابن قتيبة عن الفراء أنه يجعلها من: وري الزند يري: إذا خرجت ناره وأوريتُه ، يريد أنها صياء . قال ابن قتيبة : وفيه لغة أخرى : ورى يري ، ويقال : وريت بك زنادي . والانجيل ، من نجلت الشيء : إذا أخرجته ، وولد الرجل : نجل ، كأنه هو استخرجه ، يقال : قبيح الله ناجليه، أي : والديه ، وقيل للماء يقطر من البئر : نجل ، يقال : قد استنجل الوادي : [إذا ظهر نروزه] . وإنجيل : إفسيل من ذلك ، كأن الله أظهر به عافياً من الحق دارساً . قال شيخنا أبو منصور اللنوي : والانجيل : أعجمي مصرب، قال : وقال بمضهم : إن كان عربيا ، فاشتقاقه من النجل ، وهو ظهور الماء على وجه الأرض، واتساعه ، وغيلت الشيء : إذا استخرجته وأظهرته ، فالانجيل مستخرج به علوم وحكم وقيل : هو إفسيل من النجل وهو الأصل : فالإنجيل أصل لملوم وحكم ( ) وفي الفرقان وقيل : هو إفسيل من النجل وهو الأصل : فالإنجيل أصل لملوم وحكم ( ) وفي الفرقان وقيل : هو إفسيل من النجل وهو الأصل : فالإنجيل أصل الماء موحم ( ) وفي الفرقان وقيل الماء المواه و المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه

<sup>(</sup>١) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على « المدرب » للجواليقي : والصحيح أن الكلمة يونانيـــة الاصل ، أصلها « أونجيليون » مركبة من كلمتين معناها : البشرى الحسنة .

هاهنا قولان . أحدهما : أنه القرآن ، قاله فتادة ، والجمهور . قال أبو عبيدة : سمي القرآن فرقانا ، لا نه فرق بين الحق والباطل ، والمؤمن والكافر ، والثاني : أنه الفصل بعن الحق والباطل في أمر عيسى حين اختلفوا فيه ، قاله أبو سلمان الدمشقي . وقال السدي : في الآية تقديم وتأخير ، تقديره : وأنزل التوراة ، والانجيل ، والفرقان ، فيه هدى للناس .

﴿ إِنَ الذينَ كَفَرُوا بَآيَاتِ الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ﴾

قوله تعالى :(إِن الذين كفروا آيات الله ) قال ابن عباس : بريد وفد نجر ان النصارى، كفروا بالقرآن ، و بمحمد . والانتقام : المبالغة في العقوبة .

﴿ إِنَ الله لا يحفى عليه شي في الأرضولا في السما هو الذي يصو ركم في الأرحام كيف يشا و لا إله الا هو العزيز الحكيم ﴾

قوله تعالى: (إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء) قال أبو سليمان الدمشقي: هذا تمريض بنصارى أهل نجران فيماكانوا ينطوون عليه من كيد النبي والتيلية وذكر التصوير في الأرحام تنبيه على أمر عيسى .

﴿ هو الذي أنزل علمك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاسات فأما الذين في قلوبهم زبغ فيتبمون ما تشابه منه ابتغاه الفتنة و ابتغاه تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنابه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب،

قوله تعانى: (منه آبات محكمات) المحكم: المتقن المبيّن، وفي المراد به هاهنا تمانية أقوال. أحدها: أنه الناسخ، قاله ابن مسعود، وابن عباس، و قتادة، والسدي في آخرين. والثاني: أنه الحلال والحرام، روي عن ابن عباس، ومجاهد. والثالث: أنه ما علم العلماء تأويله. روي عن جار بن عبد الله. والرابع: أنه الذي لم ينسخ واله الضحاك. والحامس: أنه مالم تتكرر ألفاظه، قاله ابن زيد. والسادس: أنه ما استقل نفسه، ولم يحتج إلى بيان، ذكره

القاضي أبو يعلى عن الإِمام أحمد . وقال الشافعي، وابن الأنباري: هو ما لم بحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً ، والسابع : أنه جميع القرآن غير الحروف المقطعة . والثامن : أنه الأمر والنهي ، والوعد والوعيد ،والحلال والحرام ، ذكر هذا والذي قبله القاضي أبو يعلى (١) . وأمالكتاب أصله . قاله ابن عباس ، و ابن جبير ، فكأنه قال : هـن أصل الكتاب اللو آبي يممل عليهن في الأحكام ، ومجمع الحلال والحرام . وفي المتشابه سبمة أقوال . أحدها : أنه المنسوخ ، قاله ابن مسمود ، وابن عباس ، وقتادة ، والسدي في آخرين . والتأني : أنه ما لم يكن للعلما. إلى معرفته سبيل ، كقيام الساعة ، روي عن جابر بن عبد الله . والثالث: أنه الحروف المقطعة كقوله:«ألم»ونحو ذلك ، قالهابن عباس . والرابع : أنه ما اشتبهت ممانيه ، قاله مجاهد . والخامس : أنه ما تكررت ألفاظه ، قاله ابن زيد . والسادس : أنه مااحتمل من التأويل وجوها. و قال ابن الأنباري : الحكم ما لا يحتمل التأويلات، ولا يخفى على مميّز ، والمتشابه : الذي تعتوره تأويلات ، والسابع : أنه القصص ، والأمثال، ذكره القاضي أبو يملى . فان قيل: فما فائدة إنزال المتشابه ، والمراد بالقرآن البيان والهدى ؟ فمنه أربعة أجوبة . أحدها:أنه لما كان كلامالمرب على ضربين.أحدهما: الموجزالذي لايخفي على سامعه ، ولا يحتمل غير ظاهره. والثاني : المجاز ، والكنايات، والإشارات، والتلويحات، وهذا الضرب الثاني هو المستحلى عند العرب، والبديع في كلامهم، أنزل الله تعالى القرآن على هذين الضربين، ليتحقق عجزه عن الانيان عِثله، فكأنه قال: عارضوه بأي الضربين شئتم، ولو نزل كله محكماً واضحاً ، لقالوا : هلا نزل بالضرب المستحسن عندنا . ومتى وقع في الكلام إشارة أو كناية ، أو تمريض أو تشبيه، كان أفصح وأغرب.

<sup>(</sup>١) قال القاسمي في « محاسن التأويل ، ص ٧٥٧ : للعلماء في الحيكم والمتشابه أقوال كثيرة ، ومباحث واسعة ، وأبدع ما رأيته في تحرير هذا المقام مقالة سابغة الذيل لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد من تيمية عليه الرحمة والرضوان ، ويغي بهذه المقالة الرسالة الموسومة بد « الاكليل في المتشابه والتأويل ، وقد أثبتها القاسمي رحمه الله في تفسيره بطولها ،

قال امرۇ القىس : اُ

بسهميك في أعشار قلب مقتَّل(١)

وما ذرفت عيناك إلا لنضر بي

فحمل النظر بمنزلة السهم على جهة النشبيه ' فحلا هذا عند كل سامع ومنشد ،وزاد في بلاغته . وقال امرؤ القيس أيضاً :

رمتني بسهم أصاب الفؤاد غداة الرحيل فلم أننصر (٢)

وقال أيضاً :

وأردف أعجازاً و ماء بكلكل <sup>(٣)</sup>

فقات له لما تَمْطَى بُصلِه

فجمل لليل صلباً وأصدراً على جهة التشبيه ، فحسن بذلك شمره . وقال غيره :

من كميت أجادها طابحاها لم تمت كل موتهـا في القدور

أراد بالطامخان: الليل والنهار على جهة التشبيه. وقال آخر:

كما تبركي على الفنن الحمام

(١) شرح القصائد السبع ص ٧٧ .

تبڪي هاشما في کل فجر

ذرفت : سال دممها • وأراد بالسهمين : العينين • الاعشار : القطع والكسور •المقتل : المذال • ·

يقول: مابكيت إلا لتخرجي قلبًا مشراً ، أي: مكسراً ، ولم تبكي ، لانك مظلومة .

وقال غير الأصمى : ماذرُ فت عيناك إلا لتذهبي بقلي كله ، كالرجل الذي يأخذ المسلَّى والغريب ، وها من سهام القار ولهما عشرة أنصباء ، والحزور يقسم عشرة أعشار ، وهذا مثل ضربه لذهاسا بقليه كله ٠

(٧) ديوانه ص ١٥٥ . لوقوله : رمتني بسهم ، أي : نظرت إلي ٌ نظرة فنم أنتصر ، أي :لم يبلغ حبى منْ قلبها ما بلغ حبها من قلمي . وقال الطوسي : سهمها هاهنا : عيناها .

(٣) شرح القصائد السبلم ص: ٧٥.

تمطى : تمدد . حوزه : وأسطه . يقال : تمطى الرجل إذا تمدد ، أي مد مطاه : أي ظهره . يقول : قلت لليل لما أفرط طوله ، وناءت أواثله ، وازدادت أواخره تطاولاً ، وطول الليل ينبيء عن مقاساة الأحزان والشدائد ،وإاليهر المتولد منها ، لأن المغموم يستطيل ليله ، والمسرور يستقصر ليله .

وقال آخر :

عجبت لها أنى بكون غناؤها فصيحاً ولم تفتح بمنطقها فا

فجل لها غناء وفا على جهة الاستمارة. والجواب التاني: أن الله تمالى أنزله عتبرا به عباده ، ليقف المؤمن عنده ، ويرده إلى عالمه ، فيمظم بذلك ثوابه ، ويرتاب به المناقت ، فيداخله الزيغ ، فيستحق بذلك المقوبة ، كما ابتلام بهر طالوت . والثالث : أن الله تمالى أواد أن يشغل أهل العلم بردهم المنشابه إلى الحكم ، فيطول بذلك فكرهم ، ويتصل بالبحث عنه اهتمامهم ، فيثابون على تعبهم ، كما يثابون على سائر عباداتهم ، ولو جمل القرآن كله محكما لاستوى فيه العالم والجاهل ، ولم يفضل العالم على غيره ، ولماتت الحواطر ، وإعا تقع الفكرة والحيلة مع الحاجة إلى الفهم ، وقد قال الحكماء : عيب النبي : أنه يورث البلادة ، وفضل الفقر : أنه يبعث على الحيلة ، لأنه إذا احتاج احتال ، والرابع : أن أهل كل صناعة وفضل الفقر : أنه يبعث على الحيلة ، لأنه إذا احتاج احتال . والرابع : أن أهل كل صناعة على انتزاع الجواب ، لأنهم إذا قدروا على الغامض ، كانوا على الواضح أقدر ، فلما كان ذلك حسنا عند العلماء ، جاز أن يكون ما أنزل الله تعالى من المنشابه على هذا النحو ، وهذه ذلك حسنا عند العلماء ، جاز أن يكون ما أنزل الله تعالى من المنشابه على هذا النحو ، وهذه الأجوبة معنى ماذكره ابن قنيبة (١) ، وابن الا نباري .

قوله تعالى: (فأما الذين في قلوبهم زيغ) في الزيغ قولان. أحدها: أنه الشك ، قاله بحاهد، والسدي ، والثاني: أنه الميل ، قاله أبو مالك وعن ابن عباس كالقولين . وقيل : هو الميل عن الهدى . وفي هؤلاء القوم أربعة أقوال . أحدها: أنهم الخوارج ، قاله الحسن. والثاني: المنافقون ، قاله ابن جريج . والثالث : وفد نجران من النصارى ، قاله الريع . والرابع : اليهود ، طلبوا معرفة بقاء هذه الأمة من حساب الجُمَّل ، قاله ابن السائب .

قوله تعالى: (فيتبعون ماتشابه منه ) قال ابن عباس : يُحِيلُون الحكم على المنشابه،

<sup>(</sup>١) انظر و مشكل القرآن ، س ٧٣ .

والمتشابه على الحكم، و يلبسون. وقال السدي: يقولون: مابال هذه الآية عمل بها كذا وكذا ، ثم نسخت ؛! وفي المراد بالفتنة هاهنا ، ثلاثة أقوال . أحدها : أنها الكفر ، قاله السدي ، والربيع ، ومقاتل ، وان قنيبة . والثاني : الشهات ، قاله مجاهد .والثالث : إفساد ذات البين، قاله الزجاج : وفي التأويل وجهان . أحدها : أنه التفسير . والثاني : الماقبة المنتظرة . والراسخ : الثابت ، يقال : رسخ يرسخ رسوخًا . وهل يعلم الراسخون تأويلة أم لا ؛ فيه قولان . أحدهم : أنهم لايعلمونه ، وأنهم مستأنفون ، وقد روى طاووس عن ان عباس أنه قرأ (ويقول الراسخون في العلم آمنًا به ) وإلى هذا المعنى ذهب ابن مسعود، وأيي بن كعب، وابن لمباس، وعروة، وقتادة، وعمر بن عبدالعزيز، والفرام، وأبو عبيدة ، وتعلب ، وابن الأنباري ،و الجمهور . قال ابن الأنباري: في قراءة عبد الله ( إن تأويله، إلا عند الله والراسخون في العلم)وفي قراءة أي"، وابن عباس (ويقول الراسخون)وقد أنزل الله تعالى في كتابه أشلياء ، استأثر بعامها، كقوله تعالى: (قل إعاعلمها عندالله) الأعراف: ١٨٧٠ وقوله تعالى:(وقروناً بيناً ذلك كثيراً)الفرقان:٣٨ فأنزل الله تعالى المجمل ، ليؤمن به المؤمن، فيسمد، ويكفر به الكافر ، فيشقى . والثاني : أنهم يملمون ، فهم داخلون في الاستثناء . وقدروى مجاهد عن ابنُ عباس أنه قال: أنا ممن يعلم تأويله ، وهذا قول مجاهد ، والربيع، واختاره ابن قتيبة ، وأبو سليمان الدمشقي . قال ابن الا نباري : الذي روى هذا القول عن مجاهد ابن أبي نجيــح ، ولا تصبح روايته التفسير عن مجاهد ·

﴿ رَبِنَا لَا تَرْغُ قَالُوبِنَا بِعِد إِذْ هِدِيتَنَا وَهِبِ لِنَا مِن لَدَنْكُ رَجْمَةً إِنْكَ أَنْتَ الوهاب رَبِنَا إِنْكَ جَامِعِ النَّاسِ لِيُومِ لَارِيبِ فِيهِ . ان الله لا يخلف الميماد ﴾

قوله تعالى: (ربنا لا ترنع قلوبنا) أي يقولون: (ربنا لا تمل قلوبنا عن الهدى بمد إذ هديتنا) وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي، وابن بعمر، والجحدري « لا ترنع » بفتح التاه « قلوبنا » برفع الباء. ولدنك: بمعنى عندك. والوهاب: الذي يجود بالعطاء من غير استنابة ، والمخلوقون لا يملكون أن يهبو اشفاءً لسقيم ، ولا ولداً لعقيم ، والله تعالى قادر على أن يهب جميع الأشياء .

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُنغَيَّ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أُولَادُمُ مِنَ اللهِ شَيْئًا وأُولئك هم وقود النَّـار ﴾

قوله تعالى : (لن تغني عنهم أموالهم) أي : لن تدفع ، لأن المال يدفع عن صاحبه في الدنيا ، وكذلك الأولاد ، فأما في الآخرة ، فلا ينفع الكافر ماله ، ولا ولده . وقوله تعالى : (من الله) أي : من عذا به .

﴿ كَدَأَبِ آلَ فَرَعُونَ وَالَّذِينَ مَنَ قَبَلُهُمْ كَذَبُوا بَآيَانُنَا فَأَخَذَهُمْ اللهُ بَذَنُوبِهُمْ وَاللهُ شديد المقابِ ﴾

قو له تعالى: (كدأب آل فرعون) في الدأب قو لان . أحدهما: أنه العادة ، فمناه : كعادة آل فرعون، يريد : كفر اليهود ، ككفر من قبلهم ، قاله ابن قتيبة ، وقال ابن الأنباري : و « الكاف » في «كدأب » متعلقة بفعل مضمر ، كأنه قال : كفرت اليهود ، ككفر آل فرعون . والثاني : أنه الاجتهاد ، فعناه : أن دأب هؤلاء ، وهو اجتهاده في كفره ، وتظاهره على النبي متبيع كتظاهر آل فرعون على موسى عليه السلام، قاله الزجاج .

﴿ قَلَ لَلَّذِينَ كَفُرُوا سَتُعَابُونَ وُ تَحْشُرُونَ إِلَى جَهِنُمْ وَبَنْسَ الْمُهَادِ ﴾

قوله تعالى: (قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون) قرأ ابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمر و ، وابن عام (ستغلبون وتحشرون) بالتاء و( يرونهم ) بالياء ، وقرأ نافع ثلاثتهن بالتاء وقرأهن حمزة ، والكسائي بالياء . وفي سبب نزولها ثلاثة أقوال · أحدها : أن يهود المدينة زولها ثلاثة أقوال · أحدها : أن يهود المدينة راد المسير — أول (م٣٣)

لما رأوا وقمة بدر ، همتو ابالإسلام ، وقالوا : هذا هو النبي الذي نجده في كنابنا ، لاترد له راية ، ثم قال بعضهم لبمض : لانمجلوا حتى تنظروا له وقمة أخرى ، فلما كانت أحد ، شكتوا ، وقالوا : ماهو به ، ونقضوا عهداً كان بينهم وبين النبي، وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكباً إلى أهل مكة ، فقالوا : تكون كلمتنا واحدة ، فنزلت هذه الآية ، رواه أبو صالح ، عن ابن عباس (۱) ، والنابي: أنها نزلت في قريش قبل وقمة بدر، فحقق الله وعده يوم بدر ، روي عن ابن عباس ، والضحاك . والثالث : أن أبا سفيان في جماعة من قومه ، جموا لرسول الله وتبيين ، بعد وقمة بدر ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن السائب .

﴿ قدكان لَكُمْ آية ۚ في فئتين التقتا فئة ۗ نقاتل في سبيل الله وأُخرى كافرة ۗ يرومهم مثلَيْهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة ً لأولي الا بصار ﴾

قوله تعالى: (قد كان لكم آبة في فئنين التقتا) في المخاطبين بهذا ثلاثة أقوال أحدها: أنهم المؤمنون، روي عن ابن مسمود، والحسن والثاني: الكفار، فيكون ممطوفاً على الذي قبله، وهو يتخرج على قول ابن عباس الذي ذكر ناه آنفاً والثالث: أنهم اليهود، ذكره الفراء، وابن الأنباري، وابن جرير، فان قيل: لم قال: (قد كان لكم) ولم يقل: قد كانت لكم ؟ فالجواب من وجهين أحدها: أن ماليس عو نث حقيقي، يجوز تذكيره والثاني: أنه رد المنى إلى البيان، فمناه: قد كان لكم يبان، فذهب إلى المنى ، وترك اللفظ ، وأنشدوا:

إِنْ امر، أَ غره منكنَ واحدة لله بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور

وقد سبق معنى «الآية» ، و « الفئة » ، و كل مشكل تركت شرحه ، فانك تجده فيما سبق ، و المراد بالفئلين : النبي عِيْنِيْنَ وأصحابه ، ومشركو قريش يوم بـــدر . قاله قــــتادة

<sup>(</sup>١) رواه الواحدي في « أسباب النزول ، عن الكلبي ، عن أبي صالح .

والجماعة.وفي قوله تعالى: (يرونهم مثليهم) قولان. أحدها: يرونهم ثلاثة أمثالهم، قاله الفراه، والمجماعة واحتج بآنك إذا قلت: عندي ألف دينار، وأحتاج إلى مثليه، فانك تحتاج إلى ثلاثة آلاف (۱۰). والثاني: أن معناه يرونهم ومثلهم، قال الزجاج: وهو الصحيح (۲۰).

قوله تعالى: (رأي العين) أي: في رأي العين. قال ابن جرير: جا هذا على مصدر رأيته ، يقال: رأيته رأيا ، ورؤية ، واختلفوا في الفئة الرائية على ثلاثة أقوال ، هي التي ذكر ناها في قوله تعالى: (قد كان لكم آية ) فان قلنا: إن الفئة الرائية المسلمون، فوجه أن المشركين كانوا يضعفون على عدد المسلمين ، فرأوه على ماه عليه ، ثم نصره الله ، وكذلك إن قلنا: إنهم البهود ، وإن قلنا: إنهم المشركون ، فتكثير المسلمين في أعينهم من أسباب النصر ، وقد قرأ نافع : « ترونهم » بالنا ، قال ابن الا نباري: ذهب إلى أن الخطاب لليهود ، قال الفرا : ويجوز لمن قرأ « يرونهم » باليا ، أن يجمل الفمل لليهود ، وإن كان قد خاطبهم في قوله تعالى: (قد كان لكم آية ) لا ن العرب ترجع من الخطاب إلى الغيبة ، ومن الغيبة إلى الخطاب ، وقد شرحنا هذا في «الفاتحة» وغيرها . فان قبل : كيف يقال: إن المشركين المشركين المشكروا المسلمين ، وان المسلمين استكثروا المشركين، وقد بين قوله تعالى : (وإذ استكثروا المسلمين ، وان المسلمين أعينهم ) الأنفال : ٤٤ . أن الفئتين تساوتا في يريكموه إذ التقيتم في أعينهم قايلاً و يقللكم في أعينهم ) الأنفال : ٤٤ . أن الفئتين تساوتا في استقلال إحداهما للا خرى ؟ فالجواب : أنهم استكثروهم في حال ، واستقلوه في حال ، فان

<sup>(</sup>۱) نص كلام الفراء في د معاني القرآن هج/۱/ع. فان قلت: فكيف جاز أن يقال: د مثليهم هيريد ثلاثة أمثالهم ? قلت: كما تقول وعندك عبد: أحتاج إلى مثله، فأنت محتاج إليه، وإلى مثله، وتقول: أحتاج إلى مثلي عبدي، فأنت إلى ثلاثة محتاج . ويقول الرجل: معي أأف وأحتاج إلى مثليه، فهو يحتاج إلى ثلاثة، فلما نوى أن يكون الألف داخلاً في معنى المثل صار، الثل اثنين، والمثلان ثلاثة، ومشله في المكلام أن تقول: أراكم مثلكم، كأنك قلت: أراكم ضعفكم، وأراكم مثلكم: يربد ضعفيكم، فهذا على معنى الثلاثة.

 <sup>(</sup>٣) في القرطبي ج/٤/٢٠ : قال الزجاج : وهذا باب الغلطــــريد ما ذهب إليه الفراءــفيه غلطفي جميـــم
 المقاييس ، لأنا إنما نعقل مثل الثيء مساوياً له ، فنعقل مثليه ما يساويه مرتين .

قانا: إن الفئة الرائية المسامون، فانهم رأوا عدد المشركين عند بداية القتال على مام عليسه، ثم قلل الله المشركين في أعينهم حتى اجترؤوا عليهم، فنصرهم الله بذلك السبب. قال ابن مسمود: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم بضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم، فحا رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً. وقال في رواية أخرى: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؛ قال: أراهم مئة، فأسرنا منهم رجلاً، فقلت: كم كنتم؛ قال: ألفاً. وإن قلنا: إن الفئة الرائية المشركون، فانهم استقلوا المسلمين في حال، فاجترؤوا عليهم، واستكثروهم في حال، فكان ذلك سبب خذلانهم، وقد نقل أن المشركين لما أسروا يومئذ، قالوا للمسلمين: كم كنتم؛ قالوا: كنا ثلاثمائة وثلاثة عشراً. قالوا: ما كنا يومئذ، قالوا للمسلمين عليا

قوله تعالى: (والله يؤيد)، أي: يقوي (إن في ذلك) في الإشارة قولان . أحدها: أنها ترجم إلى النصر ، والتأني ؛ إلى رؤية الجيش مثليهم ، والعبرة : الدلالة الموصلة إلى اليقين ، المو دية إلى العلم ، وهيمن العبور، كأنه طريق بعبر به ، ويتوصل به إلى المراد . وقبل : العبرة : الآبة التي يعبر منها من منزلة الجهل إلى منزلة العلم ، والأبصار : العقول والبصائر .

﴿ زُين للناس حبِّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذَّهب والفضَّة والحيل المسوَّمة والأنمام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب،

قو له تعالى: (زيرن للناس حب الشهوات) قرأ أبو رزين العقيلي، وأبورجاء العطاردي ؛ ومجاهد، وابن محيصن ﴿ زَيْن ﴾ بفتح الزاي «حب » بنصب الباء ، وقد سبق في « البقرة » بيان التزيين . والقناطير : جمع قنطار ، قال ابن دريد: ليست النون فيه أصلية ، وأحسب أنه معرب . واختلف العلماء ؛ هل هو محدود أم لا ؛ فيه قولان . أحدها: أنه محدود ، ثم فيه

أحد عشر قولاً . أحدها: أنه ألف ومئنا أوقية ، رواه أبيّ بن كعب عن الني ﷺ (١) وبه قال معاذ بن جبل، وابن عمر، وعاصم بن أبي النجود، والحسن في رواية . والثاني :أنه اتنا عشر ألف اونية ، رواه أبو هريرة عن الني ﷺ (٢٠). وعن أبي هريرة كالقولين، وفي رواية عن أبي هريرة أيضًا: اثنا عشر أوقية . والثالث : أنه ألف ومئنًا دينار ، ذكره الحسن ورواه العوفي عن ابن عباس . والرابع : أنه اثنا عشر الف درهم، أو ألف دينار ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وروي عن الحسن ، والضحاك ، كهذا القول ، والذي قبله . والخامس : أنه سبعون ألف دينار ، روي عن ابن عمر ، ومجاهد . والسادس: عَانُونَ أَلْفَ دَرَهُ ، أَو مَنْةَ رَطَلَ مِنَ الذَهِبِ ، رَوي عَنْ سَعِيدٌ بَنْ المُسْيَبِ ، وقتــــادة . والسابع: أنه سبعة آلاف دينار، قاله عطاء. والثامن: ثمانية آلاف مثقال، قالهالسدي. والناسع : أنه ألف مثقال ذهب أو فضة ، قاله الكلىي . والعاشر : أنه مل مسك نور ذهبا، قاله أبو نضرة، وأبوعبيدة . والحاديءشر : القنطار: رطل من الذهب، أوالفضة ، حكاه ابن الاُنباري . والقول الناني : أن القنطار ليس بمحدود. وقال الربيع بن أنس : القنطار : المال الكثير ، بعضه على بعض ، وروي عن أبي عبيدة أنه ذكر عن العرب أن القنطار وزرن لا يحد، وهذا اختيار ابن جرير الطبري . قال ابن الانبــاري: قال بمــض اللغويين: القنطار: المقدة الوثيقة المحكمة من المال. وفي معنى المقنطرة ثلاثة أقوال. أحدها: أنها المضمَّفة ، قال ابن عباس: القناطير ثلاثة، والمقنطرة تسمة ، وهذا قول الفراء. والثاني: أنها المكملة ، كما تقول: بدرة مبدَّرة ، وألف مؤلَّفة ، وهذا قول ابن قتيبة . والثالث : أنها المضروبة حتى صارت دنانير ودرام ٬ قاله السدي . وفي المسومة ثلاثة أقوال

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في « التفسير » وذكره ابن كثير ، وقال : وهذا حديث منكر أيضاً ، والأقرب أن يكون موقوفاً على أبي بن كعب ، كغيره من الصحابة .

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد في د المسند ، وابن ماجه مرفوعاً، ورواه ابن جرير ووكيعموقوفاً. قال ابن كثير: وهذا أصم .

أحدها: أنها الراعية ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير ، ومجاهد في رواية ، والضحاك ، والسدي ، والريبع ، ومقاتل . قال ابن قتيبة : بقال : سامت الخيل ، وهي سائمة : إذا رعت ، وأسمتها وهي مسامة ، وسومتها فهي مسود مة : إذا رعيتها واللسومة في غير هذا : المعلمة في الحرب بالسومة وبالسبيما ، أي : بالعلامة . والثاني : أنها المعلمة ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وبه قال قتادة ، واختاره الزجاج ، وعن الحسن كالقولين . وفي مهني المعلمة ثلائة أقوال . أحدها : أنها معلمة بالشية ، وهو اللون الذي يخالف سائر لونها ، روي عن المؤرج . والثالث : انها البلق ، قاله ابن لونها ، روي عن المؤرج . والثالث : انها البلق ، قاله ابن كيسان . والثالث : أنها الحسان ، قاله ابن عكرمة ، ومجاهد . قاما الأنعام ، ققال اين قتيبة : كيسان . والبقر ، والغم ، واحدها . نهم ، وهو جمع لا واحد له من لفظه . والمآب : المرجع . وهذه الأشياء المذكورة قد تحسن نية العبد بالتلبس بها ، فيثاب عليها ، وإعابتوجه الذم إلى سو ، القصد فيها و بها .

﴿ قُلُ أَوْ نَبْتُكُمُ بَحْيَرِ مِنْ ذَلَكُمُ لَلَّذِينَ القَنُوا عَنْدَ رَبِهِمْ جِنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خالدين فيها وأزواجُ مطهرة ورضوان مِن الله والله بصير بالعباد ﴾

قوله تمالى: (قل أؤنبتكم بخير من ذاكم) روى عطاء بن السائب عن أبي بكر بن حفص قال : لما نزل قوله تمالى: (زين المناس حب الشهوات) . قال عمر : بارب الآن حين زينتها!! فنزلت: (قل أؤنبتكم بخير من ذاكم) ووجه الآية أنه خبر أن ما عنده خير مها في الدنيا، وإن كان عبوباً، ليتركوا ما يحبون لما يرجون فأما الرضوان، فقرأ عاصم، إلاحفصا وأبان بن يزيد عنه، برفع الراء في جميع القرآن، واستشى يحيى والعليمي كسر الراء في المائدة في قوله تمالى: (من اتبع رضوانه) المائدة : ١٦٠ وقرأ الباقون بكسر الراء ، والكسر لفة قريش، قال الزجاج: يقال: رضيت الشيء أرضاه رضى و مرضاة ورضواناو رصوانا . (والله بصير بالعباد) . يعلم من يؤثر ما عنده ممن يؤثر شهوات الدنيا ، فهو يجازيهم على أعمالهم .

﴿ الذين يقولون ربنا إِننا آمنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار .الصابرينوالصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار ﴾

قوله تعالى: (الصابرين) أي: على طاعة الله عز وجل ، وعن محارمه (والصادقين) في عقائدهم وأقوالهم (والقانتين) بمعنى المطيعين لله (والمنفقين) في طاعته . وقال ابن قتيبة يهنى: بالنفقة الصدقة . وفي معنى استنفارهم قو لان . أحدهما: أنه الاستنفار المعروف باللسان، قاله ابن مسعود ، والحسن في آخرين (۱) والثاني : أنه الصلاة . قاله مجاهد ، وقتادة ، والضحاك ومقاتل في آخرين . فعلى هذا إنما سميت الصلاة استنفاراً ، لا نهم طلبوا بها المنفرة . فأما السحر ، فقال ابراهيم بن السري : السحر : الوقت الذي قبل طلوع الفجر ، وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر ، فوصفهم الله بهذه الطاعات ، ثم وصفهم بأنهم لشدة خوفهم يستنفرون .

﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إلاهو العزيز الحكيم ﴾

قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو) سبب نزول هذه الآية أن حبر بن من أحبار الشام قدما النبي وَ الله الله أبصرا المدينة، قال أحدها لصاحبه: ماأشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان ، فلما دخلا على النبي وَ الله الله عن الصفة ، فقالا : أنت محد ؟ قال : «نهم» . قالا : نسألك عن شهادة ، فان أخر تنابها، آمنا

<sup>(</sup>١) ثبت في والصحيحين، وغير همامن والمسانيد، ووالسنن، من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ويتعلق الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول: هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجب له ؟ هل من مستنفر فأغفر له.

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ، ثم يقول ; يا نافع هل جاء السحر ? فاذا قال ; نمم، أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح . رواء ابن أبي حاتم ، وابن جرير الطبري .

بك وصدقناك ، فقال: «سلاني». فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله ، فنزلت هذه الآية ، فأسلما ، قاله ابن السائب (١٠). وقال غيره : هذه الآية رد على نصارى نجران فما إدعوا في عيسي عليه السلام، وقد سبق ذكر خبره في أول السورة. وقالسميد بن جبير:كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً ، وكان لكل حي من العرب صم أو صمان، فلما نزات هذه الآية ، خرّت الأصنام سجداً . وفي معنى (شهد الله ) قولان . أحدهما : أنه نجمتني قضى وحكم ، قاله مجاهد ، وإلفراء ، وأبو عبيدة . والناني : بمعنى بيَّن ، قاله تملبوالزلجاج، قال ابن كيسان : شهد الله بتدبيره العجيب ، وأموره الحكمات عندخلقه،أنه لا إله إلا هو. وسئل بعض الأعراب: ما الدليل على وجود الصانع ؛ فقال: إن البعرة تدل على البعير ، وآثار القدم تدل على المسير، فهيكل علوي بهذه اللطافة، ومركز سفلي بهذه الكثافة، أما يدلان على الصانع الخبير ١٤ أوقرأ ابن مسمود، وأبيُّ بن كعب، وابن السميفع، وعاصم الحمدري (شهداء الله) بضم «الشين»وفتح «الهاموالدال» وبهمزة مرفوعة بعدالمد، وخفض «الهاء» من اسم الله تمالى ( قائمًا بالقسط)أي: بالعدل. قال جمفر الصادق: و إنماكرر (الا إله إِلا هو ) لأن الأولى وصف وتوحيد ، والثانية رسم وتعليم ، أي :قولوا: لا إِله إِلا هو ـ

﴿ إِنَ الدينَ عند الله الإِسلام وما اختلف الذين أُوتُوا الكتباب إِلا من بعد ماجاءُ العلم بنياً بينهم ومن يُكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب ﴾

قوله تعالى: (إِن الدين عند الله الإسلام) الجهور على كسر «إِن» إِلا الكسائي، فانه فتح «الألف»، وهي قراءة ابن مسعود، وابن عباس، وأبي رزين، وأبي العالية، وقتادة. قال أبو سايات الدمشقي: لما ادعت اليهود أنه لا دين أفضل من اليهودية، وادعت النصاري أنه لا دين أفضل من النصرانية، نرات هذه الآية. قال الزجاج: النصاري أنه لا دين أفضل من النصرانية، نرات هذه الآية. قال الزجاج: الدين: اسم لجيع ما تعبد الله به خاته، وأمرهم بالإقامة عليه، وأن يكون الدين: اسم لجيع ما تعبد الله به خاته، وأمرهم بالإقامة عليه، وأن يكون

عادتهم، وبه يجزيهم. وقال شيخنا علي بن عبيد الله: الدين :ما التزمه العبد لله عز وجل. قال ابن فتيبة: والإسلام الدخول في السلم، أي: في الانقياد والمتابعة، ومثله الاستسلام، يقال: سلم فلان لأمرك، واستسلم، وأسلم، كما تقول: أشتى الرجل، أي: دخل في الشتاء، وأربع: دخل في الربيع. وفي الذين أوتوا الكتاب ثلاثة أقوال. أحدها: أنهم اليهود، قاله الربيع. والناني: أنهم النهود، قاله الربيع. والناني: أنهم النهود، والناسك، وقيل: الكتاب هاهنا: اسم جنس بمعنى الكتب. وفي الذين اختلفوا فيه أربعة أقوال. أحدها: دينهم، والثاني: أمر عيسى، والثالث: دين الإيلام، وقد عرفوا صحته. والرابع: نبوة محمد بي الثاني: أمر عيسى، والثالث: دين

قوله تعالى : ( إلا من بعد ما جاءهم العلم ) أي : الإيضاح لما اختلفوا فيه ( بغياً بينهم ) قال الزجاج : معناه : اختلفوا للبغي ، لا لقصد البرهان ، وقد ذكرنا في «البقرة»معنى : سريع الحساب .

﴿ فَانَ حَاجَنُوكَ فَقُلَ أَسَلَمَتُ وَجَهِي لله وَمَنَ انْبَعَنَ وَقُلَ لِلذَبِنَ أُوتُوا الكَتَابُوالأُمِينَ وَ أَسَلَمْتُمَ فَانَ أَسَلَمُوا فَقَدَ اهْتَدُوا وَ إِنْ تُولُوا فَانَا عَلَيْكَ البَلاغِ وَالله بَصِيرِ بالمبادِ ﴾

قوله تعالى: (فان حاجوك) أي: جادلوك، وخاصموك. قال مقاتل: يعني اليهود، وقال ابن جرير: يعني نصارى أي أمر عيسى، وقال غيرهما: اليهودوالنصارى. (فقل أسلمت وجهي لله) قال الفراء: معناه: أخلصت عملي، وقال الزجاج: قصدت بعبادتي إلى الله.

قوله تعالى: (ومن انبعن) أثبت البا في الوصل دون الوقف أهل المدينة والبصرة، وابن شنبوذ عن قنبل، ووقف ابن شنبوذ ويعقوب بيا . قال الزجاج: والا حب إلي انباع المصحف. وما حذف من اليا ات في مثل قوله تعالى: (ومن انبعن) و (لئن أخرتن) و (ربي أكرمن) و (ربي أهانن). فهو على ضربين . أحدهما: ماكان مع النون ، فان

كان رأس آية ، فأهل اللغة يحيزون حذف اليك ويسموذأو اخر الآي الفواصل، كما أجازوا ذلك في الشمر .

### قال الأعثى :

ومن شابی کاسف باله إذا ما انتسبت له أنكرن وهل عندني ارتيادي البلا د من حدر الموت أن يأتين (۱)

فأما إذا لم يكن آخر آية أو قافية ، فالأكثر إنبات الياء ،وحذفها جيد أيضا ، خاصة مع النو نات ، لأن أصل « انبعني » « انبعي » ولكن « النون » زيدت لتسلم فتحة العين ، فالكسرة مع النون تنوب عن الياء ، فاما إذا لم تكن النون ، نحو غلامي وصاحبي، فالأجود إثباتها ، وحذفها عند عدم النون جائز على قلته ، تقول : هذا غلام ، قد جاء غلامي ، وغلامي بفتح اليا وإسكانها ، فجاز الحذف ، لأن الكسرة تدل عليها .

قوله تعالى: (وقل الذين أونوا الكتاب) يريد اليهود النصارى (والأميين) عمنى مشركي العرب، وقد سبق في البقرة شرح هذا الاسم.

قوله تعالى: ( • أُسلمتم ) قال الفراء : هو استفهام ومعناه الا مر (٢) ، كقوله تعالى : ( فهل أنتم منتهون ) . المائدة : ٩١ .

<sup>(</sup>١) الديوان س : ١٩ عاورواية صدر البيثالاول فيه: ومن شأنىء كاسف وجهـــه . والشانىء : المبغض . والكاسف الوجه:العابس المتنبر.

<sup>(</sup>٧)قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بمثته عليه الله جليم الحلق كما هو معلوم من ذيته ضرورة ، وكما دلعليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث ، فمن ذلك قوله تعالى: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) الاعراف: ١٥٨ وقال تعالى: (نبادك الذي تزل الفرقان على عبسده ليكون للعالمين نذيراً ) الفرقان الوقائم والصحيحين، وغيرها محابب تو اتره بالوقائم المتعددة أنه بعث كتبه سد

#### ⊸و فصل کھ⊸

اختلف علما الناسخ والمنسوخ في هذه الآية ، فذهبت طائفة الى أنها محكمة ، وأن المراد بها تسكين نفس النبي علي عندامتناع من لم يجبه ، لأنه كان يحرص على إيمانهم ، ويتألم من تركهم الإجابة . وذهبت طائفة إلى أن المراد بها الاقتصار على التبليغ ، وهذا منسوخ بآية السيف.

﴿ إِنَّ الذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتَ اللهُ ويَقْتَلُونَ النّبِينِ بَغَيْرِ حَتَّى وَيَقْتَلُونَ الذِينَ يَأْمُرُونَ بالقسط من الناس فبشره بمذاب أليم . أو لئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ﴾

قوله تعالى: (إن الذين يكفرون بآيات الله) قال أبو سايان الدمشقي: عنى بذلك اليهود والنصارى. قال ابن عباس: والمراد بآيات الله محمد والقرآن. وقد تقدم في «البقرة» شرح قتلهم الأنبياه، والقسط، والعدل. وقرأ الجهور (وبقتلون الذين يأمرون بالقسط) وقرأ محزة «ويقاتلون» بألف. وروى أبو عبيدة بن الجراح عن النبي ويتنافي أنه قال: « قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة ، فقام مائة واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني اسرائيل، فأمروا من قتلهم بالمروف، ونهوه عن المنكر، فقتلوا جميماً

<sup>-</sup> والله بدعر إلى الله ماوك الآفاق ، وطوائف بني آدم، من عربهم وعجمهم، كنابيتهم وأميتهم، امتثالا لأمر الله بذلك . وعن أبي هريرة عن النبي والتيلية أنه قال : دوالذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ، رواه مسلم . وقال والتيلية : دبشت إلى الاحر والاسود ، رواه أحمد في المسند من حديث أبي موسى الاشعري ، ورواه أبضاً من حديث أبي ذر .

في آخر النهار ، فهم الذين ذكرهم الله في كتابه (۱) وأنزل الآية فيهم. وإنما وبنخ بهذا اليهود الذين كانوا في زمن النبي في لا نهم تولوا أولئك ، ورضوا بفعلهم (فبشرهم) عمنى : أخبرهم ، وقد تقدم شرحه في « البقرة » ومعنى حبطت : بطلت .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينِ أُوتُوا نصيبًا مِن الكتابِيُدُ عَوَنَ إِلَى كَتَابِ الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ﴾

قوله تعالى (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) في سبب نرولها أربعة أقوال. أحدها: أن الذي عَيِّنِينٍ دخل بيت المدراس على جماعة من البهود ، فدعاهم إلى الله فقال رجلان مهم : على أي دين أنت ؛ فقال : على ملة إبراهيم . قالا : فانه كان يهوديا . قال : فهموا إلى التوراة ، فأبيا عليه ، فنزلت هذه الآية . رواه سعيد بن جبير ، عن ابن عباس (٢) والثاني: أن رجلاً من اليهود، وامرأة زنيا ، فكرهو ارجمه مالشرفها ، فرفعوا أمرهما إلى الذي على النبي رجا أن يكون عنده رخصة ، فحكم عليها بالرجم ، فقالوا : جر تعلينا يا محمد ، ليس علينا الرجم ، فقال : بيني وبينكم النوراة ، فجا أن صوريا ، فقرأ من التوراة ، فلما أتى على علينا الرجم ، وضع كفه عليها ، وقرأ ما بعدها ، فقال ابن سلام : قد جاوزها ، ثم قام ، فقرأها ، فأمر رسول الله عليه اليهوديين ، فرجما ، فغضب اليهود ، فنزلت هذه الآية ، رواه أبوصالح عن ابن عباس (٣) . والثالث : أن الذي عليه عن ابن عباس (١) . والثالث : أن الذي عليه عن ابن عباس (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم وابن جربر ، وفي سنده أبو الحسن مولى من بني أسد ، وقد قال الحافظ في « اللسان »:بحيول .

<sup>(</sup>٢) برواء ابن أبي حاتم وَّابن المنذر وابن جرير .

أوفى: هلم نحاكمك إلى الا حبار . فقال : بل إلى كتاب الله ، فقال : بل إلى الا حبار ، فنزلت هذه الآية ، قاله السدي . والرابع : أنها نزلت في جماعة من اليهود ، دعاهم النبي عَلَيْتِيْ إلى الإسلام ، فقالوا : نحن أحق بالهدى منك ، وما أرسل الله نبياً إلا من بني اسرائيل . قال: فأخرجوا النوراة ، فاني مكنوب فيها أني نسبي ، فأبوا ، فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل بن سليمان .

فأما التفسير ، فالنصيب الذي أو توه : العلم الذي علموه من التوراة . وفي الكتاب الذي دعوا إليه قولان . أحدهما : أنه التوراة ، رواه عكرمة ، عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، الا كثرين . والثاني : أنه القرآن ، رواه أبو صالح ، عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وقتادة . وفي الذي أريد أن يحكم الكتاب بينهم فيه أربه أقوال . أحدها : ملة ابراهيم . والثاني : حد الزنى ، رويا عن ابن عباس . والثالث : صحة دين الإسلام ، قاله السدي . والثاني : صحة نبوة محمد ويتابي ، قاله مقاتل . فان قيل : التولي هو الإعراض ، فا فائدة والرابع : صحة نبوة محمد ويتي أوجه . أحدها : التأكيد . والثاني: أن يكون المنى : بتولون تكريره ، فالجواب من أربعة أوجه . أحدها : التأكيد . والثاني: أن يكون المنى : بتولون عن الحق عن الحق من الداعي ، ويعرضون عما دعا إليه . والثالث : يتولون بأبدانهم ، ويعرضون عمن الحق بقلوبهم . والرابع : أن يكون الذين أولوا علما هم ، والذين أعرضوا أنباعهم ، قاله ابن الأنباري .

فأتوا بالتوراة ، فنشروها، فجمل أحده يده على آبة الرحم، ثم جعل بقرآ ماقبلها وما مدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفعها ، فاذا فيها آبة الرجم، فقالوا: صدق يامحد ، فيها آبة الرجم، فأمر بهها رسول الدولية الموسطة فرجما ، فهذا الحديث الصحيح ليس فيه أن هذه القصة سبب لنزول الآبة. وأثر المصنف رحمه الله إنما هو من رواية الكلبي عن أبي صلح و الكلبي ، هذا هو محد بن السائب وقد اتفق العلما ، على عدم الاحتجاج به ، بل بعضهم نسبه إلى الكذب ، وقال البخاري ؛ قال على ؛ حدثنا يحبى عن سفيان، قال لي الكلبي ؛ كلما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب .

﴿ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغراهم في دينهم ماكانوا يفترون ﴾

قو له تعالى: (ذلك بأنهم قالوا) بعني : الذي حملهم على التولي والإعراض أنهم قالوا: (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات) وقد ذكر ناها في « البقرة » . و ( بفترون ): يختلقون . وفي الذي اختلقوه قولان . أحدهما : أنه قولهم : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ، قاله عاهد ، والزجاج . والثاني : قولهم : نحن أبنا الله وأحباؤه ، قاله قنادة ، ومقاتل .

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمِعْنَاهُمْ لِيومُ لَارِيبُ فِيهُ وَوَفَيِّتَ كُلُّ نَفْسُما كَسَبْتُوهُمُ لَايِظُمُونَ ﴾ قوله تعالى: ( فكيف إذا جمعناهم ) معناه: فكيف يكون حالهم اذا جمعناهم ( ليوم) أي: لجزاء يوم، أو لحساب يوم. وقيل «اللام» عمنى: «في».

﴿ قَلَ اللهم مالك الملك تَوْتِي الماك من تشاء وتَنزِع الملك من تشاء وتُمرِرُ من تشاء وتُدرِ ﴾ وتُدرِلُ من تشاء بيدك الحير إنك على كل شيء قدير ﴾

قوله تعالى: (قل اللهم مالك الملك) في سبب نزولها ثلاثة أقوال . أحدها: أن النبي وتتبيية ، لما فتح مكة ، ووعد أمته ملك فارس والروم، قال المنافقون واليهود: هيهات ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عباس ، وأنس بن مالك ، والثاني : أن النبي وتتبيية سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته ، فنزلت هذه الآية ، حكاه قتادة (١٠ . والثالث : أن اليهود قالوا : والله لا نطيع رجلاً جاء ينقل النبوة من بني إسرائيل إلى غيره ، فنزلت هذه الآية ، قاله أبو سلمان الله مشقي . فأما التفسير ، فقال الزجاج : قال : الخليل ، وسيبوبه ، وجميع النحويين الموثوق بعلمهم: «اللهم ، عنى «ياالله» و «الميم »المشدة زيدت عوضاً من « يا » ، لأمهم لم يجدوا الموثوق بعلمهم: «اللهم » عنى «ياالله » و «الميم »المشدة زيدت عوضاً من « يا » ، لأمهم لم يجدوا

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حانم عن قنادة قال : ذكر لنا . . .

« يا » مع هذه « الميم » في كلمة ، ووجدوا اسم الله عز و جل مستعملاً بديا » إذا لم تذكر الميم ، فعلموا أن الميم في آخر الكامة بمنزلة هيا » في أولها . والضمة التي في «الها» هي ضمة الاسم المنادى المفرد . قال أبو سليمان الخطابي: ومعنى «مالك الملك »: أنه بيده، يؤتيه من يشاء ، قال: وقد يكون معناه: وارث الملك يوم لا يدعيه مدع ، كقوله تعالى : ( الملك يوم ثذ الحق للرحمن ) الفرقان: ٢٠

قوله تعالى: (تؤتي الملك من تشا) في هذا الملك قولان. أحدها: أنه النبوة، قاله ابن جبير، ومجاهد. والثاني: أنه المال، والعبيد، والحفدة، ذكره الزجاج. وقال مقاتل: تؤتي الملك من تشاء، يمني عمداً وأمته، وتنزع الملك ممن تشاء، يمني فارس والروم. (وتعز من تشاء) محمداً وأمته (وتذل من تشاء) فارس والروم. وبماذا يكون هذا المزوالذل؛ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: المز بالنصر، والذل بالقهر، والثاني: المزبالهني، والذل بالفقر، والثالث: المز بالطاعة، والذل بالمصية.

قوله تعالى : ( ببدك الخير ) قال ابن عباس : يعني النصر والغنيمة ، وقيل : معناه ببدك الخير والشر ، فاكتفى بأحدها ، لأنه المرغوب فيه .

﴿ نُولَجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارُ وَتُولَجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلُ وَتَخْرِجُ الْحِيُّ مَنَ الْمَيْتُ وَتَخرِجُ المَيْتُ مَنَ الْحِي وَنَرْزَقَ مِنْ تَشَاءُ بِغَيْرُ حَسَابٍ ﴾

وله تعالى: ( تولج الليل في النهار ) أي: تدخل ما نقتصت من هذا في هذا . وقال ابن عباس ، ومجاهد: ما ينقص من أحدهما يدخل في الآخر. قال الزجاج: يقال: ولج الشيء يلج ولوجاً وولجاً وولجة .

قوله تعالى: (و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحيّ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمر و ، و ابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم (و تخرج الحي من الميّنت و تخرج الميّنت من الحي) و ( لبلد ميّنت ) الأعراف : ٥٠، و (أو مَن كان ميّناً ) الأنعام : ١٢٢ ، و (و إنّ يكن ميتةً )

الأنعام: ١٣٩، و (الأرض الميتة) بس: ٣٣٠ كله بالتخفيف. وقرأ المغروجزة، والكسائي: (وتخرج الحي من الميّت وتخرج الميّت من الحي) و (لبلد ميّت) و (إلى بلد ميّت) و وخفف حزة، والكسائي غير هذه الحروف. وقرأ الفع (أومن كان ميّناً) و (الأرض الميّنة) و (لحم أخيه ميّناً) الحجرات: ١٢ وخفف في سائر القرآن مالم عت. وقال أبو علي: الا صل التثقيل، والمخفف محذوف منه، وما مات، ومالم عت في هذا الباب مستويات في الاستعال. وأنشدوا:

ومنهل فيه الغراب مَيتُ مُ سَقَيتُ مِنه القومَ واستقيت

فهذا قد مات . وقال آخر :

ايسَ مَن ماتَ فاستراحَ بميت إنما المَيْتُ مَيِّتُ الأَحِياءُ (١٠)

فخفف ما مات ، وشدد مالم عت و كذلك قوله تعالى : (إنك ميت وإنهم ميتون) الزمر : ٣٠ ثم في معنى الآية المائة أقول . أحدها : أنه إخراج الإنسان حيا من النطفة ، وإخراج العراج الفرخ من البيضة ، وإخراج البيضة من البيضة من البيضة من الطائر ، هذا قول ان مسعود ، وابن عباس ، ومجاهد ، وابن جبير ، والجهور والثاني : أنه إخراج المؤمن الحي بالإعان من الكافر الميت بالكفر ، وإخراج الكافر الميت بالكفر من المؤمن الحي بالإعان ، روى نحو هذا الضحاك عن ابن عباس ، وهو قول المحسن ، وعطاء ، والثالث : أنه إخراج السنبة الحية من الحبة الميتة ، والنطة الحية من النواة الميتة ، والنواة الميتة من النبات المعن من الحب الياس ، والحك الياس من النبات الحي النامي .

<sup>(</sup>١) البيت نسبة في واللبان العدي إبن الرعلاء و بمده:

إِمَّا المِنَّ مِنْ يَمِيشُ شَقِياً كَاسِفاً بِاللهِ قَلَيْلِ الرَّجَاءِ فَأَنَاسَ عَضِّصُونَ عَمَاداً وَأَنَاسَ خَلُوقَهِم فِي المَاءِ

قوله تعالى : ( بغير حساب ) أي : بغير نقتير . قال الزجاج : يقال للذي ينفق موسماً: فلان ينفق بغير حساب ، كأنه لا يحسب ما أنفقه إنفاقاً .

﴿ لا يَتَّخِذ ِ المؤمنون الكافرين أوليا • من دون المؤمنينومن يفعل ذلك فليس من الله في شي • إلا أن تتقوا منهمُ تقاةً ويحذّركم الله نفسه وإلى الله المصير ﴾

قوله تعالى : ( لا يتخيذ ِ المؤمنون الكافرين أولياءً ) في سبب نزولها أربعة أقوال. أحدها : أن عبادة من الصامت كان له حُـلفاء من اليهود ، فقال يوم الأحزاب : يارسول الله إِنْ مَعَى خَسَائَةً مَنَ اليهود، وقد رأيت أن أستظهر بهم على المدو، فنزلت هذه الآية، رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني : أنها نرلت في عبد الله بنأي ، وأصحابه من المنافقين كأنوا يتولون اليهود، ويأنونهم بالأخبار يرجون لهم الظفر من النبي ﷺ، فنهى الله المؤمنين عن مثل فعلهم ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : أن قوماً من اليهود ، كانوا يباطنون نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم ، فنهاهم قوم من المسلمين عن ذلك ، وقالوا: اجتنبوا هؤلا اليهود، فأبوا، فنزلت هذه الآية.رويعن ابن عباس أيضاً والرابع: أنها نرلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره ،كانوا يظهرون المودة لكفار مكة ،فنهاهم الله عزوجل عن ذلك ، هذا قول المقاتاين، ابن سلمان، وابن حيان. فأما التفسير، فقال الزجاج: معنى قوله تعالى:( من دون المؤمنين ) أي : لانجمل المؤمن ولايته لمن هو غير مؤمن ، أي: لايتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين، وهذا كلام جرى على المثل في المكان، كما تقول: زيد دونك،ولست تريد المكان : ولكنك جعلت الشرف بمنزلة الارتفاع في المكان ، والخسة كالاستفال في المكان . ومعنى ( فليس من الله في شيء ) أي : فالله بريء منه .

قوله تعالى ( إِلا أَن تنقوا منهم 'نقاة )قرأ بعقوب ' والمفضل عن عاصم « تَـقَــَّة ُ » بفتح زاد المسير ــ اول ( م ٢٤ ) الناء من غير ألف، قال مجاهد: إلا مُصانعة في الدنيا . قال أبو العالية :التقاة باللسان ، لا بالعمل.

### ۔۔ ﴿ فصل ﴾ہ۔۔

والتقية رخصة ، وليست بعزيمة . قال الإمام أحمد : وقد قيل: إذعرضت على السيف تجيب ؛ قال : لا . وقال : إذا أجاب العالم نقية ، والجاهل مجهل ، فتى يتبين الحق ؛ وسنشرح هذا المدى في « النحل » عند قوله تعالى: ( إلا من أكره ) النحل : ١٠٦ ، إن شاء الله.

﴿ قُلْ إِنْ تَحَفُّوا مَافِي صَدُورَكُمْ أُو تُبَدُوهُ يَعَلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَافِي السَّمُواتُ وَمَافِي الأَرْضُ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شِيءً قَدِيرٍ ﴾

قوله تعالى :( قل إِن ُ تَحْفُوا مافي صدوركم أو ُ تبدوه ) قال ابن عباس : به بي اتخـاذ الكافرين أولياه .

﴿ يَوْمَ تَجِدَكُلُ نَفْسُ مَا عَمَلَتُ مَنْ خَيْرَ مُضَرًّا وَمَا عَمَلَتُ مَنْ سُوءَ تُودُ ۚ لُو أَلَ بَيْمَا وبينه أمداً بعيداً ويحذّر ُ كم الله نفسه والله رؤوف بالعباد،

قوله تعالى : ( يوم تجد كل نفس ماعمات من خير محضراً ) قال الزجاج: نصب «اليوم» بقوله : ( و يحذركم الله نفسه ) في ذلك اليوم . قال ابن الا نباري : يجوز أن يكون متملقاً بالمصير ، والنقدير : والى الله المصير ، يوم تجد ، ويجوز أن يكون متملقاً بفعل مضمر ، والتقدير : اذكر يوم تجد ، وفي كيفية وجود العمل وجهان . أحدها : وجوده مكنوباً في الكتاب ، والثاني : وجود الجزاء عليه ، والا مد : الغابة .

قال الطرماح :

كُلُّ حِي مُسُنْتَكُمُلُ عِدَة العم رومُودِ إِذَا انقضَى أَمَدُهُ (۱) يريد:غاية أُجِله .

﴿ قُلَ إِنْ كَنتُم تَحْبُونَ الله فَاتْبُمُونِي مُحِبِبُكُمُ اللهُ وَيَنفُو ۚ لَكُم ذُنُوبُكُم وَاللهُ غفور رحيم ﴾

قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله) في سبب نزولها أربعة أقوال. أحدها: أن النبي عصلية ، وقف على قريش ، وقد نصبوا أصنامهم يسجدون لها ، فقال : با معشر قريش : « لقد خالفتم ملة أييكم ابراهيم » . فقالوا : با محمد إنما نعبد هذه حبا لله ، ليقربونا إلى الله زلفى . فنزلت هذه الآية ، رواه الضحاك عن ابن عباس (٢٠) . والثاتى : أن اليهود قالوا : نحن أبنا الله وأحباره ، فنزلت هذه الآية ، فعرضها الذي عليه عليهم ، فلم يقبلوها ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : أن ناسا قالوا : إنّا لنحب وبنا حبا شديدا ، فأحب الله أن يجعل لحبه علما ، فأنزل هذه الآية ، قاله الحسن ، وان جريج . والرابع : أن نصارى نجران ، قالوا : إنما نقول هذا في عيسى حبا لله ، وتعظيما له ، فنزلت هذه الآبة ، ذكره ابن اسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، واختاره أبو سليمان الدهشق .

﴿ قُلُ أَطِيعُوا اللهِ وَالرَّسُولُ فَانْ تُولُّوا فَانَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْكَافِرِينَ ﴾

قوله تعالى: ( قل أطيمو ا الله و الرسول ) في سبب نزولها ثلاثة أقوال . أحدها : أن

<sup>(</sup>١) ديوانه : ١١٢ وروايته فيه :

كل حــــــــــي مستكمل عدة المم ر ومود إذا انقضى عــــــــده ريد أن المرء هالك إذا انقضى عدد أيامه وأكله في هذه الحياة الدنيا .

 <sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في و أسباب النزول ، من طريق جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عبــــاس ،
 وجويبر، هو أبو القاسم البلخي ، نزيل الكوفة ، راوي النفسير ، قال الحافظ في و النقريب ، ضميف جداً.

عبد الله بن أبي قال لا صحابه: إن محمداً بجمل طاعته كطاعة الله، ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى بن مريم، فنزلت هذه الآبة، هذا قول ابن عباس. والثاني: أن النبي عليه اليهود إلى الإسلام، فقالوا: نحن أبنا الله وأحباؤه، ونحن أشد حبّ الله عما تدعونا إليه، فنزلت (قل إن كنتم تحبون الله) ونزلت هذه الآية ،هذا قول مقاتل. والثالث: أبها نزلت في نصارى نجران، قاله أبو سليان الدمشقى.

# ﴿ إِنْ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ﴾

قوله تعالى : ( إِن الله اصطفى آدم ) قال ابن عباس : قالت اليهود : يحن أبنا ابراهيم واسحاق ، وبعقوب ، ونحن على دينهم ، فنزلت هذه الآية . قال الزجاج : ومعنى اصطفاهم في اللغة : اختارهم ، فجعلهم صفوة خلقه ، وهذا تمثيل يما يرى ، لا أن العرب عثل المعلوم بالشيء المرئي ، فاذا سمع السامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة مايشاهد عياناً ، فنحن 'نعاين الشيء الصافي أنه النقي من الكدر ، فكذلك صفوة الله من خلقه . وفيه ثلاث لنات : صَفُوة ، وصِفُوة ، وصُفُوةً. وأما آدم فعربي، وقد ذكرنا اشتقاقه في « البقرة».وأمانوح، فأعجمي مُعرب ، قال أبو سليمان الدمشقي: اسم نوح:السكن، وإنما سمي نوحًا ، لكثرة نوحه . وفي سبب نوحه خسة أقوال . أحدها : أنه كان بنوح على نفسه ، قاله يزيد الرقاشي ، والتاني : أنه كان ينوح لماصي أهله ، وقومه . والثالث : لمراجمته ربه في ولده . والرابع: لدعائه على قومه بالهلاك . والخامس: أنه مر بكاب مجذوم ، فقال : اخسأ باقبيح، فأوحى الله إليه : أعبتني يانوح ، أم عبت الكلب ؛ وفي آل ابراهيم ثلاثة أفو ال ، أحدها: أنه من كان على دينه ، قاله ابن عباس ، والحسن . رالثاني :أنهم اسماعيل، واسحاق، ويعقوب، والا سباط ، قاله مقاتل . والثالث : أن المراد بـ «آل ابر اهيم» هو نفسه ، كقوله :(و بقية مما ترك آل موسى وآل هارون) البقرة : ٢٤٨ ، ذكره بعض أهل التفسير . وفي «عَمِران »

قولان . أحدهما : أنه والد مريم ، قاله الحسن ، ووهب ، والثاني : أنه والد موسى ، وهارون ، قاله مقاتل . وفي «آله» ثلاثة أقوال . أحدها : أنه عيسى عليه السلام ، قاله الحسن والثاني : أن آله موسى وهارون ، قاله مقاتل ، والثالث : أن المراد به «آله » نفسه ، ذكره بعض المفسرين ، وأنما خص هؤلا والدكر ، لأن الأبياء كلهم من نسلهم ، وفي ممنى اصطفاء هؤلا والمذكورين ثلاثة أقوال . أحدها : أن المراد اصطفى دينهم على سائر الأديان ، قاله ابن عباس ، واختاره الفرا ، والدمشقي . والثاني : اصطفاهم بالنبوة ، قاله الحسن، ومجاهد ، ومقاتل . والثالث : اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي ميزهم بها على أهل زمانهم ، والراد بردالمالمين » : عالمو زمانهم ، كما ذكر نافي « البقرة »:

# ﴿ ذَرَبَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَالله سَمِيعُ عَلَيْمٍ ﴾

قوله تعالى : ( ذر " به " بعضها من بعض ) قال الزجاج : نصب على البدل ، والمهنى : اصطفى ذرية بعضها من بعض ، قال ابن الأنباري : و إنما قال: بعضها ، لأن لفظ الذرية مؤنث ، ولو قال : بعضهم ، ذهب الى معنى الذرية . و في معنى هذه البعضية قولان مؤنث ، ولو قال : بعضهم من بعض في التناصر والدين ، لا في التناسل ، وهو معنى قول ابن عباس ، و فتادة ، والثاتي : أنه في التسلسل ، لأن جيعهم ذرية آدم ، ثم ذرية نوح ، ثم ذرية إبراهيم ، ذكره بعض أهل النفسير ، قال أبو بكر النقاش : ومعنى قوله : ( ذرية بعضها من بعض ) أن الأبناء ذرية للآباء ، والآباء ذرية للأبناء ، و إنما جاز ذلك ، لأن الذرية مأخوذة من : ذرأ الله الخلق ، فجعل الآباء ذرية للأبناء ، و إنما جاز ذلك ، لأن الذرية أن يقال للأب: ذرية اللابن ، لأن ابنه ذرى ، منه ، فالفعل بتصل به من الوجهين ، ومشله : أن يقال للأب: ذرية اللابن ، لأن ابنه ذرى ، منه ، فالفعل بتصل به من الوجهين ، ومشله : ( يحبونهم كحب الله ) البقرة : ١٦٥ فأضاف الحب إلى الله ، والمعنى : كحب المؤمن الله ، ومثله ( ويطعمون الطعام على حبه ) الدهر : ٨ ، فأضاف الحب للطعام .

﴿ إِذَ قَالَتَ امرأَةُ عَرِانَ رَبِّ إِنِي نَذُرَتَ لَكُ مَا فِي بِطَنِي عَرِراً فَتَقَبَّلَ مَني إِنْكُأْنَتُ السميع العليم ﴾

قوله تعالى : ( إِذ قالت امرأة عمر ان ) في « إِذ » قولان . أحدهما : أنهاز المدة، واختاره أبو عبيدة ، وابن قتيبة . والثاني : أنها أصل في الكلام ، وفيها ثلاثة أقوال ، أحدها : أن المعنى: اذكر إِذْ قالت امرأة عمران، قاله المبرّد، والأخفش. والثاني: أنَّ العامل في ( إِذ قالت ) معنى الاصطفاء ، فيكون المعنى : اصطفى آل عمران ، إذ قالت امرأة عمران ، واصطفاه إذ قالت الملائكة: يامريم ، هذا اختيار الزجاج. والثالث: أنها من صلة «سميُّعُ» تقديره : والله سميع ۗ إِذْ قالت ، وهذا اختيار ابن جريو الطبري . قال ابن عباس : واسم · امرأة عمران حنة ، وهي أم مريم ، وهذا عمران من مانان (١)، وليس به عمران أبي موسى» وايست هذه مريم أخت منوسي . وبين عيسي وموسى ألف و عمانحا له سنة .والمُـُحَرَّر: العتيق . قال ابن قتيبة : يقال : أعتقت الغلام ، وحررته : سواء . وأرادت : أي نذرت أن أجمل مافي بطني محرراً من التمبيد للدنيا ، ليمبدك ، وقال الزجاج : كان على أولادم فرضاً : أن يطيعوهم في نذرهم، فكان الرجل ينذر في ولده أن يكون خادمًا في متعبــدهم. وقال ابن ا اسحاق : كان السبب في نذرها أنه أمسك عنها الولد حتى أسنت ، فرأت طائراً يطعم فرخاً , له ، فدءت الله أن يهب لها ولداً ، وقالت : اللهم لك علي َّإِن رزقتني ولداً أن أنصدق به على بيت المقدس ، فجملت بمريم ، وهلك عمران ، وهي حامل . قال القاضي أبو يعلى : والنذر في مثل مانذرت صحيح في شربعتنا ، فانه إذا نذر الإنسان أن ينشى ولده الصغير على مبادة الله وطاعته ، وأن يعلمه القرآن ، والفقه ، وعلوم الدين ، صح النذر .

﴿ فَلَمَا وَضَعَتُهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِي وَضَعَتُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعَلَم بِمَا وَضَعَتْ وَلِيسَ الذَّكر كَالْأَنْنَى وَإِنِي سَمِيتُهَا مَرْبِمِ وَإِنِي أَعِيدُهَا بِكَ وَذَرِيَّتُهَا مِنَ الشَيْطَانَ الرّجِيمِ ﴾

<sup>(</sup>١) في ﴿ الطَّبْرِي ﴾ عمر ان بن ياشهم .

قوله تعالى: (والله أعلم عا وضعت) قرأ ابن عامر ، وعاصم إلا حفصا ويعةوب (عا وضعت ) باسكان العين ، وضم الناه . وقرأالباقون بفتح الدين ، وجزم الناه ، قال ابن قنيبة : من قرأ بجزم الناه ، وفتح العين ، فيكون في الكلام نقديم وتأخير ، تقديره : إبي وضعها أنتى ، وليس الذكر كالا ننى ، والله أعلم عا وضعت ، ومن قرأ بضم الناه ، فهو كلام متصل من كلام أم مريم .

قوله تعالى: (وليس الذكر كالأنثى) من عام اعتذارها ،ومعناه: لاتصاح الأنثى لما يصلح له الذكر ،من خدمته المسجد ، والإقامة فيه ، لما يلحق الأنثى من الحيض والنفاس . قال السدي : ظانت أن ما في بطنها غلام، فلما وضعت جارية اعتذرت ومريم: اسمأ عجمي ، وفي الرجيم قولان . أحدهما : الملمون ، قاله قتادة والثاني : أنه المرجوم بالحجارة ، كما تقول: قتيل عمنى مقتول ، قاله أبو عبيدة ، فعلى هذا سُمي رجيماً ، لأنه يرمى بالنجوم .

﴿ فتقبُّلها ربُّها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفُّلها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا الحجر ابوجد عندها رزقاً قال يا مربم أنتَى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾

قوله تعالى: (فتقبلها رثبها بقبول حسن) قرأ مجاهد (فتقبئها) بسكون اللام (رببها) بنصب الباء (وأنبتها) بكسر الباء وسكون التاء على معنى الدعاء . قال الزجاج: الأصل في العربية: فتقبئها بتقبئل حسن ، ولكن «قبول» محمول على قبلها قبو لا يقال: قبلت الشيء قبو لا ، ويجوز قبولا : إذا رضيته . (وأنبتها نباتا حسناً)، أي: جعل نشوءها نشوءا حسناً ، وجاء «نباتاً» على غير لفظ أنبت ، على معنى : نبت نباتاً حسناً . وقال ابن الا نباري: لما كان «أنبت » يدل على «نبت ملى الفعل على المعنى ، فكأنه قال : وأنبتها ، فنبت هي نباتاً حسناً .

قال إمرؤ القنس:

ورضتُ نذليَّت صعبةٌ أيَّ إذلال(١)

فصرنا إلى الحسني ورقَّ كلامنا

أراد: أي رياضة ،فلما دل « رصت » على «أذللت » حمله على المعنى. وللمفسرين في معنى النبات الحسن ، قولان أحدهما: أنه كمال النشوء ، قال ابن عباس : كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام ، والثاني : أنه ترك الخطايا . قال قتادة : حدثنا أنها كانت لا تصيب الذنوب ، كما يصيب بنو آدم .

فوله تعالى: (وكفتلها) قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عاصم: «وكفلها» فقتح الفاء خفيفة، و « زكريا » مرفوع ممدود . وروى أبوبكر عن عاصم : تشديد الفاء، ونصب « زكريا » ، وكان يمد « زكريا » في كل القرآن في رواية أبي بكر . وروى حفص عن عاصم : تشديد الفاء و « زكريا » مقصور في كل القرآن . وكان حزة والكسائي يشددان و «كفلها » ، ويقصران « زكريا » في كل القرآن . فأما « زكريا ، فقال الفرا » : فيه ثلاث لنات . أهل الحجاز يقولون : هذا زكريا قد جاء ، مقصور ، وزكريا ، ممدود ، وأهل نجد يقولون : ذكري ، فيجرونه ، ويلقون الألف . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللنوي ، عن ابن دريد ، قال : زكريا اسم أعجمي ، يقال : زكريا و ممدود ، وزكريا و الثنية : مقصور . وقال غيره : وزكريا و وزكريا ، مناه في التثنية : ركريا و الجم زكريا و ون كريا و النافي التثنية : كريا و الخم زكريا و و و كريان ، كا

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٣٧.وقوله: وصرنا إلى الحسنى . أي: لما نحب من الامور . ورق كلامنا: أي: صرنا إلى الصبا وجد اللعب واللهو والغزل ، فلم نرفع أسواتنا ائتلا يشمر بنا . ورضت فذلت : بصد المتناع وصعوبة . والممنى : لينتها بالكلام والمداراة ، كما يراض البعير بالسير حتى يذل . وقوله : أي إذلال، محسول على : وضت، لان معناه: أذلك .

تقول: مدنيان، ومن قال: زكري بتخفيف الياء، قال في النثنية: زكريان الياءخفيفة، وفي المثنية: زكريان الياءخفيفة، وفي الجمع:زكرون بطرح الياء.

# الاشارة الى كفالة زكريا مريم

قال السدي: انطلقت بها أمها في خرقها، وكانو ايقترعون على الذين يؤتون بهم ، فقال زكريا وهو نبيهم يومئذ: أنا أحقكم بها ، عندي أختها ، فأبوا ، وخرجوا إلى نهر الأردن، فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها ، فجرت الأقلام ، وثبت قلم زكريا ، فكفلها . قال ابن عباس : كانوا سبعة وعشرين رجلا ، فقالوا : تطرح أقلامنا ، فمن صعد قلمه مغالباً للجريــة فهو أحق بها ، فصمد قلم زكريا ، فعلى هذا القول كانت غلبة زكريا بمصاعدة قلمه ، وعلى قول السدي بوقوفه في جريان الما· وقال مقاتل : كان يملق عليها الباب، ومعه المفتاح ، لايأمن عليه أحداً ، وكانت إذا حاصت ، أخرجها إلى منزله تكون مع أختها أم يحيى ، فاذا طهرت، ردها إلى يت المقدس. والأكثرون على أنه كفلهام: ذكانت طفلة بالقرعة. وقد ذهب قوم إلى أنه كفلهاعندطفو لتهابغير قرعة، لأجل أن أمها ماتت ، وكانت خالتها عنده،فلما بلنت، أدخلوها الكنيسة لنذر أمها ، وإعاكان الاقتراع بعد ذلك عدة، لا جل سنة أصابتهم . فقال محمد بن إسحاق: كفلها زكريا إلى أن أصابت الناس سنة ، فشكا زكريا إلى بني إسرائيل ضيق يده ، فقالوا : ونحن أيضاً كذلك ، فجعلوا يتدافعونها حتى اقترعوا،فخرج السهم على جريج النجار ، وكان فقيراً ، وكان يأتيها باليسير ، فينمي ، فدخل زكريا ، فقال : ما هذا؛ على قدر نفقة جريج ؛ فمن أين هذا؛قالت : هو من عند الله .والصحيح ماعليه الأكثرون، وأن القوم تشاحوا على كفالتها ، لأنهاكانت بنت سيدهم و إمامهم محران ، كذلك قال قتادة في آخرين ، وأن زكريا ظهر عليهم بالقرعة منذ طفولتها . فأما المحراب ،فقال أبو عبيــدة : المحراب سيد المجالس، ومقدمها، وأشرفها، وكذلك هو من المسجد. وقال الأصممي: المحراب هاهنا:الغرفة. وقال الزجاج: المحراب في اللغة: الموضع العالي الشريف.

قال الشاعي:

ربَّةُ محراب إذا جثنها لم ألقها أو أرتقي سلماً(١)

قوله تعالى: (وجد عندها رزقاً) قال ابن عباس: أنمار الجنة ، فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف ، وهذا قول الجاعة .

قوله تعالى: (أبى لك هذا) أي: من أين ؟ قال الربيع بن أنس: كان زكريا إذا خرج، أغلق عليها سبعة أبواب، فاذا دخل وجد عندها رزقاً . وقال الحسن: لم ترتضع تديا قط، وكان يأتيها رزقها من الجنة، فيقول زكريا: أبى لك هذا ؟ فتقول: هو من عند الله، فتكلمت وهي صغيرة . وزعم مقاتل أن زكريا استأجر لها ظئراً ، وعلى ما ذكرنا عن ابن إسحاق يكون قوله لها: أنى لك هذا ؟ لاستكثار ما يرى عندها وما عليه الجمهور أصح والحساب في اللغة : التقتير والتضييق .

﴿ هنالك دعا زكر با ربه قال رب هب لي من لدنك ذريَّة طيبة إنك سميع الدعاء ﴾

قوله تعالى: (هنالك دعا ذكرياريه) قال المفسرون: لما عاين زكريا هـذه الآية المعجيبة من رزق الله تعالى مريم الفاكهة في غير حيبها، طمع في الولد على الكبر. و (من لدنك) عمنى: من عندك. والدرية، تقال للجمع، وتقال للواحد، والمرادبهاهاهنا: الواحد، قال الفراء: وإنما قال طيبة ، لتأنيث الدرية، والمراد بالطيبة: النقية الصالحة. والسميع: عمنى السامع، وقبل: أراد مجيب الدعاء.

<sup>(</sup>١) البيت لوضاح اليمن، واسمه عبد الرحن بن اسماعيل ، وهومن قصيدة أثبتها صاحب والاغاني بح / ٢٧٣/٦

﴿ فنادنه اللائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدةًا بكامة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين ﴾

قوله تعالى: ( فنادته الملائكة ) قرأ ان كثير ، و نافع ، وعاصم ، وأبو عمرو ، وابن عامر : فنادته بالتا ، وقرأ حمزة ، والكسائي : فناداه بألف ممالة ، قال أبو على : هو كقوله تعالى : ( وقال نسوة ) يوسف : ٢٠ . وقرأ على ، وابن مسعود ، وابن عباس : « فناداه » بألف . وفي الملائكة قولان . أحدها : جبريل وحده ، قاله السدي ، ومقاتل ، ووجهه أن العرب تخبر عن الواحد بلفظ الجمع ، تقول : ركبت في السفن ، وسممت هذا من الناس . والثاني : أنهم جماعة من الملائكة ، وهو مذهب قوم ، منهم ابن جرير الطبري ، وفي المحراب قولان . أحدها : أنه المسجد . والثاني : أنه قبلة المسجد . وفي تسمية محراب الصلاة عراباً ، ثلاثة أقوال . أحدها : لا نفراد الإمام فيه ، و بُعده من الناس ، ومنه قولهم : فلان حرب لفلان : اذا كان ينها مباغضة ، وتباعد ، ذكره ابن الا نباري عن أبيه ، عن أحد ابن عبيد . والثاني : أنه من الحراب في اللغة أشر ف الا ماكن ، وأشرف المسجد مقام الإمام .

قوله تغالى: (أنَّ الله يَشْرِكُ بِغَلَام) قرأ الأكثرون بِفتح الألف على معنى: فنادته اللائكة بأن الله ، فلما حذف الجار منها ، وصل الفعل إليها ، فنصبها . وقرأ ابن عامر وحزة ، بكسر «إِنَّ »فأضمر القول . والنقدير : فنادته ، فقالت : إن الله يبشرك . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : يبشرك بضم اليا و : وفتح البا ، والتشديد في جميع القرآن إلا في (حم عسق) . (يبشر الله عباده) الشورى : ٣٢ فأنها فتحا اليا وضما الشين ، وخففاها . فأما نافع ، وابن عامر ، وعاصم ، فشدد اكل القرآن . وقرأ حمزة : « يبشر » خفيفاً في كل القرآن ، إلا قوله تعالى: (فيم تبشرون) الحجر ٤٥ . وقرأ الكسائي « يبشر » مخففة في القرآن ، إلا قوله تعالى: (فيم تبشرون) الحجر ٤٥ . وقرأ الكسائي « يبشر » مخففة في

خسة مواضع ، في (آل عمران) في قصة زكريا ، ، وقصة مريم ، وفي بني (اسرائبل) ، وفي (الكهف ) وفي (حم عسق) قال الرجاج : وفي «يبشرك» ثلاث لغات أحدها : يبشرك ، بفتح الباء وتشديد الشين . والثالثة : «يبشرك» بضم الباء وتشديد الشين . والثالثة : «يبشرك» بضم الباء وأسكان الباء وأسكان الباء فعنى « ببشرك » بالتشديد و « يبشرك » بضم الباء : البشارة . ومعنى «يبشرك » بفتح الباء : يسكر ك ويفرحك ، يقال : بشكرت الرجل أبشكر م ، : إذا أفرحته ، وبشر الرجل ببشكر : اذا فرح .

وأنشد الأخفش والكسائي:

وإذا لقيت الباهشين الى العلى غُبْرًا أكفُنهمُ بقاع مُمحِل فأُعنهمُ وابشَر عابَشيروا به واذا ُهُ نزلوا بضنك فأنزل (٢)

فهذا على بشر يبشر : إذا فرح . وأصل هذا كله أن بشرة الإنسان تنبسط عند السرور ، ومنه قولهم : يلقاني ببشر . أي : بوجه منبسط ، وفي معنى تسميته «يحيي» خسة أقوال . أحدها : لأن الله تعالى أحيا به عقر أمه ، قاله ابن عاس . والثاني : لأن الله تعالى أحيا قليه بالإيمان ، قاله قتادة . والثالث : لا نه أحياه بين شيخ وعجوز ، قاله مقاتل والرابع : لا نه حيى بالعلم والحكمة التي أوتيها ، قاله الزجاج . والخامس : لا ن الله أحياه بالطاعة ،

<sup>(</sup>۱) البيتان لعبد قيس بن خفاف البرجمي من قصيدة حكمية أثبتها صاحب والأصميات، رقم ۸۷ ، ووالمفضل الله والم ۱۱۲ بهش إلى النسبيء : فرح به فأسسرع إليه . القاع : آرض سهلة مستوية تنفرج عنها الحبال والآكام ، ولا حسى فيها ولا حجارة ، ولا تنبت الشجر . الممحل الحبد . يقول : إذا رأيت الكرام الأسخياء ، قد أجهدتهم السنة ، والقحط ، والجدب ، حتى اغبرت أيديهم من قلة ما مجدون ، وكثرة ما بذلوا في معونة الناس فأعنهم . وابشر من : بشسر على وزن فرح يشتر ، يقال : أتاني أمر بشرت به ، اي : سررت به . يقول : شاركهم في ارتياحهم ، وفرحهم بالسخاء مع ما يلقون من جهد السنة . الضنك : الضيق . يقول : كن مع الكرام حيث كانوا ، وازل معهدم كل منزل أزلهموه كرمهم ، من ضنك ، وحاجة .

فلم يعص ،ولم يَهم ، قاله الحسن بن الفضل . وفي «الكامة» قولان . أحدها : أنها عيسي ، وسمي كلمة ، لأنه بالكلمة كان ، وهي «كن» وهذا قول ابن عبـاس ، والحسن ، ومجاهد، وقنادة، والسدّي، ومقاثل. وقيل: إِن يحيى كان أكبر من عيسي بستة أشهر، وقتل يحيى قبل رفع عيسى . والثاني : أن الكلمة كتاب الله وآبانه ، وهو قول أبي عبيدة في آخرين . ووجهه أن العرب تقول : أنشدني فلان كلمة ، أي : قصيدة . وفي معنى السيد عَانية أقوال . أحدها : أنه الكريم على ربه ، قاله ابن عباس ، ومجاهد . والثاني : أنه الحمليم التقي ، روي عن ابن عباس أيضاً ، وبه قال الضحاك . والثالث : أنه الحكيم ،قاله الحسن، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وعطاء ، وأبو الشعثاء ، والربيع ،ومقاتل .و الرابع : أنهالفقيه المالم ، قاله سعيد بن المسيب . والخامس : أنه التقي ، رواه سالم عن ابن جبير . والسادس : أنه الحَسَن الخلق، رواه أبو روق عن الضحاك . والسابع أنه الشريف، قاله ابن زبد . والثامن : أنه الذي يفوق قومَه في الخير ، قاله الزجاج . وقال ابن الأنباري : السيد هاهنا الرئيس ،والإِمام في الخير . فأما « الحصور » فقال ابن قتيبة : هو الذي لايأتي النساء ، وهو فعول بمعنى مفعول ، كأنه محصور عهن ، أي : محبوس عنهن . وأصل الحصر : الحبس . و مماجا على « فعول » بمعنى «مفعول » : ركوب بمعنى مركوب ، و حلوب بمعنى محلوب، و هيوب بمعنى مهيب . واختلف المفسرون لماذاكان لايأتي النساء وعلى أربعة أقوال . أحدها : أنه لم يكن له مايأتي به النساء ، فروى عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه قال «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ماكان من يحيى بن زكريا » قال : ثم دلى رسول الله ﷺ يده إلى الأون ، فأخذ عوداً صغيراً ، ثم قال : « وذلك أنه لم يكن له ماللرجال إلا مشل هذا العود ، ولذلك سماه الله سيداً وحصورا »(١) وقال سعيدبن المسيب : كان له كالنــواة.

<sup>(</sup>١)دواه بن جرير الطبري، وابن أبي حاتم مرفوعاً وموقوفاً ، ووصف ابن كثير المرفوع بأنه غريب جداً ، وقال : الموقوف أصح اسناداً من المرفوع ، وكذلك ذكر السيوطي في «الدر المنثور» المرفوع والموقوف ، وقال : الموقوف أقوى اسناداً من المرفوع .

والثاني: أنه كان لاينزل الماء ، قاله ان عباس ، والضحاك . والثالث : أنه كان لايشتهي النساء، قاله الحسن ، وقتادة ، والسدي . والرابع : أنه كان يمنع نفسه من شهواتها ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى: ( ونبياً من الصالحين ) قال ابن الأنباري: معناه: من الصالحي الحال عند الله .

﴿ قَالَ رَبِ أَنِي بِكُونَ لِي عَلَامَ وَقَدَ بِلَغَنِي َ الْكَبِرُ وَامْرَأَتِي عَا قِرَ قَالَ كَذَلَكَ الله يفعل مايشاه ﴾

موله تعالى: (قال رب أنى يكون لي غلام) أي : كيف يكون ؟! ·

وال الكميت:

أَنَّى ومن أَينَ آبَكَ الطرب (١)

قال العلما ، منهم الحسن ، وابن الأنباري ، وابن كيسان : كأنه قال : مِنأي وجه يكون لي الولد ؛ أيكون بازالة العقر عن زوجتي ، ورد شبابي ؛ أم يأتي ونحن على حالنا ؛ فكان ذلك على سبيل الاستملام ، لا على وجه الشك. قال الزجاج: بقال : غلام يستن الغلومية ، وبين الغلامية ، وبين الغلومة . قال شيخنا أبو منصور اللنوي: الغلام: فعال ، من الغلومة . ويقال للكهل : غلام .

قالت ليلي الأخياية عدح الحجاج:

<sup>(</sup>١) تمامه : من حيث لا صبوة ولا ربب

وهو مطلع قصيدة له يمدح بها رسول الله عَيْنَاتِهِ . آبك : جاءك وغشيك ، وهو فمراماض من الأوب. الطرب : خفة من فرح أو حزن ، والمراد الأول . الصبوة : الصبى والشوق . الريب : جم ريبة ، وهي الشبهة . يقول : كيف طربت مع كبر سنك من حيث لا يوجد الطرب ومواضعت الصبوة للفرح ، والريب للحزن ،

### غلام إذا هز القناة سقاها (١)

وكأن قولهم للكهل: غلام، أي: قدكان مرة غلاماً. وقولهم للطفل: غلام على منى التفاؤل؛ أي: سيصير غلاماً. قال: وقيل: الغلام الطار الشارب، ويقال للجارية: للامة. قال الشاعر:

يهان لهـــا الغلامة والغلام <sup>(۲)</sup>

قوله تعالى: (وقد بلغي الكبر) أي: وقد بلغت الكبر، قال الزجاج: كل شي فته فقد بلنك . وفي سنه يومئذ سنة أقوال . أحدها: أنه كان ابن مائة وعشرين سنة ، امرأته بنت عمان وتسعين سنة ، قاله ابن عباس ، والثاني : أنه كان ابن بضع وسبعين سنة ، اله قتادة . والثالث : ابن خمس وسبعين ، قاله مقاتل . والرابع : ابن سبعين ، حكاه فضيل ن غزوان . والخامس : ابن خمس وستين . والسادس : ابن ستين ، حكاهما الزجاج . قال لمفويون: والعاقر من الرجال والنساه : الذي لا يأتيه الولد ، وإنما قال : «عاقر »، ولم يقل : عاقرة ، دا الوصف للمؤنث ، والمذكر فيه كالمستمار ، فأجري مجرى «طالق » «حائض » هذا قول الفراه .

﴿ قَالَ رَبِ اجْمَلَ لِي آيَةً قَالَ آيَنَكَ أَلَا تَكَامُ النَّاسُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ إِلَا رَمَزًا وَاذْكُـر بَّكُ كَثْيِرًا وسبتُـج بالدشي والإِبكار﴾

<sup>(</sup>١) الأمالي ج/١/٨٦ : وصدره: شفاها من الداء العضال الذيها

وقىلە :

إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها (٢) هو عجز بيت من قصيدة لأوس بن غلفاءالهجيمي ، وصدره : ومركضة "صريحي" أبوهــــــا

قوله نعالى: (ربّ إجمل لي آية) أي: علامة على وجود الحمل، وفي علة سؤاله «آية» قولان . أحدها: أن الشيطان جاءه ، فقال : هذا الذي سممت من صوت الشيطان ، ولوكان من وحي الله ، لا وحاه إليك ، كما يوحي إليك غيره ، فسأل الآية ، قاله السدي عن أشياخه والثاني : أنه إعا سأل الآية على وجود الحل ليبادر بالشكر ، وليتمجل السرور ، لأن شأن الحمل لا يتحقق بأوله ، فجمل الله آية وجود الحل حبس لسانه ثلاتة أيام . فأما « الر من » فقال الفراء : الرمز بالشفتين ، والحاجبين ، والعينين ، وأكثره في الشفتين . قال ابن عباس خمل يكلم الناس بيده ، وإعا منع من مخاطبة الناس ، ولم يحبس عن الذكر لله تمالى . وقال ابن زبد : كان يذكر الله ، ويشير إلى الناس . وقال عطاء بن السائيب : اعتقل لسانه من غير مرض . وجهور العلماء على أنه إنما اعتقل لسانه آية على وجود الحمل . وقال قتادة ، والربيع بن أنس : كان ذلك عقوبة له إذ سأل الآية بمد مشافهة الملائكة بالبشارة .

قوله تعالى: (وسبِّم ) قال مقاتل: صل. قال الرجاج: بقال: فرغت من سُبحتي، أي: من صلاتي، وسمِّيت الصلاة تسبيحاً، لأن النسبيح تعظيم الله، وتبرئته من السوء، فالصلاة يوصف فيها بكل ما يبرئه من السوء.

قوله تعالى : ( بالعشي ) العشي : من حين نزول الشمس الى آخر النهار ( والإِ بكار ) : مابين طلوع الفجر إلى وقت الضحى : قال الشاعر :

فلاالظلَّ في بَردِ الضَّحَى تستطيعه ولا الفيءَمن بردِ العشيُّ يذوقُ (١٦

قال الزجاج: يقال: أبكر الرجل يبكر إبكاراً ؛ وبكر يبكر تبكيراً ، وبكر يبكر

<sup>(</sup>١) البيت لحيدين توراله لالي الديوان ص: ٣٣٠ وهو من قصيدته الفزلية الحيدة التي قالها لما تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عله إلى الشعراء: ألا يشبب أحدامر أن إلا جلده. فخرج من عقوبة عمر بأن ذكر دسرحة ، وساها سرحة مالك ، ورواية البيت في الديوان:

فلا الظلَّ منها بالصحيى تستطيعه ولا الفيء منها بالمصيى تذوأت

في كل شيء تقدم فيه ِ.

﴿ وإِذْ قَالَتَ المَلائِكَةُ يَامِيمِ إِنَّاللهُ اصطفاكِ وطهر كُرِ واصطفاكِ على نسا العالمين ﴾ قد امتعال (ماذ قالت الملائكة ما ماذ الله المعالمين الماد على الماد الله المعالمين الماد الله المعالمين الماد الله المعالمين المعال

قوله تعالى: (وإذ قالت الملائكة ياصريم إن الله اصطفاك) قال جماعة من المفسرين: المراد بالملائكة : جبربل وحده . وقد سبق معنى الاصطفاء . وفي المراد بالتطهير هاهنا أربعة أقوال . أحدها : أنه التطهير من الحيض ، قاله ابن عباس . وقال السدي : كانت صريم لاتحيض . وقال قوم : من الحيض والنفاس . والثاني : من مس الرجال ، روي عن ابن عباس أيضا . والثالث : من الكفر ، قاله الحسن ، ومجاهد . والرابع : من الفاحشة والإثم، قاله مقاتل . وفي هذا الاصطفاء الثاني أربعة أقوال . أحدها : أنه تأكيد للأول . والثاني : أن الاصطفاء الأول المنادة ، والثاني : لولادة عيسى عليه السلام . والثالث : أن الاصطفاء الأول اختيار مبهم ، وعموم يدخل فيه صوالح من النساء ، فأعاد الاصطفاء لتفضيلها على نساء العالمين . والرابع : أنه لما أطلق الاصطفاء الاول ، أبان بالثاني أنها مصطفاة على النساء دون الرجال . قال ابن عباس ، والحسن ، وابن جريع : اصطفاها على عالمي زمانها . قال ابن الرجال . قال ابن عباس ، والحسن ، وابن جريع : اصطفاها على عالمي زمانها . قال ابن الأنباري : وهذا قول الا كثرين (۱) .

﴿ يامريم اقنتي لربك ِ واسجدي واركمي مع الراكمين ﴾

قوله تعالى : ( يامريم اقنتي لربك ) قد سبق شرح القنوت في «البقرة» وفي المراد به هاهنا أربعة أقوال . أحدها : أنه العبادة ، قاله الحسن . والناني : طول القيام في الصلاة ، قاله

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجرج /٦/ ٣٣٩ في قوله تعالى: ( واصطفاك على نساء العالميين ) وظاهره أن مريم أفضل من جميع النسساء ، وهذا لا يمتنع عند من يقول ؛ إنها نبية ، وأما من قال: ليست نبية فيحمله على عالمي زمانها ، وبالا ولجزم الزجاج وجهاعة ، واختاره القرطبي ، ويحتمل أيضاً أن يراد نساء بني اسرائيل أو نسساء تلك الائمة .

جاهد. والثالث: الطاعة أم قاله قنادة ، والسدي ، وابن زيد . والرابع: الإخلاص ، قاله سعيد بن جبير ، وفي تقديم السجود على الركوع أربعة أقوال . أحدها: أنالواو لانقتضي الترتيب ، وإنا تؤذن بالجع ، فالركوع مقدم ، قاله الزجاج في آخرين ، والثاني: أنالمعنى استعملي السجود في حال ، والركوع في حال ، لا أنها يجتمعان في ركعة ، فكأنه حث لها على فعل الخير ، والثالث: أنه متدم ومؤخر ، والمعنى : اركعي واسجدي ، كقوله تعالى : وإني متوفيك ورافعك إلي ) آل عمران: ٥٥ . ذكرها ابن الانباري ، والرابع : أنه كذلك كان في شريعتهم تقديم السجود على الركوع ، ذكره أبو سلمان الدمشقي . قال مقاتل : ومعناه : اركعي مع المصلين قدراً و بيت المقدس . قال مجاهد : سجدت حتى قرحت .

﴿ ذلك من أنبا و الغيبِ نوحيه إليك وما كنت لديهم إذي لقون أقلام بهم أيهم بكلفل مريم وما كنت لديهم إذ يحتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله ببشرك بكامة منه اسمه السيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة و من المقربين و وبكاتم الناس في المهد و كهلا ومن الصالحين ﴾

قوله تعالى: ( ذلك من أنباه النيب ) « ذلك » إشارة إلى ما تقدم من قصة زكرياه ، ويحيى ، وعيسى ، ومريم . والانباه : الاخبار . والنيب : ما غاب عنك . والوحي : كل شيء دللت به من كلام ، أو كناب ، أو إشارة ، أو رسالة ، قاله ابن قتيبة . والوجي في القرآن على أوجه تراها في كتابنا الموسوم بـ « لوجوه والنظائر » مونقة . وفي الا قلام ثلاثة أقوال . أحدها : أنها التي أيكتب بها ، قاله ابن عباس ، وابن جبير ، والسدي . والشافي ؛ أنها العصي ، قاله الربيع بن أنس . والثالث : أنها القداح، وهو اختيار ابن قتيبة، وكذلك قال الزجاج : هي قداح جماوا عليها علامات يعرفونها على جهة القرعة . وإنما قيدل للمهم :

القلم ، لا نه يقلم ، أي: يبرى. وكلما قطعت منه شيئاً بعدشي ، فقد قلمته، ومنه القلم الذي يكتب به ، لا نه قُلم مرة بعد مرة ، ومنه: قلمت أظفاري . قال : ومنى : ( أيهم يكفـل مريم ) لينظروا أيهم تجب له كفالة مريم ، وهو الضمان للقيام بأمرها . ومعنى : (لديهم) عنــدهم وقد سبق شرح كفالنهم لها آنفاً . وفي المراد بالكلمة هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها : أنــه قول الله له : « كن » فـكان ، قاله ابن عباس ، وقتادة . والثاني : أنها بشارة الملائكة مريم بعيسى ، حكاه أبو سليمان . والثالث : أن الكلمة اسم لعيسى ، وسمي كلمة ، لا نــه كان عن الكلمة . وقال القاضي أبويعلى : لا ته يهدى به كما يهندى بالكلمة من الله تمالى. وفي تسميته بالمسيح سنة أقوال . أحدها: أنه لم يكن لقدمه أخص ، والأخمص: ما يتجافي عـن الأرض من باطن القدم ، رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني : أنه كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا برأ ، رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه مسح بالبركة ، قاله الحسن ، وسعيد. والرابع: أن معنى المسيح : الصديق ، قاله مجاهد ، و إبراهيم النخمي ، وذكره اليزيدي . قال أبو سلمان الدمشقي: ومعنى هذا أن الله مسحه، فطهره من الذبوب. والخامس: أنه كان عسم الأرض أي : يقطعها ، ذكره تعلب وبيانه: أنه كانكثير السياحة . والسادس : أنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن، قاله أبو سلمان الدمشقي، وحكاه ابن القاسم وقال أبو عبيد: المسيح في كلام العرب على معنيين . أحدهما : المسيح الدجال ، والأصل فيه : المسوح ، لأنه ممسوح أحد العينين . و المسيم عيسي ، وأصله بالعبرانية « مشيحاً » بالشين ، فلما عربت العرب ، أبدلت من شينه سينًا ، كما قالوا : موسى ، وأصله بالعبرانية موشى. قال ابن الأنباري : وإنما بدأ بلقبه ، فقال : المسيح عيسي بن مريم ، لأن المسيح أشهر من عيسي ، لأنه قل أن يقم على سمي "يشتبه به ، وعيسى قد يقع على عدد كثير ، فقدمه لشهرته ،ألا ترى أن ألقــاب الخلفاء أشهر من أسمانهم . فأما قوله : عيسى بن مريم ، فأنما نسبه إلى أمه ، لينفي ما قال عنه الملحدون من النصارى ، إِذْ أَصَافُوهُ إِلَى اللهُ تَمَالَى . قوله تعالى (وجيهاً) قال ابن زبد: الوجيه في كلام المرب: المحبب المقبول. وقال ابن قليمة . الوجيه : ذو الجاه . وقال الرجاج : هو ذو المنزلة الرفيمة عند ذوي القدر والمعرفة ، يقال : قد وجُه الرجل يو جُه وجاهة ، ولفلان جاه عند الناس ، أي : منزلة رفيعة .

قوله تعالى : ( ومن المقرّ بين ) قال قتادة : عند الله يوم القيامة والمهد : مضجع الصي في رضاعه ، وهو مأخوذ من النمهيد، وهو النوطئة. وفي تكليمه للناسفي للك الحال قولان. أحدهما : لتبرئة أمه مماقذفت به . والثاني : لتحقيق ممجزته الدالة على نبوته . قال ان عباس: تَكَامَ سَاعَةً فِي مَهْدُهُ ، ثُمُّ لَمْ يَسَكُلُمُ حتى بلغ مَبَاغُ النَّطَقُ . ( وَكَمْلًا ۖ )قال : ابن اللَّذائين سنة أرسله الله تعالى ، فكث في رسالته ثلاثين شهراً ، ثم رفعه الله . وقال وهب بن منبه :جاءه الوحي على رأس ثلاثين سنة ، فكث في نبوته ثلاثسنين، ثم رفعه الله . قال ابن الا نباري كان عليه السلام قد زاد على الثلاثين، ومن أربى عليها، فقد دخل في الكهولة. والكهــل عند المرب: الذي قد جاوز الثلاثين، و إنما سمي الكهل كهلاً ، لاجتماع قوته ، وكمال شبابه ، وهو من قولهم : قدا كنهل النبات . وقال ابن فارس: الكهل: الرجل حينوخطه الشيب. فان قيل: قد علم أن الكهل بتكلم، فمنه ثلاثة أجوبة. أحدها: أن هذا الكلام خرج مخرج البشارة بطول عمره، أي : أنه يبلغ الكهولة.وقد رويُّ عن ابن عباس أنهقال : (وكهلاً)قال: ذلك بعد نزوله من السماء. والثاني: أنه أخبره أن الزمان يؤثر فيه، وأن الأيام تنقله من حال إلى حال ، ولوكان [لما لم يدخل عليه هذا الثغير ، ذكره ابن جرير الطبري . والثالث : أن المراد بالكهل:الحليم ، قاله مجاهد .

﴿ قالت ربِّ أنَّى يكونُ لي ولدٌ ولم يمسسني بشر ٌ قال كذلك ِ الله يخلُقُ مايشا، إذا قضى أمراً فاعا يقولُ الله كُننُ فيكون ﴾

قوله تعالى: (قالت رب أنسى يكون ليولد) في علة قولها هذا قولان . أحدهما: أنها الله هذا تمجها واستفها. إنها شكا وإنكاراً،على ما أشرنا إليه في قصة زكراًيا، وعلى هذا

الجمهور . والثاني : أن الذي خاطبها كان جبريل ، وكانت تظنه آدمياً يريد بها سوءاً ، ولهذا قالت : (أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) مريم : ١٨ ، فلما بشرها لم تنيقن صحة قـوله ، لأنها لم تعلم أنه ملك ، فلذاك قالت : (أنى بكون لي ولد ) قاله ابن الأنباري .

قوله تعالى: (ولم يمسني بشر) أي: ولم يقربني زوج . والمس: الجماع ، قاله ابن فارس . وسمي البشر بشراً ، لظهورهم ، والبشرة : ظاهر جلد الإنسان ، وأبشرت الأرض : أخرجت نباتها . وبشرت الأديم : إذا قشرت وجهه ، وتباشير الصبح : أوائله ، قال : يعني جبريل : (كذلك الله يخلق مايشاء) أي : بسبب ، وبغير سبب ، وباقي الآية مفسر في « البقرة » . ﴿ ويعلم الكتاب و الحكمة والتوراة و الإنجيل ﴾

قوله تعالى: (ويعلمه الكتاب) قرأ الأكثرون «ونعلمه » بالنون. وقرأ الفع او عاصم بالياء ، فعطفاه على قوله « يبشرك » وفي الكتاب قولان . أحدهما: أنه كُتُبُ النبيين وعلمهم ، قاله ابن عباس . والثاني : الكتابة : قاله ابن جربج ، ومقاتل . قال ابن عباس : والحكمة : الفقه ، وقضاء النبيين .

﴿ ورسولا إلى بني إسرائيلَ أني قد جِئتُكُم بآية منْ دبِكُم أني أخلقُ لَكُم من الطّبِينِ كَهِيثة الطّيرِ فَانفُخ فيه فيكونُ طيراً باذن ِ الله وأُبرى الأكمة والأبرسَ وأُحيي الموتى باذن ِ الله وأُنبئُكُم ِ عَا تَأْكُلُونَ وَمَا نَدَّ خَرُونَ فِي سِوتَكُم إِنْ فِي ذلك لآيةً لكم إِنْ كُنتُم مؤمنين ﴾ لكم إن كنتم مؤمنين ﴾

قوله تعالى : (ورسولاً) قال الزجاج : ينتصب على وجهبن . أحدهما: ونجعله رسولاً ، والاختيار عندي : ويكلم الناس رسولاً .

قوله تعالى: (أبي أخلق) قرأ الأكثرون «أبي » بالفتح ' فجملوها بدلاً من آية ، فكأنه قال: قد جئتكم بأبي أخلق لكم ، وقرأ نافع بالكسر ، قال أبو على : يحتمل وجهين . أحدها : أن يكون مستأنفاً ، والثاني : أنه فسر الآية بقوله : إني أخلق 'أي: أصور وأقدر.

قال ابن عباس : أخذ طيئاً، وصنع منه خفاشاً ، ونفخ فيه ، فاذا هو يطير ، ويقال : لم يصنع غير الخفاش، وبقال: إن بيي إسرائيل نعتوه بذاك، لأنَّ الخفاش عجيب الخلق. وروي عن ابي سميد الخدري أنه قال لهم: ماذا تريدون ؛ قالوا: الخفاش . فسألوه أشد الطير خلقاً ، لا نه يطير بغير ريش . وقال وهب : كان الذي صنعه يطير ما دام الناس ينظرونه ، فاذا غابعنأعينهم، سقطميتاً ، ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق.والأكثرون قرؤوا( فيكونَ طيراً )وقرأ نافع هاهنا وفي ( المائدة) طائراً. قال أبو على : حجة الحمهورقوله تعالى : (كهبئة الطير )ولم يقل: كميئة الطائر . ووجهة قراءة نافع:أنه أراد :يكون ماأنفخ فيه،أو ماأخلقه، طائراً . وفي « الأكمه » أربعة أقوال . أحدها : أنه الذي يولد أعمى ، رواه الضحاك عن ابن عباس، وسعيد عن قتادة، وبه قال اليزيدي، وابن قتيبة، والزجاج. والشاني: أنــه الأعمى،ذكره ابن جريج عن ابن عباس، ومعمر عن قتادة، و به قال الحسن، والسدي. وحكى الزجاج عن الخليل أنَّ الأكمه : هو الذي يولد أعمى ، وهو الذي يعمى ، وإنَّ كان بصيراً. والثالث: أنه الأعبش، قاله عكرمة. والرابع: أنه الذي يبصر بالنهار، ولإيبصر بالليل، قاله مجاهد والضحاك . والأبرص: الذي به وضح . وكان الغالب على زمان عيسى عليه السلام، علم الطب، فأر أهم المعجزة من جنس ذلك، إلا أنه ليس في الطب إبراه الا كمه والأبرس، وكان ذلك دليلاً على صدقه. قال وهب: ربما اجتمع على عيسي من المرضى في اليوم الواحد خسون ألفًا،و إنماكان يداويهم بالدعاء. وذكر المفسرون أنهأحيا أربعة أنفس من الموت وعن ابن عباس : أن الأثربعة كلهم بقي حتى ولد له، إلا سام بن نوح.

قوله تعالى: (وأنبئكم عا تأكلون) قال سعيد بن جبير : كان عيسى إذاكان في المكتب يخبره عا بأكلون ، ويقول للغلام : يا غلام إن أهلك قد هيؤوا لك كذا وكذا من الطمام فتطعمني منه ؟ (() وقال مجاهد: عا أكلتم البارحة، وعا خبأتم منه ، وعلى هذا المفسرون، إلاأن

<sup>(</sup>١) أخرجه سميد بن منصوار وابن جرير ، وابن أبي حاتم، عن سميد بن جبير .

قنادة كان يقول: وأنبتُكم عا تأكلوت من المائدة التي تنزل عايكم ، وما تدخرون منها ، وكان أخذ عليهم أن يأكلوا منها ، ولا يدّخروا ، فلما خانوا ،مُسخوا خنازير (١٠).

﴿ ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولا حُرِل الكم بعض َ الذي حُر معليكم وجئتكم بآية َ من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إِن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾

قوله تعالى: (ومصدقاً لما بين يدي) قال الزجاج: نصب « مصدقاً » على الحال، أي: وجئتكم مصدقاً (ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم)قال قتادة: كان قد حرم عليهم موسى الابل والثروب (٢) وأشياء من الطير، فأحلها عيسى.

قوله تعالى : (وجئتكم بآية )أي : بآبات تعلمون بهاصدقي، و إعاوحد، لأن الكلمن جنس واحد (من ربكم) اي : من عند ربكم .

﴿ فَلَمَا أَحَسَ عَيْسَى مَنْهُمُ الْكُفَرُ قَالَ مِنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحُوارِيُونَ نَحْنَ أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ﴾

قوله تعالى: (فلما أحس عيسى) أي: علم . قال شيخنا أبو منصور اللغوي: يقال: أحسست بالشيء ، وحسست به وقول الناس في المعلومات « محسوسات » خطأ ، إنما الصواب « المحسات » فأما المحسوسات ، فهي المقتولات ، بقال: حسه: إذا قتله والأنصار: الأعوان . و « إلى » بممنى «مع » في قول الجماعة ، قال الزجاج : وإنما حسنت في موضع «مع » لأن « إلى » غاية و «مع » تضم الشيء بالشيء (\*\* . قال ابن الأنبارى : ويجوز أن

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق،وابن جرير، وابن المنذر ،وابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) التروب: جمع ثرب،وهي الشحم الرقيق الذي ينشى الكرش والأمماء والمسارين من الذبائح
 الأنسام.

<sup>(</sup>٣) قال الفراء في معاني القرآن، ص ٣١٨ : المفسرون يقولون : من أنصاري مع الله . وهو وجه 💳

يكون المعنى : من أنصاري إلى أن أبين أمر الله . واختلفوا في سبب استنصاره بالحواربين.. فقال مجاهد: لما كفر به قومه ، وأرادوا قتله ، استنصر الحواريين . وقال غيره: لما كفروا به ، وأخرجوه من قريتهم ، استنصر الحواريين . وقيل : استنصره ، لإقامة الحق، وإظهار الحجة . والجمهور على تشديد « ياه » الحواريين . وقرأ الجوني ، والجحدري ، وأبو حيوة : الحواربون بتخفيف الياء . وفي معنى الحواريبن ستة أقوال . أحدها: أنهم الخواص الأصفياء، قال ابن عباس: الحواريون: أصفياء عيسي. وقال الفراء: كانوا خاصة عيسي. وقال الزجاج: الحواريون في اللغة: الذين أخلصوا ، و نقوا من كل عيب، وكذلك الدقيق: الحوَّاري، إعاسمي بذاك ، لا نه ينقى من لباب البر وخالصه . قال حذاق اللغويين : الحواريون: صفوة الأنبياء الذبن خلصوا وأخلصوا في تصديقهم ونصرتهم. ويقال: عين حورا : إذا اشتد بياضها ، وخلص ، واشتد سوادها ، ولا يقال : امرأة حورا ، إلا أن تكون مع حبور عينها بيضاء . والثاني : أنهم البيض الثياب ، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنهم سمو ابذلك ، لبياض ثيابهم . والثالث : أنهم القصارون ، سموا بذلك، لأنهم كانوا يحورون الثياب، أي: ببيضونها . قال الضحاك ، ومقاتـل : الحواربون: هم القصارون . قال اليزيدي : ويقال للقصارين:ألحواريون، لا ْنهم يبيضون الثياب ، ومنه سمي الدقيق:الحُوَّاري، والعين الحوراه: النقية المحاجر .والرابع: الحواريون:المجاهدون.

وأنشدوان

ونحن أياس علا البَيض هامنا ونحن حواربون حين تزاحف

<sup>=</sup>حسن ، وإنما يجوز أن تجمل وإلى ، موضع مع ، إذا ضمت إلى الشيء مما لم يكن معه ، كقول العرب : إن الدودانى الدودايل. أي: إذا ضمت الدود إلى الدود صارت إبلاً . فاداكان الشي معالشي ، لم تصلح مكان ومع ، وإلى الا ترى أنك تقول: قدم فلان وإليه مال كثير . ولا تقول في هذا الموضع : قدم فلان وإليه مال كثير ، وكذلك تقول : قدم فلان إلى أهله ، ولا تقول : مم أهله ، ومنه قوله تمالى : (ولا تأكلو أموالهم إلى أموالكم ) ممناه : ولا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم .

## جَمَاجُمُنَا يُومِ اللقاء تراسُنا إلى الموت عشي ليس فينا تحانف

والخامس: الحواريون: الصيادون، والسادس: الحواريون: الملوك، حكى هذه الا قوال الثلاثة ابن الا نباري. قال ابن عباس: وعدد الحواريين اثنا عثمر رجلاً. وفي صناعتهم قولان. أحدهما، أنهم كانوا يصطادون السمك، رواه سميد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: أنهم كانوا ينسلون الثياب، قاله الضحاك، وأبو أرطاة.

## ﴿ رَبُّنَا آمَنَا عِمَا أَنْزِلْتَ وَاتَّبِعِنَا الرَّسُولُ فَاكْتَبِّنَا مِمُ الشَّاهِدِينَ ﴾

قوله تعالى: (ربنا آمنا بما أنزلت) هذا قول الحواريين. والذي أنزل: الانجيل. والرسول: عيسى. وفي الراد بالشاهدين خمسة أقوال. أحدها: أنهم محمد وسي ، وأمته وأمته به يشهدون للرسل بالتبليغ ، رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني: أنهم من آمن قبلهم من المؤمنين ، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث: أنهم الأنبيا ، لأن كل نبي شاهد أمته ، قاله عطا . والرابع: أن الشاهدين: الصادقون ، قاله مقاتل . والحامس: أنهم الذين شهدوا للأنبيا ، بالتصديق . فمنى الآية : صدقنا ، واعترفنا ، فا كتبنا مع من فعل فعلنا ، هذا قول الزجاج .

# ﴿ومكروا ومُسكر الله والله خير الماكرين﴾

قوله تعالى: (ومكروا ومكر الله) قال الزجاج: المكر من الخلق: خبث وخداع، ومن الله عز وجل: المجازاة، فسمي باسم ذلك، لا نه مجازاة عليه، كقوله تعالى: (الله يستهزى، بهم) البقرة: ١٥، (والله خير الماكرين) آل عمران: ٥٤، لا ن مكره مجازاة، ونصر للمؤمنين. قال ابن عباس: ومكره، أن اليهود أرادوا قتل عيسى، فدخل خوخة، فدخل رجل منهم، فألقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى إلى السماء، فلما خرج إليهم، ظنوه عيسى، فقتاوه.

﴿ إِذْ قَالَ الله يَاعِيسَى إِنِي مَتُوفَيِكُ وَرَافَعُكُ إِلَيْ وَمَطَهِ رِكَ مَنَ الذَّبِنَ كَفَرُوا وَجَاعَلُ اللَّذِينِ البَّمُوكُ فَوَقَ الذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمَ القَيَامَةُ ثَمْ إِلَيْ مَرْجَعَكُمْ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُمْ فَيَا كُنْتُتُمْ فَيَا تَعْمَلُونِ فَيَا كُنْتُتُمْ فَيَا تَعْمَلُونِ فَيَا لَكُنْتُهُمْ فَيَالِحُونِ فَيَا لَكُنْتُ مُ إِلَى اللَّهِ فَيَا لَا فَيَا لَا لَهُ إِلَى اللَّهُ فَيَا لَكُنْتُهُمْ فَيَا لَكُنْتُ فَيْ اللَّهُ فَا فَيْ اللَّهُ فَا لَا لَهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا عَلَيْ اللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُ لَا لَهُ فَا لَقُيْلُمُ لَا فَيْ إِلَّا لَا فَالِكُمْ فَالِكُمْ فَا لَا لَهُ فَا لَتُنْ عُلْمُ لَا لَهُ فَالْمُ لَا لَهُ فَالْمُ لَا لَهُ فَالْمُ لَا لَهُ فَالْمُ لَا لَا لَهُ فَا لَا لَا لَهُ فَا لَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِلْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِلَّهُ فَا فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِلّٰ فَاللَّهُ فَاللَّهُ

قوله تعالى: ( إِذْ قالَ الله يا عيسي إِنِي متوفيك ) قال ابن قتيمة : التوفي ،من استيفاء المدد ، يقال : توفيت ،واستوفيت ،كما يقال : تيقنت الحبر ،واستيقنته،ثم قيل للموت:وفاة، وتوف . وأنشد أبو عبيدة:

إِنَّ بِي الأُدرد ليسوا من أحد ليسوا إلى قيس وليسوا من أسد ولا توفاه قريش في المدد (١)

أي: لاتجملهم وفاء لمددها ، والوفاء : التمام . وفي هذا التوفي قولان . أحدها : أنه الرفع إلى السماء (٢) - والثاني: أنه الموت . فعلى القول الأول بكون نظم الكلام مستقيماً من غير تقديم ولا تأخير ، ويكون معنى « متوفيك » قابضك من الارض وافياً تاماً من غير أن ينال منك اليهود شيئاً ، هذا قول الحسن ، وابن جريج ، وابن قنيمة ، واختاره ، الفراء ومما يشهد لهذا الوجه قوله تعالى : ( فلما توفيتني كنت أفت الرقيب عليهم ) المائدة : ١١٧ ، أي:

<sup>(</sup>١) الرجز لمنظور الوبري كما في د اللسان ۽ ج /١٥٠/ ٢٠٠٠.ريد : أن قريثًا لا تجملهم تمام عددم ، ولا تستوفي بهم عـــــددم .

<sup>(</sup>٢) وهو الصحيح المتمين، قال الطبري: وأونى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك إني قابضك من الارض ورافعك ، لتواتر الأحبار عن رسول الله وينظير أنه قال: ينزل عيسى بن مريم، فيقنل الدجال، ثم يمكن في الارض مدة \_ ذكرها ، اختلفت الزواية في مبلغها \_ ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه . ثم قال: ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل ، لم يكن بالذي عيته ميتة آخرى ، فيجمع عليه ميتنين ، لأن الله عز رجل الها أخبر عباده أنه مخلقهم ثم عيتهم ، ثم محيهم، كما قال جل ثناؤه فيجمع عليه ميتنين ، لأن الله عز رجل الها أخبر عباده أنه مخلقهم ثم عيتهم ، ثم محيهم، كما قال جل ثناؤه (الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم عيتكم ثم محييكه على من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ) الروم: ٤٠ فتأويل الآية إذا : قال الله لعيسى : يا عيسى إني قابضك من الا رض ورافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا فجح حدوا نبوتك .

رفعتني إلى السماء من غير موت ، لا نهم إنما بدلوا بعد رفعه الا بعد موته . وعلى القول الثاني يكون في الآية تقديم وتأخير ، تقديره : إني رافعك إلي ومطهر شد من الذين كفروا ، ومتو فيك بعد ذلك ، هذا قول الفراء ، والزجاج في آخر بن . فتكون الفائدة في إعلامه بالتوفي تمريفه أن رفعته إلى السماء لا يمنع من موته . قال سعيد بن المسيب : . ر فع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . وقال مقاتل : رفع من بيت المقدس ليلة القدر في رمضان . وقيل : عاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين . ويقال : ماتت قبل رفعه .

قوله تعالى: (ومطهرك من الذين كفروا) فيه قولان . أحدها: أنه رفعه من بين أظهر هم . والثاني : منعهم من قبله . وفي الذين اتبعوه قولان . أحدها : أنهم المسلمون من أمة محد على الله و كلمته ، هذا قول قتادة ، والربيع ، عمد وابن المسائب . والثاني : أنهم النصارى ، فهم فوق اليهود ، واليهود مستذلون مقهورون ، قاله ابن زيد .

قوله تعالى : ( فيها كنتم فيه تختلفون ) يمني الدين .

﴿ فَأَمَا الذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَ بِهُمَ عَذَا بَاشْدَيْدَا فِي الدَّيَا وَالْآخَرَةُ وَمَا كُفُهُمْ مَنْ نَاصَرِينَ﴾ قوله تعالى : ( فَأَمَا الذِينَ كَفَرُوا ) قيل : هم اليهود والنصارى ، وعذا بهم في الدنيا بالسيف والجزية ، وفي الآخرة بالنار .

﴿ وأما الذبن آمنوا وعملوا الصالحات فيوفّيهم أجورَه والله لايحبُ الظالمين﴾ قوله تعالى: ( فيوفيهم أجوره ) قرأ الأكثرون بالنون ، وقرأ الحسن ، وقتادة ، وحفص عن عاصم : فيوفيهم بالياء ممطوفاً على قوله تمالى ( إِذ قال الله ياعيسى ) .

﴿ ذلك نتاوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ﴾

قوله تعالى: (ذلك نتاوه عليك) يعني ماجرى من القصص . (من الآيات). يعني الدلالات على صحة رسالتك، إذكانت أخباراً لا يعلمها أي . (والذكر الحكم ) قال ابن عباس : هو القرآن . قال الزجاج : معناه: ذو الحكمة في تأليفه و نظمه ، وإبانة الفوائد منه.

﴿ إِنْ مِثْلُ عِيمِي عند اللهِ كَثُلُ آدمَ خلقه مِن ترابٍ ثُمٌّ قال له كُن فيكون ﴾

قو له تعالى: ( إِن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) قال أهل التفسير: سبب نرول هذه الآية، مخاصمة و فد نجر ان من النصارى للنبي ﷺ، في أمر عيسى ، وقد ذكر ناه في أول السورة . فأما تشبيه عيسى بآدم ، فلا نها جميعاً من غير أب

قوله تعالى: (خلقه من تراب) يعني: آدم . قال ثملب: وهذا تفسير لا مر آدم . وليس محال (۱).

قو ثه تعالى : (ثم قال له) يعني لآدم ، وقيل لعيسى (كن فيكون) أي : فكات : فأريد بالمستقبل الماضي ، كقوله تعالى : (واتبعوا ماتتاوا الشياطين) أى :ماتلت الشياطين .

﴿ الحق من ربك فلا تكن من المُمترين ﴾

قوله تعالى: ( الحقّ من ربك ) قال الزجاج: الحق مرفوع على خبر ابتداء محذوف، المعنى: الذي أنبأتك به في قصة عيسى الحق من ربك (فلا تكن من الممترين )أي: الشاكين والخطاب للنبي خطاب للخلق، لأنه لم يشك.

﴿ فَن حَاجَتُكَ فَيَهُ مِن بَعْدُمَا جَاءُكُ مِنَ العَلْمِ فَقَلَ تَعَالُوا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم ونساءَنا ونساءَكُم وأنفسنا وأنفسكُمْ مُنبتهل ْ فنجعل ْ لَعْنتَ الله علىالكاذبين ﴾

<sup>(</sup>١) يريد أن جملة « خلقه » تفسيرية الثل آدم ، فلا موضع لهما من الاعراب ، ولا يصلح أن تكون حالاً ، لأن « خلقه » فعل ماض ، ولا يكون الحالمنه ،وقيل : هي في موضع الحال ، و « قد » مع «خلقه» مقدرة ، والعامل فيها معنى التشبيه . انظر « معاني القرآن » للفراء ، والبحر الهيط ج ٢/ ٤٧٨ .

قوله تعالى : ( فمن حاجَّك فيه ) في هاء «فيه» قولان . أحدهما : أنها ترجع إلى عيسى. والثاني : إلى الحق . والعلم : البيان والإيضاح .

قوله تعالى: ( فقل تعالوا ) قال ابن قتيبة : تعالى: نفاعل ، من علوت ، ويقال للاتنين من الرجال والنساء : تعاليا ، وللنساء : تعالين . قال الفراء : أصلها من العلو ، ثم إن العرب لكثرة استعالهم إياها ، صارت عنده بمنزلة « هلم » حتى استجازوا أن يقولوا للرجل ، وهو فوق شرف : تعالى ، أي : اهبط . وإنما أصلها: الصعود . قال المفسرون : أراد بأبنائنا : فاطمة والحسن ، والحسن ، وروى مسلم في «صحيحه » من حديث سعد بن أبي وقاص قال : لما تزلت هذه الآية (تعالوا ندع أبناء نا وأبناء كم ) دعا رسول الله ويجيئة عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال : «اللهم هؤلاء أهلي » (١٠) .

قوله تعالى: (وأنفسنا) فيه خسة أقوال. أحدها: أراد على بن أبي طالب، قاله الشعبي والعرب تخبر عن ابن العم بأنه نفس ابن عمه والثاني: أراد الإخوان، قاله ابن قتيبة والثالث: أراد أهل دينه، قاله أبو سليان الدمشق والرابع: أراد الأزواج والحامس: أراد القرابة القريبة ، ذكرهما على بن أحمد النيسابوري . فأما الابتهال ، فقال ابن قتيبة: هو التداعي باللسمن ، يقال : عليه بهلة الله . وبهلته ، أي : لمنته . وقال الزجاج : منى الابتهال في اللغة : المبالغة في الدعام، وأصله :الالتمان ، يقال : بهله الله ،أي : لعنه . وأص بالمباهلة بعد إقامة الحجة . قال جابر بن عبد الله: قدم وقد نجران فيهم السيدوالعاقب، فذكر الحديث ... إلى أن قال: فدعاهم إلى الملاعنة ، فواعداه أن يفادياه ، فغدا رسول الله على الخراج، فقال : يد على وفاطمة والحسن والحسن ، ثم أرسل إليها ، فأيا أن يجباه ، فأقرا له بالخراج ، فقال :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في و فضائل الصحابة ۽ مطولاً من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

« والذي بمثني بالحق لو فعلا لأمطر الوادي عليهم نارًا » (١) .

﴿ إِنهِ ذَا لَهُ وَ القَصْصُ الْحَقُ وَمَامِنَ إِلَّهِ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ اللهُ لَمُو الْعَزِيرُ الْحَكَيْمِ ﴾ قوله تعالى: (وما مِن إِله إلا الله) قال الزجاج: دخلت « مِن » هاهـنا توكيداً ودليلاً على نني جميع ما أدعى المشركون من الآلهة .

﴿ فَانَ أُولُّوا فَانَّ اللَّهُ عَلِيمِ بِالْفُسِدِينِ ﴾

قوله تعالى: (فان تولوا) فيه ثلاثة أقوال . أحدها: عن الملاعنة ، قاله مقاتل والثاني: أنه عن البيان الذي أتى به الذي عليه الذي الله الزجاج . والثالث : عن الإقرار بوحدانية الله ، وتنزيهه عن الصاحبة والولد ، قاله أبو سلمان الدمشقي . وفي الفساد هاهنا قولان . أحدها : أنه العمل بالمعاصي ، قاله مقاتل . والثاني : الكفر ، ذكره الدمشقى .

﴿ قَلَ يَا أَهُلَ الْكَتَابِ تَمَا لُوا إِلَى كُلُمَةً سُوا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا نُشْرِكَ بِهُ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بِمُضُنّا بِعِضًا أَرْبَابًا مَن دُونَ اللهِ فَان نُولُوا فَقُولُوا اللهِدُوا بِأَنَّا مُسْلُمُونَ ﴾ فَاللهِ فَان نُولُوا فَقُولُوا اللهِ فَانَ اللهِ فَان نُولُوا فَقُولُوا اللهِدُوا بِأَنَّا مُسْلُمُونَ ﴾

قوله تعالى: (قل يأهل الكتاب) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم اليهود، قاله قتاده، وابن جريبج، والربيع بن أنس. والثاني: وفد نجران الذين حاجوا في عيسى، قاله السدي ومقاتل. والثالث: أهل السكتابين جميعاً، قاله الحسن. وقال ابن عباس: نولت في القسيسين والرهبان، فبعث بها الذي عَيَّالِيَّةً إلى جعفر وأصحابه بالحبشة، فقرأها جعفر، والنجاشي جالس، وأشراف الحبشة. فأما «الكلمة» فقال المفسرون هي: لا إله إلاالله . فان قيل:

<sup>(</sup>١) قال الحافظا بن كثير: برواه ابن مردويه ، ورواه الحاكم بميناه ، وقال : صحح على شرط مسلم . ولم يخرجه ، هكذا قال وقد زواه أبو داود الطيالسي عن الشعبي مرسلاً ، وهــــوأصح ، وقد روي عن ابن عباس ، والبراء نحو ذلك .

فهذه كلبات ، فلم قال كلمة ؛ فمنه جو ابان . أحدهما : أن الكلمة نمبر عن ألفاظ وكلبات . قال الله ويون : ومعنى كلمة : كلام فيه شرح تصة و إن طال ، تقول المرب : قال زهير في كلمته يراد في قصيدته .

قالت الخنساء:

ت تبقى ويذهبُ من قالها أبت أن أتزايل أوعاكما ولم ينطق الناس أمثالها(١)

فأوقعت القافيه على القصيدة كلما، والغالب على القافية أن تكون في آخر كلمة، من البيت، وإعا سميت قافية ، لأن الكامة تتبع البيت، ونقع آخره، فسُميت قافية من قول العرب: قفوت فلاناً: إذا البعته، وإلى هذا الجواب يذهب الزجاج وغيره. والثاني: أن المراد بالكلمة : كلمات، فا كتفى بالكلمة من كلمات، كما قال علقمة بن عبدة:

بهاجيفُ الحسرى فأمّا عظامُها فبيضٌ وأما جلدُها فصليب

أراد: وأما جلودها ، فاكتفى بالواحد من الجمع ، ذكره والذي قبله ابن الأنباري. قوله تعالى: (سواء ببننا وببنكم) قال الزجاج: يعني بالسواء العدل ،وهو من استواء الشيء ، ويقال: للعدل سواء وسواء وسواء .

<sup>(</sup>١) الأبيات من قصيدة ترثي بها أخاها معاوية . وفي الدبوان : « يهلك » بدل « يذهب » و « تفارق » بدل « تزايل » .

تقد: تشق. الله وابه: أعلى كل شيء ، يذيل: جبل في أقصى أرض بني كلاب ، تقول: إن هــذه القصيدة التي ينطق بها ماضية ، كسيف قاطع تقد قم الجبل. وقولها: أبت أن تزايل أوعالها ، أي : أن دؤابة جبل يذبل ألفت الوعول ، فكادت لاترضى بأن لاتفارقها ، تريد بذلك وصف علو الجبل الأن الوعول لاتسكن سوى أعالي الجبال. وقولها: سهلتها ، أي : جئت بها سهلة .

قال زهير بن أبي سٰلمي:

أروني مُخطةً لاضيمَ فيها يسوّي بيننا فيها السّواء فان تدعوا السواء فليس بيني وبينكم بني حصن بقاء (١)

قال:وموضع «أن » في قوله تمالى (ألا تمبدوا إلا الله ) خفض على البدل من «كلمة » المهنى : تمالوا إلى أن لانعبد إلا الله . وجائز أرز يكون « أن » في موضع رفع، كأن قائلاً قال : ما الكلمة ؛ فأجيب ، فقيل : هي ألا " نعبد إلا الله .

قوله تعالى: (ولا يتخذَ بمضُنا بعضاً أرباباً من دون الله )فيه الدانة أقوال. أحدها: أنه سجود بعضهم لبعض، قاله عكرمة . والناني: لا يطبع بعضنا بعضاً في معصية الله ، قاله ابن جريج . والثالث: أن نجعل غير الله رباً ، كما قالت النصارى في المسيح ، قاله مقاتل والزجاج .

﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتَ ِ النَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بعدهأفلا تمقلون ﴾

قوله تعالى: (يا أهل الكتاب ليم تحاجون في إبراهيم) قال ابن عباس ، والحسن ، والحسن ، والحسن ، والحسن ، والحسن ؛ اجتمع عند النبي ﷺ نصارى نجران ، وأحبار اليهود ، فقال هؤلا ، ماكان إلا نصرانياً . فنزلت هذه الآية .

﴿ هَا أَنَّمَ هَوْلاً عَاجَجَتُم فِيهَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ قَلِمٌ تُتَحَاجُونَ فِيهَا لِيسَ لِكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَمْلُمُ وَأَنْتُمُ لَانْعِلُمُونَ ﴾ به عِلْمٌ والله يعلم وأنتُم لانعلمون ﴾

<sup>(</sup>١) الديوان ص : ١٥ وفيه : أروني سنة لاعيب فيها . والسواء: العدل . يقول : أرونا سينة لاتماب عليكم تسوي بيننا في الحق . وقوله : تدعو السواء . أي : تتركوا العدل ، فلا يبقى بعضناعلى بعض.

قوله تعالى: (ها أنتم) قرأ ابن كثير «هأنتم» مثل: همنتم، فأبدل من همزة الاستفهام «الهاء» أراد: أأنتم .وقرأ نافع وأبو عمرو «هانتم» ممدوداً ، استفهام بلا همزة،وقرأعاصم، وابن عامر،وحمزة،والكسائي. «هاأنتم» ممدوداً مهموزاً ولم يختلفو افي مد «هؤلاء» و «أولاء» .

قوله تعالى: (فيما لكم به علم) فيه قولان . أحدهما: أنه ما رأوا وعاينوا ، قاله قتادة . والثاني : ما أُمروا به ، ونهوا عنه ، قاله السدي . فأما الذي ليس لهم به علم ، فهو شأن إبراهيم عليه السلام . وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أنه كان بين إبراهيم وموسى ، خسيائة وخمس وسبعون سنة . ويرز موسى وعيسى ألف وستمائة واثنتان وثلاثون سنة . وقال ابن إسحاق : كان بين إبراهيم وموسى خمسائة وخمس وستون سنة ، وبين موسى وعيسى ألف و تسمائة و خمس و عشرون سنة ، وبين موسى و عيسى ألف و تسمائة و خمس و عشرون سنة ، وبين موسى و عيسى ألف و تسمائة و خمس و عشرون سنة . وقد سبق في (البقرة) معنى الحنيف .

﴿ مَا كَانَ إِبرَاهِيمَ يَهُودُهَا وَلَا نَصِرَانِياً وَلَكُنْ كَانَ حَنِيفاً مَسَامًا وَمَا كَانَ مَنَ المُشركِينَ . إِنَّ أُولَى النَّاسُ بَابِرَاهِيمَ ۖ للسَّذِينَ اتْبَعُوهُوهُذا النّبيُ والذينَ آمَنُوا واللهُولِيُ المؤمنين ﴾

قوله تعالى : (إِن أُولى الناس با براهيم لَلسَّذين اتبعوه ) في سبب نرولها قولان. أحدها: أن رؤساه اليهو دقالوا للنبي عَيِّنِينِي : لقد علمت أنَّاأولى بدين إبراهيم منك ، وأنه كان يهو ديا ، وما بك إلا الحسد ، فنزلت هذه الآية ومعناها: أحق الناس بدين إبراهيم ، الذين اتبعوه على دينه ، وهذا النبي عَيِّنِينٍ على دينه ، قاله ابن عباس ، والثاني : أن عمرو بن العاص أراد أن يُغضب النجاشي على أصحاب النبي عَيِّنِينٍ ، فقال للنجاشي : إنهم ليشتمون عيسى ، فقال للنجاشي : إنهم ليشتمون عيسى ، فقال النجاشي :ما يقول صاحب في عيسى ، فقالوا: يقول : إنه عبد الله وروحه ، وكلمته ألقاها إلى مريم ، فأخذ النجاشي من سواكه قدر ما يقذي الهين ، فقال : والله ما زاد على ما يقول صاحب ما يَرْن هذا القذي ، ثم قال : أبشروا ، فلا دهورة (١) اليوم على حزب إبراهيم .

قال عمرو بن العاص: و من حزب إبراهيم؛ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم. فأنزل الله يوم خصومتهم على الذي عَيْنَا لله هذه الآية ، هذا قول عبد الرحمن بن غنم.

﴿ ودَّتُ طَائفة مِن أهلِ الكتابِ لو يُضِاثُونَكُمُوما يُضِاثُونَ إِلا أَنفُسَمُمُم وما يَشْعُرُونَ ﴾

قوله تعالى: (ودت طائفة من أهل الكتاب لو يُصابُّونكم) سبب نرولها أن اليهود قالو المعاذ بن جبل، وعمار بن باسر: تركما دينكما، واتبعما دين محمد، فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس. والطائفة: اسم لجاعة مجتمعين على ما اجتمعوا عليه من دين، ورأي، ومذهب، وغير ذلك. وفي هذه الطائفة قولان. أحدهما: أنهم اليهود، قاله ابن عباس. والثاني: اليهود والنصارى، قاله أبو سلمان الدمشقي. والضلال: الحيرة. وفيه هاهنا قولان. أحدهما: أنه الاستنزال عن الحق إلى الباطل، وهو قول ابن عباس، ومقاتل. والشاني: الإهلاك، ومنه (أإذا ضللنا في الأرض) السجدة: ١٠. قاله ابن جرير، والدمشقي. وفي قوله: (وما يشعرون) قولان. أحدهما: وما يشعرون أنهم يضاون أتفسهم.

﴿ يَا أَهُلَ الْكُتَابِ لِلْمَ تَكَفُّرُونَ بَآيَاتِ اللَّهِ وَأَنتُم ۚ تَشْهُدُونَ ﴾

قوله تعالى : ( لِمَ تَكَافِرُونَ بَآيَاتَ الله؛ ) قال قتادة : يعني : محمداً والإِسْلام( وأتنم تشهدون ) أن بعث محمد في كتابكم ، ثم تكفرون به .

﴿ يَا أَهُلُ الْكُتَابِ لِمُ أَمَلُهِ سِونَ الْحَقِّ بِالْبَاطُلُ وَتَكْتَمُونَ الْحَقِّ وَأَنْهُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى: (لم تلبسون الحق بالباطل؛) قال اليزيدي :معناه: لم تخلطون الحق بالباطل؛ قال ابن فارس: واللبس: اختلاط الامر، وفي الامر لبسة، أي: ليس بواضح.

وفي الحق والباطل أربعة أقو ال . أحدها : أن الحق: إقراره بيمض أمر النبي والباطل الله الله والباطل الله والتالي الحق : إعانهم بالنبي والتلقيق عدوة ، والباطل : كفره بعضية ، وربا عن ابن عباس . والثالث : الحق : التوراة ، والباطل : ما كتبوه فيها بأيديهم ، قاله الحسن ، وابن زبد . والرابع : الحق : الإسلام، والباطل : اليهودية والنصر انية، قاله تتادة .

قوله نعالى : (وتكتمون الحق) قال قنادة : كتموا الإسلام ، وكتموا محمداً وَيَتَّالِيُّهُ .

﴿ وقالت طائفة مِن ۚ أهل ِ الكتاب آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لملَّهم يرجعون ﴾

قوله تعالى: (وقالت طائفة من أهل الكتاب) في سبب نرولها قولان. أحدها: أن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار، فآمنوا، وإذا كان آخره، فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون: هؤلا أهل الكتاب، وهم أعلم منا، فينقلبون عن دينهم، رواه عطية عن ابن عباس. وقال الحسن والسدي: تواطأ اتنا عشر حبراً من اليهود، فقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد باللسان أول النهار، واكفروا آخره، وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا، وشاور ناعلما أنا، فوجدنا محمداً ليس بذلك، فيشك أصحابه في دينهم، ويقولون: هم أهل الكتاب، وهم أعلم منا، فيرجمون إلى دينكم، فزلت هذه الآية. وإلى هذا المعنى ذهب الجمور. والثاني: أن الله تعالى صرف نبيه إلى الكعبة عند صلاة الظهر، فقال قوم من علما اليهود: (آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار) يقولون: آمنوا بالقبلة التي صلوا إليها الخر النهار، لعلهم يرجمون إلى قبلتكم، رواه أبو اليها الصبح، واكفروا بالتي صلوا إليها آخر النهار، لعلهم يرجمون إلى قبلتكم، رواه أبو صالح عن ابن عباس. قال مجاهد، وقتادة، والزجاج في آخرين: وجه النهار: أوله.

وأنشد الزجاج :

من كان مسروراً عقتل مالك فليأت نسوتنـا بوجه نهار

يجد النساء حواسراً كِنْدبنه قد قُمن قبل تبائج الأسعار (١)

﴿ ولا ُ تَوْمِنُوا إِلا لِمَنْ تَبِعَ دَيْنَكُمْ ُ قُلَ إِنَّ الْمُدَى هُدَى اللهِ أَنِ ُ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلُ مَا أُوتَيْمَ أُو أَيِحَاجُوكُم عند رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الفضلَ يَدِ اللهِ يُتُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيمٌ ﴾

قوله تعالى : (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) اختلف العلماء في توجيه هذه الآية على أربعة أقوال . أحدها : أن معناه : ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم ، ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مما أوتيتم من العلم ، وفلق البحر ، والمن ، والسلوى ، وغير ذلك ، ولا تصدقوا أن بجادلوكم عند ربكم ، لأنكم أصح دينا منهم ، فيكون هذا كله من كلام اليهود بينهم ، وتكون اللام في « لمن » صلة ، ويكون قوله تعالى : (قل إن الهدى هدى الله) كلاما ممترضا بين كلامين ، هذا معنى قول مجاهد ، والأخفس . والثاني : أن كلام اليهود تام عند قوله : (لمن تبع دينكم) والباقي من قول الله تعالى ، لا يعترضه شي من قولهم ، وتقديره : قل يامحمد : إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ماأوتيتم يا أمة محمد، إلا "أن تجادلكم اليهود على بالباطل ، فيقولون : نحن أفضل منكم ، هذا معنى قول الحسن ، وسعيد بن جبير . قال الفراه :

(١)البيتانالمربيع بن زياد العبسي،من أبيات قالها حين قتل حميمهمالك بن زهير ، وحميلفتله ، واستعد لطلب ثأره . وروايتها في «شرخ الحماسة، المرزوقي :

من كانسروراً بمقتل مالك فليأت ساحتنا بوجـــه نهار عبد النساء حواسراً يندبنــه يلطمن أوجبهن بالأسحار

قال المرزوقي في شرحها : كانت العادة مستمرة مستحكمة فيهم ، أنهم لا يندبون القتيل أو يدرك 
ثأره . فيقول : من كان فرحاً بمقتل مالك ، شامئاً بأوليائه ، فلينزع ملابس المسرة ، ولسيطرح أردية 
الشهائة ، فقد أدركت الأثار ، وأريقت الدماء ، وشفيت الأدواء ، وليحضر ساحتنا في أول النهار ، ليرى 
أن ما كان محرماً من الرئاء قد حل ، وأن الحظر الواقع ببكائه قد رفع ، وبحد النساء مكشوفات الرؤوس، 
يذكرنه بما كان من فضائله ، ويندبته بأشهر أوصافه ، وأعلى مراتبه ومحاله ، فان ذلك متصل مسن 
فعلمن، غير منقطع في أطراف الليل والنهار ، والآصال والأسحاد .

معنى : « أن يؤتى » : أن لا يؤتى. والثالث: أن في الكلام تقديماً و تأخيراً ، تقديره : ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ماأو تيتم ، إلا من تبع دينكم ، فأخرت «أن »، وهي مقدمة في النية على مذهب المرب في التقديم والتأخير ، و دخلت اللام على جهة التوكيد ، كقوله تعالى : (عسى أن يكون ردون كالم كالنمل : ٢٧ أي : ردفكم .

وقال الشاعر :

حتى يكون ليَ الخليلُ خُدُوعا

ماكنتُ أُخدعُ للخليل بخلَّة

أراد: ماكنت أخدع الخليل.

وقالُ الآخــر:

أَفَاوِيقَ حتى ما يَدرِهُ لها ثُمُلُ(١)

يذمتون للدنيا وهم يحابونها

أراد: يذمون الدنيا، ذكره ابن الأنباري. والرابع: أن اللام غير زائدة، والمعنى: لا تجعلوا تصديقكم النبي في شيء مما جاء به إلا لليهود، فانكم إن قاتم ذلك للمشركين، كان عونا لهم على تصديقه، قاله الزجاج. وقال ابن الأنباري: لا تؤمنوا أن محمداً وأصحابه على حق، إلا لمن نبع دينكم، مخافة أن بطلع على عنادكم الحق، ويحاجوكم به عند ربكم. فعلى هذا يكون معنى الكلام: لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن نبع دينكم، وقد ذكر هذا المعنى مكي بن أبي طالب النحوي. وقرأ ابن كثير :أان يؤتى بهمزتين، الأولى مخففة، والنانية مليدة على الاستفهام، مثل: أنتم أعلم . قال أبو على: ووجهها أن «أن» في موضع رفع بالابتداء، وخبره: يصدقون به، أو يعترفون به، أو يذكرونه لغيركم، ويجوز أن يكون

 <sup>(</sup>١) نسبه في « اللسان ، لابن همام السلولي، وروايته فيه : وذموا لنا الدنيا وهم يرضمونها .
 الأفلويق : واحدها: فيقة ، وهي اسم للبن الذي يجتمع بين الحلبتين . والثمل : زيادة في أطباءالناقة، والبقرة ،والشاة ، وإنما ذكر الثمل للمبالغة في الارتضاع، لأن الثمل لايدر .

موضع «أن» نصباً ، فيكون المعنى : أتشيعون ، أو أتذكرون أن يؤتى أحد ، ومثله في المعنى : (أتحد بو نهم عا فتح الله عليكم) البقرة : ٧٩. وقرأ الأعمش، وطلحة بن مصرف : إن يؤتى ، بكسر الهمزة ، على معنى : مايؤتى . وفي قوله تعالى : (أو يحاجوكم عند ربكم ) قولان . أحدهما : أن معناه : ولا تصدقوا أنهم بحاجوكم عند ربكم ، لأنهم لاحجة لهم ، قاله قتادة . والثاني : أن معناه : حتى يحاجوكم عند ربكم على طريق التعبد ، كما يقال : لا ياقاه أو تقوم الساعة ، قاله الكسائي .

قوله تعالى : ( إِن الفضل بيد الله ) قال ابن عباس : بعني النبوة ، والكتاب ، والهدى ( يؤ تيهمن يشاه ) لا ما عند يتموه أنتم بالمعشر اليهودمن أنه لا يؤتى أحد مثل ماأو تيتم .

﴿ يَ نَتُمَ أُ مِرْ مِنْهِ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَصَّلِ العظيم ﴾

قوله تعالى: ( يختص برحمته من يشاء ) في الرحمة ثلاثة أقوال ـ أحدها: أنها الإسلام، قاله ابن عباس ، ومقاتل . والثاني : النبوة ، قاله مجاهد . والثالث : القرآن والإسلام، قاله ابن جريج .

﴿ وَمِنْ أَهُلُ الْحَتَابُ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بَقَنْطَارِ ۗ يُؤْدِهِ إِلَيْكُ وَمَنْهُمَ مِنْ إِنْ تَأْمَنْه بدينار لايؤدِّه إليك إلا مادمْت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأُمْتِيين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾

قوله تعالى :(ومين أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار) قال ابن عباس : أودع رجل ألفاً ومثتي أوقية من ذهب عبد الله بن سلام ، فأداها إليه ، فدحه الله بهذه الآية، وأودع رجل فنحاص بن عازورا وبناراً ، فخانه . وأهل الكتاب : اليهود . وقد سبق الكلام في القنطار . وقيل : إن « الباه » في قوله : « بقنطار » عمنى « على » فأما الدينار ، فقرأت على

شيخنا أبي منصور اللغوي،قال: الدينار فارسي معر "ب،وأصله: دينار، وهوو إن كان معرباً، فايس تعرف له العرب اسماً غير الدينار، فقد صاركا العربي، ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه، لأنه خاطبهم بما عرفوا، واشتقوامنه فيعلاً، فقالوا : رجل مُدَنَّر: كثير الدنانير، وبرذون مدنتر: أشهب مستدير النقش ببياض وسواد. فان قيل: لم خص "أهل الكتاب بأن فيهم خائنا وأمينا والخلق على ذلك، فالجواب: أنهم يخونون المسلمين استحلالا لذلك، وقد بيدنه في قوله تعالى: (ليس علينا في الأمتين سبيل) فحذ وقبل، وقال مقاتل: الأمانة ترجع إلى من أسلم منهم، والخيانة إلى من لم يسلم، وقبل: إن الذين يؤدّون الأمانة: النصارى، والذين لا يؤدونها: اليهود،

قوله تعالى: (إلا مادمت عليه قائماً) قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: دُمت ودُمتم، ومُتومتُم، وتعيم يقولون: متو دمت بالكسر، ويجتمعون في «يفعل» يدوم وعوت. وفي هذا القيام أو لان. أحدهما: أنه التقاضي، قاله مجاهد، وقتادة، والفراء، وابن فتيبة، والزجاج. قال ابن قتيبة: والمعنى: مادمت مواظباً بالاقتضاء له والمطالبة. وأصل هدذا أن المطالب بالشي يقوم فيه، ويتصرّف والتارك له يقعد عنه. [قال الأعشى: يقوم على الرّغم في قومه فيمفو إذا شاء أو ينتقسم

يقوم على الرَّغم في قومه فيمفو إذا شاه أو ينتقسم أي : يطالب بالنحل () ولا يقمد عنه . قال تمالى : ( ليسوا سواءً) ] (من أهل الكتاب أمة قائمة ) آل عمر ان ١٩٣٠ أي : عاملة غير تاركة ، وقال تمالى : (أفن هوقائم على كل نفس عاكسبت ) الرعد : ٣٣ أي : آخذ لها عاكسبت () . والثاني : أنه القيام حقيقة، فنقديره : إلا مادمت قائماً على رأسه ، فانه يمترف بأمانته ، فاذا ذهبت ، ثم جئت ، جحدك ، قاله السدي . قوله تمالى : (ذلك) يمني : الخيانة ، و السبيل : الإثم والحرج ، ونظيره ( ما على

<sup>(</sup>١) الذحل: الثأر، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه ، من قتل أو جرح أو نحو ذلك .

<sup>(</sup>ع) هذا نص كلام ابن قتيبة في و تأويل مشكل القرآن ، ص : ١٣٨ – ١٣٩ ، وما بين معقفين مزيد منيه .

الحسنين من سبيل) التوبة: ٩١ قال قنادة: إنما استحل اليهود أموال المسلمين الأنهم عنده ليسوا أهل كتاب.

قوئه تعالى: (ويقولون على الله الكذب) قال السدي: يقولون: قد أحل الله لنا أموال العرب.

قوثه تعالى : (وهم يعلمون) قولان . أحدهما: يعلمونأن الله قد أنزل في التوراة الوفاء، وأداء الأمانة . والثاني : يقولون الكذب، وهم يعلمون أنه كذب .

﴿ بلي مِنْ أُوفَى بعهده وانَّقِي فَانَ الله يحبِ المُتَّقَينَ ﴾

قوله تعالى: ( بلى ) رد الله عز وجل عليهم قولهم: ( ليس علينا في الأميين اسبيل ) بقوله: ( بلى ) قال الزجاج: وهو عندي وقف النمام، ثم استأنف، فقال: (من أوفى بعده) ويجوز أن يكون استأنف جملة الكلام بقوله: ( بلى من أوفى ). والعهد: ما عاهدهم الله عز وجل عليه في التوراة. وفي « ها ، ه ( عهده ) قولان . أحدها: أنها ترجع إلى الله تعالى. والناني: إلى الموفي .

﴿ إِنَّ الذين يشترونَ بهمد الله وأَيْما بهم ثمناً قليلاً أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يَكاتِمُهم الله ولا يُكاتِمُهم ولهم عذاب الله ولا يُكاتِمُهم ولهم عذاب الله ولا يُكاتِمُهم الله ولا يُكاتِمُهم ولهم عداب الله ولا يُكاتِمُهم ولهم ولا يُكاتِمُهم ولهم عداب الله ولا يُكاتِمُهم ولهم عداب الله ولا يُكاتِمُهم الله ولا يُكاتِمُهم ولا يُكاتِمُهم ولا يُكاتِمُهم ولهم عداب الله ولا يُكاتِمُهم ولهم عداب الله ولا يُكاتِمُهم ولا يُكاتِمُ ولا يُكاتِمُهم ولا يكاتِمُ ولا يُكاتِمُ ولا يُكاتِمُ ولا يُكاتِمُ ولا يُكاتِمُ ولا يكاتِمُ ولا يُكاتِمُ ولا يكاتِمُ ولا يُكاتِمُ ولا يكاتِمُ ولا يكاتُمُ ولا يك

قوله تعالى ( إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم ثمناً قليلاً ) في سبب نزولها ثلاثة أقوال . أحدها : أن الأشعث بن قيس خاصم بعض اليهود في أرض، فجحده اليهودي، فقد مه إلى الذي وَيَقِيْنِيْهِ ، فقال [ له ] : « ألك بينة » ؛ قال : لا . قال اليهودي : « أتحلف » ؛ فقال

الأشعث: إذاً يحلف فيذهب بمالي. فنزلت هذه الآية . أخرجه البخاري ومسلم (١) والثاني: أنها نزلت في اليهود، عهد الله إليهم في التوراة تبيين صفة النبي وَيَعْظِيرُهُ ، فجحدوا، وخالفوا لما كانواينالون من سفلتهم من الدنيا، هذا يتول عكر مة، ومقاتل والثالث: أن رجلاً أقام سلمته في السوق أول النهار، فلما كان آخره، جا ورجل، يساومه، فحلف: لقد منعمها أول النهار من كذا، ولولا المساء لما باعها به ، فنزلت هذه الآية ، هذا فول الشعبي، ومجاهد فعلى القول الأول، والنالث، العهد: لزوم الطاعة، وترك المصية، وعلى الثاني: ما عهده فعلى اليهود في التوراة واليمين: الحلف وإن قلنا: إنها في اليهود، والكفار، فأن الله لا يكلمهم يوم القيامة أصلاً وإن قلنا: إنها في المصاة ، فقد روي عن ابن عباس أنه قال : لا يكلمهم الله كلام خير ومعني (ولا ينظر إليهم)،أي: لا يعطف عليهم بخير مقتالهم ، قال الزجاج: تقول: فلان لا ينظر إلى فلان ، ولا يكلمه ، معناه: أنه غضبان عليه .

قوله تعالى : (ولا يزكيهم) أي : لايطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم .

﴿ وَإِنَّ مِنْهِمَ لَفُرِيقًا يَلُووُنَ أَلْسَنتَهُمْ الكَتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مَنَ السَكَتَابِ وَمَا هُو مَنَ الكَتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مَنْ عَنْدَ الله وَمَا هُو مَنْ عَنْدَ الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله الكَذَبِ وهم يَمْلُمُونَ ﴾

قوله تعالى: (وإن منهم لفريقاً) اختلفوا فيمن نزلت على قولين . أحدهما:أنها نزلت في اليهود، رواه عطية ، عن ابن عباس . والثاني : في اليهود والنصارى ، رواه الضحاك ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١) ونصه كما في البخاري ج/٥/٥٥ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول وَ عَلَيْهِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى عِينَ وَهُو دَيها فَاجِر لِيقَتَطَع بِهَا مَالَ امْرَى مُ مَسلم، لقي الله وهو عليه غضبان ۽ قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك . كان بيني ويين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته الى النبي وَ الله قال لي رسول الله وَ الله وَ الله عَلَى الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله و

قوله تعالى: (وإنَّ ) هي كلمة مؤكدة ، واللام في قوله : «كفريقاً » توكيد زائد على توكيد وإنَّ ». قال ابن قتيبه : ومعنى (بَدُو ُونَ أَلسَنَهُم) : يقلبونها بالتحريف والزيادة . والألسنة : جمع لسان ، قال أبو محرو : اللسان يذكر ويؤنَّث ، فمن ذكره جمعه : ألسنة ، ومن أنَّته ، جمعه : ألسناً . وقال الفرا • : اللسان بعينه لم نسمعه من العرب إلا مذكراً . وتقول العرب : سبق من فلان لسان ، يعنون به الكلام، فيذكرونه .

وأنشد ابن الأعرابي:

لسانك معسول ونفستُك شعّة وعند الثريا من صديقك مالكا وأنشد تعلى:

ندمت على إلسان كان مني فليت بأنَّه في جوف عكم (١) والمكم: المدل. ودل بقوله: كان مني ، على أن اللسان الكلام.

وأنشد تعلت :

أتنني لسان بني عــامر أحاديثها بعد قول مكر فأنث اللسان ولا نه عنى الكلمة والرسالة .

﴿ مَاكَانَ لَبَشَرُ أَنَّ بُونِيَهُ اللهِ الكَتَابَ وَالْحُنَّكُمُ وَالنَّبُوَّةَ ثُمْ يَقُولُ لَلنَّاسَ كُونُوا عبادًا لِي من دون ِ اللهِ وَلَكَنَّ كُونُوا رَبَّانِيتِن عَاكَنَتُم تُعَلِّمُونَ الكَتَابَ وَعِمَا كَنْتُمَ تَدْرُ سُونَ﴾

<sup>(</sup>١) قائله الحطيئة ديوانه ص:٣٤٧. اللسان هاهنا: الكلام، وأدخل الباء على وأن مروليت، وهو قليل، وآراد :ليت أنه في جوف عكم، فقحم الباء على وأن يو هو حجة في العربية . ويروى : «فليت بيانه»، وووددت بأنه ي . والمكم : داخل الجنب على المثل بالمكم ، وهو النمط تجمله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاء ها.

قوله تعالى: (ماكان لبشر) في سبب نرولها ثلاثة أقوال أحدها: أن قوماً من رؤساء اليهود والنصارى ، قالوا: بالمحمد أتربدأن نتخذك ربا ؛ فقال: معاذالله ، ما ذلك بدني ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عباس . والثاني : أن رجلاً قال للنبي عليه الا نسجد لك ؛ قال : « لا ، فانه لا ينبغي أن يُسجد لأحد من دون الله » فنزلت هذه الآية ، قاله الحسن البصري والثالث : أنها نزلت في نصارى نجران حيث عبدوا عيسى ، قاله الضحاك ، ومقاتل . وفيمن عنى به « البشر » قولان . أحدها : محمد عليه السحاك ، والحساب : القرآن ، قاله ابن عباس ، وعطاء . والثاني : عيسى ، والكتاب : الإنجيل ، قاله الضحاك ، ومقاتل . والحكم : الفقه والعلم ، قاله قتادة في آخرين . قال الزجاج : ومعنى الآية : لا يجتمع لرجل نبو ق ، والقول للناس : كونوا عباداً لي من دون الله ، لان الله لا يصطفي الكذبة .

قوله تعالى: (ولكن كونوا) أي: ولكن يقول لهم: كونوا، فحذف القول للدلالة الكلام عليه.

فأما الربانيون، فروي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هم الذين يفذ ون الناس بالحكمة، ويربونهم عليها. وقال ابن عباس، وابن جبير: هم الفقها المملّون. وقال قتادة، وعطا : هم الفقها العلما الحكما . قال ابن قتيبة : واحدهم رباني، وهم العلما المعلمون. وقال أبو عبيد: أحسب الكامة ليست بعربية، إنما هي عبرانية، أو سريانية، وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقها ، وأهل العلم ، قال : وسمعت رجلاً عالما بالكتب يقول : هم العلما والحرام، والا من والنهي . وحكى ابن الا نباري عن بعض اللغويين: الرباني: منسوب إلى الرب، لا أن العلم: عايطاع الله به ، فدخلت الا لف والنون في النسبة للمبالغة ، كما قالوا: رجل لحياني: إذا بالغوا في وصفه بكبر اللحية .

قو له تعالى: ( عَاكِنتُم تَمَاتُمُونَ الكِتَابِ) قرأ ابن كثير، و نافع وأبو عمرو: تعلّمون، باسكان المين، و نصب اللام. وقرأ عاصم، و ابن عامر، وحمزة، والكسائي: تعلّمون مثقلا، وكلهم قرؤوا: « تدرسون » خفيفة و قرأ ابن مسعود ، و ابن عباس ، وأبو رزين ، وسعيد بن جبير ، وطلحة بن مصر ف، وأبو حيوه: تُدر سون، بضم النا مع التشديد و الدراسة: القراءة . قال الزجاج : ومعنى الكلام : ليكن هديكم و نيتكم في التعليم هدي العلما و الحكماء ، لا ن العالم إنها يستحق هذا الاسم إذا عمل بعلمه .

قوله نعالى: (ولا يأمركم أن) قرأ ابن عامر، وحمزة، وخلف، ويعقوب، وعاصم في بعض الروايات عنه، وعبد الوارث، عن أبي عمرو، واليزيدى في اختياره، بنصب الراه. وقرأ الباقون برفع الراء، فمن نصب كان المهنى: وماكان لبشر أن يأمركم، ومن رفع قطمه مما قبله. قال ابن جريج: ولا يأمركم عمد.

﴿ وَإِذَا خَذَ الله مِينَاقَ النَّهِيِّنَ لَمَا آتِيتُكُمِ مِن كَتَابٍ وَحَكُمَةً ثُمَّ جَاءً كَمْرَ سُولُ مُصدِّقٌ لما معكم لتو مِنْهُنَّ به ولتنصُرُ نَّه قال ءَأْقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ﴾

قو ته تعالى (و إذ أخذ الله ميثاق النبيين) قال الزجاج: موضع « إذ » نصب ، الممنى: واذكر في أقاصيصك إذ أخذ الله . قال ابن عباس: الميثاق: العهد. وفي الذي أخذ ميثاقهم عليه قو لان . أحدهما: أنه تصديق محمد ويبيع ، روي عن علي ، وابن عباس ، وقتادة ، والسدي . والثاني: أنه أخذ ميثاق الأول من الأنبياء ليؤمن عما جاء به الآخر مهم ، قاله

طاووس. قال مجاهد ،والربيع بن أنس :هذه الآية خطأ من الكتّاب (١) ، وهي في قر انتا بن مسعود : (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب ) واحتج الربيع بقوله تعالى: (ثم جا كم رسول) (٢) . وقال بعض أهل العلم : إنما أخذ الميثاق على النبيين ، وأممهم ، فاكتفى بذكر الأنبيا و عن ذكر الأمم ، لأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع ،وهذا معنى قول ابن عباس ، والزجاج .

واختلف العلماء في لام « لما » فقراً الأكثرون « لما » فقراء التخفيف ، وقراء زقمتلها ، إلا أنه كسر اللام ، وقرأ سعيد بن جبير « لما » مشد " دقاليم ، فقراء قابن جبير ، معناها : حين آتيتكم . وقال الفراء في قراء هجزة : يريد أخذ الميثاق للذي آتام ، ثم جمسل قوله : ( لتؤمنن به ) من الأخذ . قال الفراء : ومنها آتيتكم شيئاً من كتاب وحكمة . قال ابن بعنى الشرط والجزاء ، فالمعنى : لئن آتيتكم ومها آتيتكم شيئاً من كتاب وحكمة . قال ابن الأنباري : اللام في قوله تمالى : ( لما آتيتكم ) على قراء قمن شد د أو كسر : جواب لأخذ الميثاق . قال : لأن أخذ الميثاق يمين ، وعلى قراء قمن خففها ، معناها : القسم ، وجواب الميثاق . قال : لا تومنن به ) . وإنما خاطب ، فقال : آتيتكم . بعد أن ذكر القسم اللام في قوله : ( لتؤمنن به ) . وإنما خاطب ، فقال : آتيتكم . بعد أن ذكر خطأ من الكانب ، انما عنى به أن قراء قابن مسمود هي مع القراء التي كانت في المرضة الأخسيرة ، فأخطأ و كنب القراء : الأولى ، ولم يرد بقوله : خطأ من الكانب ، أنه وضع ذلك من عند نفسه كيف ؛ والقرآن متلقى بالرواية والوراية عن رسول الله عين الكانب ، أنه وضع ذلك من عند نفسه كيف ؛ والقرآن متلقى بالرواية والوراية عن رسول الله عين الكانب ، أنه وضع ذلك من عند نفسه كيف ؛

(٣)قال أبو بكر البقلاني في كتاب و الانتصار لنقل القرآن ، وأما نحن وإن كتاب نوثق جميع من ذكرنا من السلف وأتباعهم ، فانا لا نعتقد تصديق جميع ما يروى عنهم ، بل نعتقد أن فيه كذبا كثيراً ، قد قدت الدلالة على أنه موضوع عليهم ، وأن فيه ما يمكن أن يكون حقاً عنهم وما يمكن أن يكون باطلاً ، ولا يثبت عليهم مسن طريق العلم البتات بأخبار الآحاد ، وإذا كان ذلك كذلك ، وكانت هذه القراءات والمحلمات المروية عن جماعة منهم المخالفة لما في مصحفنا، عمسا لا نعسلم صحتها ، وكنا مع ذلك نعلم اجتماعهم على تسليم مصحف عمّان وقراءتهم وإقرائهم ما فيه، والعمل به دون غيره ، لم يجب أن نحفل بئيء من هذه الروايات عنهم لاجل ما ذكرنا .

النبيين وهم غيَّب ، لأن في الكلام معنى قول وحكاية ، فقال مخاطبًا لهم : الآنيتكم وقرأ نافع «آنيناكم» بالنور والالف .

قوله تعالى: (ثم جا كم رسول) قال علي رضي الله عنه: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه المهد، إن بعث محمد وهو حي ليو من به ولينصر نه . وقال غيره: أخذ ميثاق الانبياء أن يصدق بعضهم بعضاً . والإصر هاهنا: العهد في قول الجاعة . قال ان قتيبة : أصل الإصر: النبيقل ، فسمي العهد إصراً ، لانه منع من الأمر الذي أخذ له، وثقل وتشديد . وكلهم كسر ألف « إصري » . وروى أبو بكر ، عن عاصم ضمَّه. قال أبو على : يشبه أن يكون الضم لغة .

قوله تعالى: (قال فاشهدوا) قال ابن فارس: الشهادة: الإخبار بما شوهد. وفيمسن خوطب بهذا قولان. أحدهما: أنه خطاب للنبيين، ثم فيه قولان. أحدهما: أن معناه: فاشهدوا على أنفسكم، قاله مقائل. والثاني: على أممكم، قاله على بن أبي طالب. والثاني: فاشهدوا على أنفسكم، قاله مقائل. والثاني: أنه خطاب للملائكة، قاله سعيد بن المسيب. فعلى هذا يكون كناية عن غير مذكور.

﴿ فَن ْ تُولَنَّى بِمَدَ ذَلِكَ فَأُولِنَكَ هُمُ الفَاسَقُونَ ، أَفَغَيرَ دِينِ الله يَبِغُونَ وَلَهُ أَشْلَمُ مِن في السموات والأرضِ طَوِّعاً وكرها و إليه مُيرجمون﴾

قوله تعالى: (أفغير أدين الله يبغون) قرأ أبو عمرو: «يبغون بالياء مفتوحة. (وإليه ترجعون) بالتاء مضمومة ، وقرأها الباقون بالياء في الحرفين . وروى حفص عن غاصم: «يبغون» و «يرجعون»بالياء فيها، و فتح الياء وكسر الجيم بمقوب على أصله. قال ابن عباس: اختصم أهل الكتابين ، فز عمت كل فرقة أنها أولى بدين ابراهيم ، فقال النبي ويتياله : «كلا الفريقين بريء من دين ابراهيم » . فغضبوا ، وقالوا: والله لا ترضى بقضائك ، ولا تأخذ الفريقين بريء من دين ابراهيم » . فغضبوا ، وقالوا: والله لا ترضى بقضائك ، ولا تأخذ بدينك ، فنزلت هذه الآية . والمراد بدين الله، دين مجمد ويتياله . (وله أسلم) انقاد ، وخضع رطوعاً وكرهاً ) الطوع : الانقياد بسهولة ، والكره: الانقياد عشقة وإباء من النفس .

وفي منى الطوع والكره ستة أقوال . أحدها : أن إسلام الكلكان يوم الميناق طوعاً وكرها ، رواه مجاهد عن ابن عباس ، والاعمش عن مجاهد ، وبه قال السدي . والناني : أن الموعمن يسجد طائعاً ، والكافر يسجد ظائه وهو كاره ، روي عن ابن عباس ، ورواه ابن أبي نجيح ، وليث عن مجاهد . والتالث :أن الكل أقروا له بأنه الخالق ، وإن أشرك بعضهم ، فاقراره بذلك حجة عليه في إشراكه ، هذا قول أبي العالية ، ورواه منصور عن مجاهد . والرابع : أن المؤمن أسلم طائعاً ، والكافر أسلم مخافة السيف ، هذا قول الحسن والخامس: أن المؤمن أسلم طائعاً ، والكافر أسلم حين رأى بأس الله ، فلم ينفعه في ذلك الوقت ، هذا قول قتادة ، والسادس : أن إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جبلهم ، لا يقدر أحد أن يمتنع من جبلة عليها ، ولا على تغييرها ، هذا قول الزجاج ، وهو منى قول الشعبي : انقاد كلهم له .

﴿ أُقُلَ آمنا بِالله وما أُنْزِلَ علينا وما أُنزِلَ على إِبراهيمَ واسماعيلَ واسحاق ويعقوبَ والأسباطِ وما أوتي موسى وعيسى والنبيثونَ من ربّهم لا نُفَرّقُ بين أحد منهم ونحن له مسلمون ، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أنَّ الرسول حق وجامه البيناتُ والله لايهدي القومَ الظالمين ، أُولئك جزاؤهم أنَّ عليهم لعنةَ اللهِ و الملائكة والناس أجمعن ﴾

قوله تعالى: (كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إِعانهم) في سبب نزولها ثلاثة أقوال. أحدها: أنرجلاً من الانصار ارتدً ، فلحق بالمشركين، فنزلت هذه الآية، إلى قوله تعالى (إلا الذين تابوا) فكنب بها قومه إليه، فرجع تائباً [فقبل النبي عَلَيْنِيْنِيْ ذلك منه، وخلَّى عنه]

رواه عكرمة عن ابن عباس ( ). وذكر مجاهد، والسدي أن اسم ذلك الرجل: الحارث بن سويد . والثاني : أنها نزلت في عشرة رهط ارتدوا ، فيهم الحارث بن سويد ، فندم ، فرجع ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال مقاتل . والثالث : أنها في أهل الكتاب ، عرفوا النبي عباس ، وقال الحسن: هم اليهود والنصارى . وقيل : إن «كيف» هاهنا لفظها لفظ الاستفهام ، ومعناها الجحد ، أي : لايهدي الله هؤلا .

﴿ خالدين فيها لا يُأْخَفَّفُ عنهم العذابُ ولا هم ُ يَنْظُرُونَ وَإِلاَ الذِي تَابُوا مَنْ بَعْدُ وَأُصَلِحُوا فَانَّ اللهُ غَفُوْر رحيم ﴾ ذلك وأصلحوا فانَّ الله غفور رحيم ﴾

قوله تعالى: (خالدين فيها) قال الزجاج أي: في عذاب اللمنة (ولا هم ينظرون)أي: يؤخرون عن الوقت. قال: ومعنى: (أصاحوا)أي: أظهروا أنهم كانوا على ضلال، وأصلحوا ماكانوا أفسدوه ، وغرّوا به من تبعهم ممن لا علم له.

## ۔ ﷺ فصل ∰⊸

وهذه الآية استثنت من تاب ممن لم يتب وقد زعم قوم أنها نَسخت ما تضمنتـــه الآيات قبلها من الوعيد ، وايس بنسخ .

﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا بِعِدَ إِعَامِهِمْ ثُمَّ ازدادواكُوَمُراً لِن تُقَبَّلَ تُوبَهُم وأُولئكُ هُمُ الضَّالِثُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه النسبائي وأبن حبان وابن أبي حاتم والطبري والبيهةي والحاكم ، وقال : صحيح الاستاد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي. ورواه أحمداً يضاً، وإسناده صحيح.

قوله تعالى: (إن الذين كفروا بعد إيمانهم) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال. أحدها: أنها نزلت فيمن لم يتب من أصحاب الحارث بن سويد، فانهم قالوا: نقيم بمكة وتتربص بمحمد ريب المنون، قاله ابن عباس، ومقاتل، والثاني: أنها نزلت في اليهود كفروا بعيسى والانجيل، ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن، قاله الحسن، وقتادة، وعطاء الحراساني، والثالث: أنها نزلت في اليهود والنصارى، كفروا بمحمد بعدإ عانهم بصفته ثم ازدادوا كفراً باقامتهم على كفره، قاله أبو العالية. قال الحسن: كلمانزلت آية كفروا بها، فازدادوا كفراً وفي علة امتناع قبول توبتهم أربعة أقوال، أحدها: أنهم ارتدوا، وعزموا على إظهار التوبة لستر أحوالهم، والكفر في ضمائره، قاله ابن عباس، والثاني: وعزموا على إظهار التوبة لستر أحوالهم، والكفر في ضمائره، قاله ابن عباس، والثاني: أنهم قوم تابوا من الذنوب في الشرك، ولم يتوبوا من الشرك، قاله ابو العالية، والثالث: أن ممناه: لن تُقبل توبتهم حين يحضره الموت، وهو قول الحسن، وقتادة، وعطاء الحراساني، والسدي، والرابع: لن تقبل توبتهم بعد الموت إذا مانوا على الحكفر، قاله بهاهد.

﴿ إِنَّ الذينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَمُ كُفَّارٌ فَانَ يُقَبِلَ مِنْ أَحَدِهُم مَلَ الأَرْضُ ذهباً ولو افتدى به أُولئك لهم عذابٌ أليمٌ وما لهم من ناصرين ﴾

قوله تعالى: (إِن الذِن كفروا ومانوا وهم كفار) روى أبو صالح عن ابن عباس أن النبي وَيَنْ لِللهِ الْفَتْح مُكَة ، دخل من كان من أصحاب الحارث بن سويد حياً في الإسلام، فنزلت هذه الآية فيمن مات منهم كافراً. قال الزجاج: ومل الشي الشيء: مقدار ما يملؤه. قال سيبويه والحليل: والمل بفتح الميم: الفعل ، تقول: ملا ت الشي أملؤه ملا ألله المصدر بالفتح لا غير ، والملاق: التي تابس محمدودة ، والمملاق من الدهر : القطمة الطويدلة بالفتح لا غير ، والملاق: التي تابس محمدودة ، والمملاق من الدهر : القطمة الطويدلة بالفتح لا غير ، والملاق : التي تابس محمدودة ، والمملاق من الدهر القطمة الطويدلة بالفتح لا غير ، والملاق : التي تابس محمدودة ، والمملاق من الدهر القطمة الطويدلة بالفتح لا غير ، والملاق : التي تابس محمدودة ، والمملاق من الدهر القطمة الطويدلة بالفتح لا غير ، والملاق التي تابس محمدودة ، والمملاق من الدهر القطمة الطويدلة بالفتح لا غير ، والملاق التي تابس محمدودة ، والمملاق المنافق المناف

منه ، يقولون : ابل جديداً ، وعمل جبيها ، أي: عش ممه دهراً طويلاً . و (ذهباً) منصوب على النمييز . وقال ابن فارس : ربما أنت النهب ، فقيل: ذهبة ، ويجمع على الأذهاب .

قوله تعالى : (ولو افتدى به )(١) قال الفراء : الواو هاهنا قد يستغنى عنها، ولو حذفت كان صوابا ، كقوله تعالى: (وليكون من الموقنين) الأنعام: ٥٧قال الزجاج : هذا غلط، لأن فائدة الواو بيّنة وفليست مما يلقى ، قال النجاس : قال أهل النظر من النجوبين في هذه الآية : الواو ليست مقحمة ، وتقديره : فلن يقبل من أحدهم مل والأرض ذهباً نبرعاً ولو افتدى .

﴿ لَنَ تَنَالُوا الْبَرِ ۚ حَتَى تُنفِقُوا مَمَا تُحَبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفَقِدُوا مِنْ شَيْءٌ فَانَّ الله به عليم ﴾

قوله نعانى: (لن تنالوا البر) في البر أربعة أقوال أحدها :أنه الحنة، قاله ابن عباس، ومجاهد، والسدي في آخرين قال ابن جرير : فيكون المعنى : لن تنالوا بر الله بكم الذي تطلبونه بطاعتكم ، والثاني : النقوى ، قاله عطاء ، ومقاتل . والثالث : الطاعة ، قاله عطية . والرابع : الخير الذي يُستحق به الأجر ، قاله أبو روق . قال القاضي أبو يعلى : لم يرد نفي الأصل ، وإنما نفى وجود الكمال ، فكأنه قال : لن تنالوا البر الكامل .

قوله تعالى : (حتى تُنفقوا مما تحبون) فيه قولان . أحدها : أنه نفقة العبد من ماله ، وهو صحيح شحيح ، رواه ابن عمر عن النبي عَيَالِيّهِ (٢٠). والثاني : أنه الانفاق من محبوب

<sup>(</sup>١) روى الامام أحمد على أنس نمالك عن النبي عَلَيْكُ قال: ديقال المرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لوكان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به ? قال : فيقول : نعم . فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك ، قد أخارت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاً ، فأبيت إلا أن تشرك بي » وأخرجه البخاري ، ومسلم .

<sup>(</sup>٧) لم نقف على هذه الرؤانة التي ذكرها المولف من طريق ابن عمر في ثيء من كتب السنة ، وإنما الذي جاء الى النبي وَ الله الله على الله على المدوقة أعظم أجراً ؟ قال: « أن تصدق وأنت محيح على المفقى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تقمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ، ولفلان كذا ، ولفلان كذا ، ولفلان كذا ، وتعد كان لفلان ، رواه البخارى ومسلم .

المال ، قاله قتادة ، والضحاك . وفي المراد بهذه النفقة ثلاثة أقوال . أحدها : أنها الصدقة المفروضة ، قاله ابن عباس ، والحسن ، والضحاك . والثاني : أنها جميع الصدقات ، قاله ابن عمر . والثالث : أنها جميع النفقات التي يُبتغى بها وجه الله تعالى ، سواه كانت صدقة ، أو لم تكن ، ثقل عن الحسن ، واختاره القاضي أبو يعلى وروى البخاري ، ومسلم في «الصحيحين » من حديث أنس بن مالك قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخيل ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاه ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان النبي مَن عنه الله ويشرب من ماه فيها طيب . قال أنس : فلما نزلت : المسجد ، وكان النبي مَن يُله يدخلها ويشرب من ماه فيها طيب . قال أنس : فلما نزلت : (لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون) قام أبو طلحة ، فقال : بارسول الله إن الله يقول : لله ، أرجو برتها وذخرها عند الله تعالى ، فضمها حيث أراك الله ، فقال مَن الله عنه الله بن عبر أنه قراهذه ذاك مال را بح أو رائح [شك الراوي (٢٠)] وقد سممت ما قلت ، وإني أرى أن تجملها في ذاك مال را بح أو رائح [شك الراوي (٢٠)] وقد سمت ما قلت ، وإني أرى أن تجملها في الأقر بين » فقسمها أبو طلحة في أقار به ، و بني عمته . وروي عن عبد الله بن عمر أنه قرأهذه الآية فقال : لا أجد شيئا أحب إلي من جاريتي رميثة (٣) ، فهي حرة لوجه الله ، ثم قال : الآية فقال : لا أجد شيئا أحب إلي من جاريتي رميثة (٣) ، فهي حرة لوجه الله ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) قوله: بيرحاء قال الحافظ ابن حجر: بفتح الموحدة ، وسكون التحتانية ، وفتح الراء ، وبالمهملة والمد ، وجاء في ضبطه أوجه كثيرة ، جمها ابن الأثير في « النهاية ، ، فقال: يروى بفتح الباء، وبكسرها ، وبفتح الراء وضها ، وبالمد والقصر . فهذه ثمان لغات . وفي رواية حماد بن سلمة « بريحسا ، بفتح أوله و كسر الراء وتقديما على التحتانية . وفي «سنن أبي داود، «باريحاه مثله لكن بزيادة ألف . وقال الباجي : أفصحها بفتح الباء ، وسكون الياء ، وفتح الراء مقصور ، وكذا جزم به الصفاني ، وقال : إنه « فيهلي » من البراح . قال : ومن ذكره بكسر الموحدة ، وظن أنها بشر من آبار المدينة فقد صحف .

<sup>(</sup>٣) في د الدر المنثور ۽ : مرجانة .

لولا أني أعود في شيء جملته لله ، لنكحتها ، فأنكحها نافعاً ، فهي أم ولده . وسُئل أبو ذر: أي الا عمال أفضل ؛ فقال : الصلاة: عماد الإسلام ، والجهاد : سنام العمل ، والصدقة : شي عَجَب . ثم قال السائل : يا أبا ذر لقد تركت شيئاً هو أو ثق عمل في نفسي لا أراك ذكرته . قال : ما هو ؟ قال : الصيام . فقال : قربة وليس هناك ، وتلا قوله تعالى : (لن تنالوا البر عقل : من تنفقوا مما تحبون (١) . قال الزجاج : ومعنى قوله تعالى : (فان الله به عليم ) أي : يجازي عايه .

﴿ كُلُّ الطُّعَامِ كَانَ أَحِلاً لَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَ مَاحَرًا مَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلُ التَّورَابَةَ وَلَ فَأَنُوا بَالتَّورَابَةَ فَاتْنُاوِهَا إِنْ كُنتُم صَادَقَينَ ﴾

قوله تعالى: (كل الطمام كان حلاً لبني إسرائيل) سبب نرولها أن النبي عليه قال: «أنا على ملة إبراهيم » فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل، وتشرب ألبابها ؛ فقال : «كان ذلك حلاً لإبراهيم » فقالوا: كل شيء نحر مه نحن ، فانه كان محر ما على وح وابراهيم حتى انتهى إلينا فنزلت هذه الآية تكذيباً لهم . قاله أبو روق ، وابن السائل (٢) و «الطمام» : اسم للمأكول . قال ابن قتيبة : والحيل : الحلال ، ومثله الحرم والحرام، واللبس واللباس . وفي الذي حرامه على نفسه ، ثلاثه أقوال . أحدها : لموم الإبل وألبابها . روي عن النبي عن ابن عباس، وهو قول الحسن، وعطاء ابن أبي رباح، عن النبي عباس، وهو قول الحسن، وعطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس، وهو قول الحسن، وعطاء ابن أبي رباح،

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير الطبوي ج/٦/٩٥٥ ، وهذا الخبر منقطع لأن سيمون بن مهران لم يدرك أبا ذر . (٢) رواه الواحدي في « أشباب النزول ، ولم يذكر له سنداً .

<sup>(</sup>٣) روى الإمام أحمد بسند حسن على ابن عباس قال: «حضرت عصابة من اليهود نبي المتوقيقية فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي [ فذكر الحديث ، وفيه أنهم قالوا: ] أخبرنا أي الطمام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن نبزل التوراة ؟ [ وأن رسول الله عِيقِيقة قال لهم : ] قأنشدكم بالذي أزل التوراة على موسى عَيقيقة هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديداً ، وطال سقمه ، فنذر لله نذراً ، لئن شفاه الله من سقمه ليحر"من "أحب" الشراب إليه وأحب الطمام إليه . وكان أحب الطمام إليه أبانها ؟ ، فقالوا : الهم نعم ، فقال : « اللهم الهيد عليهم » .

وأبي العالية في آخرين . والثاني : أنه العروق ، رواه سميد بن جبير عن ابن عباس (١<sup>)</sup> وهو قـول مجـاهـد، وقتادة ، والضحاك، والسدي في آخرين. والثالث: أنه زائدنا الكبد، والكليتان، والشحم إلا ما على الظهر، قاله عكرمة . وفي سنب تحريمه لذلك أربعـة أقوال . أحدها : أنه طال به مرض شديد ، فنذر: لئن شفاه الله ، ليحر من أحب الطمام والشراب إليه ، روي عن الني ﷺ . والثاني : أنه اشتكى عرق النسا (٣) فحر "مالعروق، قاله ابن عباس في آخرين. والثالث: أن الأطباء وصفوا له حين أصابه النسا اجتناب ماحرمه، فحرمه ، رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع : أنه كان إذا أكل ذلك الطعام، أصابه عرق النسا ، فيبيت وقيذاً (٣) فحرمه ، قاله أبو سليمان الدمشتي . و اختلفوا : هل حرم ذلك باذن الله ، أو باجتهاده اعلى قولين . واختلفوا : عاذا ثبت تحريم الطمام الذي حرمه على المهود، على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه حرم عليهم بتحريمه ، ولم يكن محسرماً في التوراة ، قاله عطية . وقال ابن عباس : قال يمقوب : لئن عافاني الله لا يأكله لي ولد . والثاني : أنهم وافقوا أباهم يعقوب في تحريمه، لا أنه حرِّم عليهم بالشرع، ثم أضافوا تحريمه إلى الله، فأكذبهم الله بقوله: ( قل فأنوا بالتوراة فاللوها إن كنتم صادقين ) هذا قول الضحاك. والثالث: أن الله حرمه عليهم بعد النوراة لا فيها . وكانوا إذا أصابوا ذنباً عظيماً ، حرم عليهم به طعمام طيب ، أو صب عليهم عذاب ، هذا قول ابن السائب . قال ابن عباس : ( فأنوا بالنموراة فاتلوها) هل تجدون فيها تحريم لحوم الإبل وألبانها!

 <sup>(</sup>١) رواه البهبقي ، وابن جربر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، من طريق سميد بن
 جبير عن ابن عباس .

 <sup>(</sup>٢) النسا : هو العرق الذي يخرج من الورك ، فيستبطن الفخذين ، ثم يمر حتى يبلغ الكعب ، وهو
 الذي يأخذه المرض المعروف .

 <sup>(</sup>٣) قال في د اللسان ، الوقيذ والموقوذ : الشديد المرض الذي قد أشرف على الموت . وفي د الطبري ،
 د فكان ببيت وله زقاء ، و الزقاء : صوت الباكي وصياحه .

﴿ فَنِ افْتَرَى عَلَى أَلَّهُ الْكَذَبِ مَنْ بَعْدَ ذَلَكُ فَأُولِنَّكُ مِ الطَّالْمُونَ ﴾

قوله تعالى: (فمن اقترى) يقول: اختلق (على الله الكذب من بعد ذلك) أي: من بعد البيان في كتبهم، وقيل: من بعد مجيئكم بالتوراة وتلاوتكم إياها.

﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِّهِ وَا مِلَّةَ ۚ إِبِرَاهِيمِ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

قوله تعالى: (قل صادق الله) الصدق: الإخبار بالشيء على ما هو به، وصده الكذب. واختلفوا أي خبر عنى بهذاه الآية ؛ على قولين . أحدهما : أنه عنى قوله تعالى:

(ماكان ابر اهيم بهو دياً ) ، قاله مقاتل ، وأبو سلمان الدمشقي . والثاني : أنه عنى قوله تمالى : (كل الطمام كان حلاً ) قاله ابن السائب .

﴿ إِنَّ أُولَ بَيْتِ وَأُصْبِعَ لَلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُنَّةً مِبَارِكًا وُهُدَى ۗ للعَالَمِينِ ﴾

قولمتعالى: (إن أول بيتوضع المناس) قال مجاهد: افتخر المسلمون واليهود، فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل من الكعبة. وقال المسلمون: الكعبة أفضل ، فنزلت هذه الآية. وفي معنى كونه «أول» قولان. أحدها: أنه أول بيت كان في الأرض، واختلف أرباب هذا القول، كيف كان أول بيت على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ظهر على وجه الماء حين خلق الله الأرض، فخلقه قبلها بألني عام، ودحاها من تحته، فروى سعيد المقبري عن أبي هربرة قال: كانت الكعبة حشفة على وجه الماء، عليها ملكان يسبحان الليل والنهار قبل الأرض بألفي سنة. وقال ابن عباس: وضع البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألني سنة، ثم دُحيت الأرض من تحت البيت، وبهذا القول يقول ابن عمر ، وابن عمرو، وقتادة، ومجاهد، والسدي في آخرين. والشاني: أن آدم استوحش حين أهبط، فأحي تصنع حوله محو ما رأيت ملائكتي تصنع حول عرشي، فبناه، رواه أبو صالح، عن ابن عباس. والثالث: أنه أهبط مع آدم، فلما

كان الطوفان ، رُنع فصار معموراً في السماء ، و بنى ابراهيم على أثره ، رواه شيبان عن قتادة . القول الثاني: أنه أول بيت و صعلانا المهادة (١)، وقد كانت قبله بيوت، هذا قول على بن أبي طالب رضي الله عنه <sup>(٣)</sup> ، والحسن ، وعطا بن السائب في آخرين . فأما بكة ، فقال الزجاج: يصلح هذا الاسم أن يكون مشتقاً من البَّكِّ. يقال: بكَّ الناس بعضهم بعضاً ، أي : دفع . واختلفوا في تسميتها ببكة على ثلاثة أقوال . أحدها : لازدحامالناس بها ، قاله ابن عباس ، وسميد بن جبير ، وعكرمة ، وقتادة ، والفراء ، ومقاتل . والثاني : لأنها ثبك أعناق الجبابرة ، أي : تدُّقها ، فلم يقصدها جبار ُ إِلا قصمه الله ، روي عن عبد الله ابن الزبير ، وذكره الزجاج . والثالث : لأنها تضع من نخوة المتجبرين ، يقال : بككت الرجل ، أي : وضمت منه ، ورددت نخوته ، قاله أبو عبد الرحمن اليزيدي ، وقُطرُ ب . وانفقوا على أن مكة اسم للجميع البلدة • واختافوا في بكة على أربعة أقوال . أحدها : أنـــه اسم للبقعة التي فيها الكعبة ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وأبو مالك ، وابراهيم . وعطيَّة . والثاني : أنها ما حول البيت ، ومكة ما وراء ذلك ، قاله عكرمة . والثالث : أنها المسجد، والبيت . ومكة : اسمٌ للحرم كله ، قاله الزهري ، وضمرة بن حبيب . والرابع : أن بكة هي مكة ، قاله الضحاك ، وابن قتيبة ، واحتج ابن قتيبة بأن الباء تبدل من الميم ؛ يقال: سمد رأسه، وسبد رأسه : إذا استأصله . وشر لازم،ولازب .

قوله تعالى : (مباركاً ) قال الزجاج : هو منصوب على الحال . المعنى : الذي استقر عكة في حال بركته .

قوله تعالى : (وهدى ً) أي:وذا هدى ً. ويجوز أن يكون «هدى » في موضع رفع ،

<sup>(</sup>١) يؤيدهمارواه أبوذررضي المةعنه قال: قلت: يارسول الله ، أي مستجدر ضع أول؟ قال : « المستجدا لحرام». قلت : ثم أي ؟ قال : « المسجد الأقصى » . قلت : كم بينها ؟ قال : « أربعون سنة » . قلت : ثم أي ؟ قال: « ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد » . رواه أحمد في « المسند » والبخاري ومسلم ·

<sup>(</sup>٣) أثر علي ، رُواء ابن أبي حاتم ، وصححه الحانظ ابن حجر .

المعنى: وهو هدى ، فأما لركته، ففيه تفقر الذنوب، وتضاعف الحسنات، ويأمَن مَنْ دخـله .

وروى ابن عمر على النبي عَيِّلِيْهِ أنه قال: « من طاف بالبيت ، لم يرفع قدماً ، ولم يضع أخرى ، إلا كتب الله له بها حسنة ، وحط عنه بها خطيئة ، ورفع له بها درجة » (١٠).

قوله تعالى: (وهدى للمالمين)، في الهدى هاهنا أربعة أقوال. أحدها: أنه بمعنى القبلة، فتقديره: وقبلة للمالمين. والثاني: أنه بمعنى: الرحمة. والثالث: أنه بمعنى: الصلاح، لأن من قصده، صاحت حاله عند ربه. والرابع: أنه بمعنى: البيان، والدلالة على الله تعالى عافيه من الآبات التي لا يقدر عليها غيره، حيث يجتمع الكلب والظبي في الحرم، فلا الكلب يهيج الظبي، ولا الظبي يستوحش منه، قاله القاضي أبو يعلى.

﴿ فِيهِ آيَاتُ بِينَاتُ مُقَامُ إِبرَاهِيمَ وَمَن ۚ دَخَلَه ۚ كَانَ آمِناً وللهِ على النَّاسِ ِ حِبِج البَيْتَ مَنِ اسْتَظَاعَ إِلَيهِ سبيلاً و مَن ۚ كَفَرَ فَانَ الله عَني عن العالمين ﴾

قوله تعالى : (فيه آيات بينات) ، الجمهور يقرؤون : آيات . وروى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ : (فيه آية بينة مقام ابراهيم ) ، وبها قرأ بجاهد . والآية : مقام إبراهيم ، فأما مَن قرأ : « آيات » فقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : الآيات : مقام إبراهيم ، وأمن من من دخله . فعلى هذا يكون الجمع معبراً عن التثنية ، وذلك جائز في اللغة ، كقوله تعالى : (وكناً لحكم مشاهدين) الأنبيا نه ١٠٠٠ وقال أبورجا : كان الحسن يده هن ، وأنا أنظر إلى أصابه ه مقام إبراهيم ، و من دخله كان آمناً ، ولله على الناس حج البيت . وقال ابن جرير : في مقام إبراهيم ، و من دخله كان آمناً ، ولله على الناس حج البيت . وقال ابن جرير : في

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «المسند» رقم ٤٤٦٧ ، والترمذي في « جامعه » والحاكم في « المستدرك » وابسن خزيمة في «صحيحه» عن ابن عمر ، ولفظ المصنف عند ابن خزيمة .

قال الهيثمي في مجمع د الزوّائد ، ٣ : ٣٤٠ : وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . وهشيم الراوي عن عطاء سمع منه بعد اختلاطه . وقد حسن الشيخ أحمد شاكر هذا الحديث في تعليقه على د المسند » فانظره.

الكلام إضمار ، تقديره : منهن مقام إبراهيم . قال المفسرون : الآيات فيه كثيرة، منها مقام إبراهيم ، ومنها : أمن من دخله ، ومنها : امتناع الطير من العلو عليه ، واستشفاء المريض منها به ، وتعجيل العقوبة لمن انتهك حرمته ، وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا إخرابه ، إلى غير ذلك . قال القاضي أبو يعلى : والمراد بالبيت هاهنا : الحرم كله ، لأن هذه الآيات موجودة فيه ، ومقام إبراهيم ليس في البيت ، والآية في مقام إبراهيم أنه قام على حجر ، فأترَّ ودماه فيه ، فكان ذلك دليلاً على قدرة الله ، وصدق إبراهيم.

قوله تعالى: (ومن دخله كان آمناً)، قال القاضي أبو يعلى: لفظه لفظ الحبر، ومعناه: الأمر، وتقديره: ومَن دخله، فأمنوه، وهو عام فيمن جنى جناية قبل دخوله، وفيه من جنى فيه لابؤ مَن، لا نه هتك وفيه من جنى فيه لابؤ مَن، لا نه هتك حرمة الحرم ورد الا مان، فبقي حكم الآية فيمن جنى خارجاً منه، ثم لجأ إلى الحرم، وقد اختلف الفقها، في ذلك، فقال أحمد في رواية المروذي: إذا قنل، أو قطع بداً، أو أتى حداً في غير الحرم، ثم دخله، لم يقم عليه الحدث، ولم يقتص منه مولكن لا ببايع، ولا يشارى، ولا يؤاكل حتى يخرج، فان فعل شيئاً من ذلك في الحرم، استو في منه. وقال أحمد في رواية حنبل: إذا قتل خارج الحرم، ثم دخله، لم يقتل. وإن كانت منه ولا يؤاكل حتى يخرج، فان فعل شيئاً من ذلك في الحرم، استو في منه. وقال أحمد في رواية حنبل: إذا قتل خارج الحرم، ثم دخله، لم يقتل. وإن كانت الجناية دون النفس، فانه يقام عليه الحد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك والشافعي: يقام عليه جميم ذلك في النفس، وفيا دون النفس.

وفي قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمناً ) ، دليل على أنه لايقام عليه شيء من ذلك ، وهو مذهب ابن عمر ، و ابن عباس ، وعطاء ، والشمبي ، وسعيد بن جبير ، وطاووس .

قوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت ) ، الأ كثرون على فتح حا. « الحج » ، و قرأ حمزة ، والكسائي ، و حفص عن عاصم : بكسرها . قال مجاهد : لما أنزل قوله تمالى :

(ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه )آل عمران: ٥٥ قال أهل الملل كلهم: نحن مسلمون، فنزلت هذه الآية، فحجه المسلمون، وتركه المشركون، وقالت اليهود: لا نحجه أبداً

قوله تعالى: (من أستطاع إليه سبيلاً)، قال النحوبون: من استطاع أبدل من «الناس»، وهذا بدل البعض من الكلّ ، كما تقول: ضربت زيداً رأسه، وقد روي عن ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وعائشة عن النبي وَلِيَّا أَنَّهُ مُسْلِنَ مَا السبيل؛ فقال: «من وجد الزاد والراحلة» (١).

قوله تعالى (ومن كفر)، فيه خمسة أقوال. أحدها: أن ممناه: من كفر بالحسب المعتقده غير واجب، رواه مقسم عن ابن عباس ،وابن جريج عن مجاهد،وبه قال الحسن،

وقال الشوكاني في « نيل الأوطار » ولا يخفى أن هذه الطرق بقوي بمضها بعضاً فتصلح للاجتجاجها. وقال شيخ الاسلام ان تيمية : فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان مرسلة وموقوفة تسدل على أن مناط الرجوب الزاد والراحلة ، مع علم النبي عِلَيْكِيْ أَنْ كثيراً من الناس يقدرون على المشي .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في و التلخيص ، رواه الدارقطني ج/١/٢٥٤ ، والحاكم ج/١/٢٤٤ والبيهي من طريق سعيدن أبي عروبة عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي عن النبي عن الله عن النبي عن الناس حسيج المبية المبية ي السواب عن قتادة عن الحسن مرسلا ، يبني الذي خرجه الدارقطني ، وسنده صحيح الى الحسن المبية ي الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا ، يبني الذي خرجه الدارقطني ، وسنده صحيح الى الحسن أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عن أنس أيضا ، إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني ، وقد قال أبو حاتم : هو منكر الحديث . وقد رواه الشافعي في والمسند ، جرام / ٢٨٤ ، والدارقطني س٥٥٠ ، وان ماجه ص ٢٨٤ ، والدارقطني س٥٥٠ من حديث ابن عمر ، وقال الترمذي : حسن ، وهو من رواية ابر اهيم بن يزيد الخوزي ، وقد قال فيه أحمد والنسائي : متروك الحديث، ورواه المنام المحديث ابن عباس ، وسنده صيف أيضا ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس . ورواه المدارقطني من حديث ابن عباس ، وسنده صيف أيضا حديث ابن مسمود ، ومن حديث عائمة ، ومن حديث عمرو بن شبيب عن أبيه عن جده، و طرقها كلها ضعيفة ، وقال أبو بكر ابن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسندا ، والمسجم من الروايات رواية الحسن مرسلة .

وعطاه ، وعكرمة ، والضحاك ، ومقاتل . والثاني : من لم يرج تواب حجه ، ولم يخف عقاب تركه ، فقد كفر به ، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وابن أبي نجيح عن مجاهد . والثالث : أنه الكفر بالله ، لا بالحج ، وهذا المدنى صروي عن عكرمة ، ومجاهد . والرابع : أنه إذا أمكنه الحج ، فلم يحج حتى مات ، وسم بين عينيه : كافر ، هذا قول ابن عمر . والخامس : أنه أداد الكفر بالآيات التي أنزلت في ذكر البيت ، لأن قوماً من المشركين قالوا : نحن نكفر بهذه الآيات ، هذا قول ابن زيد .

﴿ قُلُ ۚ يَا أَهِلَ الكِنَابِ لِمَ تَكَفَرُونَ بَآيَاتِ اللهِ وَاللهِ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَمْمَلُونَ . قُلُ ۚ يَا أَهُـٰلَ الكِتَابِ لِمَ نَصُدُونَ عَن ْ سَبِيلِ اللهِ مَن ْ آمَـٰنَ نَبْغُو نَهِـا عِوَجَا وَأَنْتُم ْ شُهُـِكَا ۗ وُمَا اللهُ بِنَافِلِ عِمَّا تَمْمَلُونَ ﴾

قو له تعالى: (قل باأهل الكتاب ). قال الحسن: هم اليهود والنصارى ، فأما آيات الله ، فقال ابن عباس: هي القرآن ومحمد ميتيالية ، وأما الشهيد، فقال ابن قتيبة: هو بمعنى الشاهد، وقال الخطابي: هو الذي لا يغيب عنه شيء ، كأنه الحاضر الشاهد.

قوله تعالى: (يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله كمن آكمن) . قال مقاتل: دعت اليهود حذيفة ، وعمار بن ياسر ، الى دينهم ، فنزلت هذه الآية . وفي المراد بأهل الكتاب هاهنا قولان . أحدهما : أنهم اليهود و والنصارى ، قاله الحسن . والثاني : اليهود . قاله زيد بن أسلم ، ومقاتل . قال ابن عباس : لم تصدون عن سبيل الله : الإسلام ، والحج . وقال قتادة : لم تصدون عن نبي الله ، وعن الإسلام . قال السديّ : كانوا إذا سئلوا: هـل مجدون محمداً في كتبكم ؛ قالوا : لا . فصدوا عنه الناس .

قوله تعالى: (تبغونها)، قال اللغويون: الهاء كناية عن السبيل ، والسبيل يذكسُّ ويؤَّنَّت ، وأنشدوا:

فلا تبعد فَكُلُ فتى أناس سيتصبيح سالكاً ثلك السبيلا

ومعنى «تبغونها»: تبغون لها، تقول العرب: ابغني خادماً، يريدون :ابتغه لي ، فاذا أزادوا: ابتغ معي، وأعني على طلبه ، قالوا: ابغني، ففتحوا الألف، ويقولون: وهبتك درهماً، كما يقولون: وهبت لك. قال الشاعر:

## فتولى غُلامُهم ثم نادى أظليما أصيدُ كم أم حماراً؟.

أراد: أصيد كم ومعنى الآية: يلتمسون لسبيل الله الزيغ والتحريف، ويريدون رد "الإيمان والاستقامة إلى الكفر والاعوجاج، ويطلبون المدول عن القصد، هبذا قول الفراء، والزجاج، واللغويدين. قال ابن حرير : خرج هذا الكلام على السبيل، والمعنى: لأهله، كأن المعنى: تبغون لأهل دين الله، ولمن هو على سبيل الحتى عوجاً . أي : صلالاً . قال أبو عبيدة : الموج بكسر المين، في الدين، والكلام، والعمل ، والعوج بفتحها، في الحائط والجذع . وقال الزجاج : الموج بكسر المين في الاثرى له شخصاً ، وما كان له شخص قلت : عوج بفتحها، تقول في أمره ودينه عوج ، وفي العصا عوج . وروى ابن الأنباري عن تعلب قال : الموج عند العرب بكسر المين في كل ما لا يحاط به ، والموج بفتح المين في كل ما لا يحاط به ، والموج بفتح المين في كل مالا يحصل ، فيقال : في الأرض عوج ، وفي الدين عوج ، لأن هذي ينسمان ، ولا يدركان . وفي المصا عوج ، وفي الدين عوج ، لأنها محاط بها ، ويباغ كنهها . وقال ابن فارس : الموج بفتح المين في كل منتصب، كالحائط . والموج : ما كان في بساط أو رض ، أو دين، أو معاش .

قوله تعالى: (وأنتم شهدا) فيه قولان. أحدها: أن معناه، وأنتم شاهدون بصحة ماصدتم عنه، وبُطلات ما أنتم فيه، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، وقتادة، والأكثرين. والثاني أن معنى الشهداء هاهنا: المُقلاء، ذكره القاضي أبو يعلى في آخرين.

﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُوا فَرِيقاً مِنَ الذِينَ أُوتُوا الكتابَ يَرُدُوكُمْ \* بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴾

سبب نزولها أن الأوس والخزرج كان بينهما حرب في الجاهلية ، فلما جاء النبي وَ اللّهِ اللهُ اللهُ الحرب بالإسلام ، فبينها رجلان أوسي وخزرجي يتحدثان ، ومعهما يهودي ، جعل اليهودي بذكر ُهما أيامهما ، والمداوة التي كانت بينهما حتى افتئلا ، فنادى كل واحد منهما بقومه ، فخرجو ا بالسلاح ، فجاء النبي وَ الله الله و الله الآوس والخزرج . قال عاهد ، وعكرمة ، والجاعة . قال المفسرون : والخطاب بهذه الآية للأوس والخزرج . قال زيد بن أسلم : وعنى بذلك الفريق : شاس بن قيس اليهودي وأصحابه . قال الزجاج : ومعنى طاعتهم : تقليده .

﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَبْتُمْ ثُنَالَى ءَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفَيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَمْتَصِمْ بالله فَقَدْ هُدِي إلى صِراط مُسْتَقيم ﴾

قولەتعالى : (ومن يەتىسىم بالله)

قال ابن قتيبة َ: أي : يَتُنع ، وأصل المصمة : المنع ، قال الزجاج : ويعتصم َجزمٌ بـ« من » والجواب ( فقد هُدي َ )

﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنوا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلاَنَهُ وَلاَنَهُ إِلاَواْنَتُم مُسْلُمُونَ ﴾ قال عكرمة أن نزلت في الأوس والخزرج حين اقتتلوا ، وأصلح النبي وَيَنْ يَنْهُم ، وفي «حق تقانه » ثلاثة أقوال . أحدها : أن بُطاع الله فلا يُعصى، وأن يُذكر فلا يُنسى ، وأن يشكر فلا يكفر ، رواه ابن مسعود عن النبي وَيَنْ اللهِ (١) . وهو قول ابن مسعود، والحسن ، وعكرمة ، وقتادة ، ومقاتل . والثاني : أن يجاهد في الله حق الجهاد، وأن لا يأخذ العبد فيه

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في « التفسير ۽ والحاكم في « المستدرك ۽ ج/٢/٤٤٣ موقوفاً غير مرفوع ، وإسناده صحيح . ورواه ابن مردويه مرفوعاً كما ذكر المصنف ، قل ابن كثير . والأظهر أنه موقوف .

لومة لائم ، وأن يقوموا له بالقسط ، ولو على أنفسهم ، وآبائهم ، وأبنائهم ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث : أن ممناه : انقوه فيما يحق عليكم أن تتقوه فيه،قاله الزجاج

## ۔ ﷺ فصل کی⊸

واختلف العلمان على هذا الكلام محكم أو منسوخ ؛ على قو لين أحدها: أنه منسوخ، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة، وابن زيد، والسدي، ومقاتل قالوا: لما نزلت هذه الآية، شقت على المسلمين، فنسخها قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعم)، التغابن : ٢٠ والثاني: أنها محكمة، رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهو قول طاووس قال شيخنا على بن عبد الله : والاختلاف في نسخها وإحكامها، يرجع إلى اختلاف المحنى المراد بها، فالمعتقد نسخها يرى أن «حق تقاته» الوقوف مع جميع ما يجب له و يستحقه، وهذا يمجز الكل عن الوفاء به، فتحصيله من الواحد ممتنع، والمعتقد إحكامها يرى أن «حق تقاته» أداه ما يلزم العبد على قدر طاقته، فكان قوله تعالى: «ما استطمتم » مفسراً له «حق تقاته» أداه ما يلزم العبد على قدر طاقته، فكان قوله تعالى: «ما استطمتم » مفسراً له «حق تقاته» لا ناسخاً ولا محصاً

﴿ واعْتَصَمُوا بِلَوَبُلُ اللهِ جَيماً ولا أَفَرَ قُوا واذكُرُوا نِمْمَتَ اللهِ عَلَيكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّنَاتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّنَاتُمْ عَلَى شَفَا إِذْ كُنتُمْ عَلَى شَفَا أُحَفْرَةً مِنَ النَّادِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْها كَذَلكَ بُبَيِّين اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَمَلَكُمْ تَهْتَدُونَ .

قوله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميماً ) قال الزجاج : اعتصموا : استمسكوا . فأما الحبل ، ففيه ستة أقوال . أحدها: أنه كتاب الله: القرآن : رواه شقيق عن ان مسمود (١)

<sup>(</sup>١) رواه الطبري وإسناده صحيح، ولفظه « إن الصراط محتصر تحصره الشياطين ، ينادون : يا عبد الله ، هلم هذا الطريق ، ليصدوا عن سبيل الله ، فاعتصموا بحبل الله ، فان حبل الله هو كتاب الله.

وبه قال قتادة ، والضحاك ، والسدي . والثاني : أنه الجاعة ، رواه الشعبي عن ابن مسعود . والثالث : أنه دين الله ، قاله ابن عباس ، وابن زيد ، ومقاتل ، وابن قتيبة . وقال ابن زيد : هو الإسلام . والرابع : عهد الله ، قاله مجاهد ، وعطاء ، وقتادة في رواية ، وأبو عبيد ، واحتج له الرجاج بقول الأعشى :

وإذا تُجوِّزُ ها حبالُ قبيلة أخذت من الاُخرى إليك حبالها (١٠) وأنشد ابن الاُنباري :

فلو حبلاً تناول من سُليمى لمد بحبلها حبلاً متينا والخامس: أنه الإخلاص، قاله أبو العالية، والسادس: أنه أمر الله وطاعته، قاله مقاتل بن حيات. قال الزجاج: وقوله: « جميعاً » منصوب على الحال، أي: كونوا مقاتل بن حيات الاعتصام به وأصل « نفر قوا »: تتفر قوا ، إلا أن الناه حذفت لاجتماع حرفين من جنس واحد، والمحذوفة هي الثانية 'لأن الأولى دليلة على الاستقبال، فلا يجوز حذف الحرف الذي يدل على الاستقبال، وهو مجزوم بالنهي، والاصل: ولا تتفرقون، فحذفت النون، لندل على الجزم.

قوله تعالى: (واذكروا نعمة الله عليكم) اختلفوا فيمن أُريد بهذا الكلام على قولين. أحدها: أنهم مشركو العرب كان القوي يستبيح الضعيف، قاله الحسن، وقنادة والثاني: الأوس والخزرج، كان ينهم حرب شديد، قاله ابن إسحاق. والأعداد: جمع عدو. قال ابن فارس: وهو من عَداً: إذا طَلم.

<sup>(</sup>١) من ديوانه ص ٧٧ من قصيدته في قيس بن معد بكرب، وهذا البيت في ذكر ناقته. بقدل اذا ما أخذت من قباة عمدها حتل أحتان دارها آنان أعمانا الذات التستال منها

يقول : إذا ما أخذت من قبيلة عبودها حتى أجتاز ديارها آمناً ، أعطنها القبيلة التي تليها عهداً وذماماً أن تخترق ديارها آمنة لا ينالها أحد بسوء ، وذلك أن القبائل كلها ترهب قيساً وتخافه ، فكل قاصد إلىيه، واجد الأمان حيث سار .

قوله تعالى: (فأصحتم) أي: صرتم، قال الزجاج: وأصل الأخ في اللغة أنه الذي مقصده مقصد أخيه ، والعرب تقول: فلان بتُوخى مسار فلان ، أي: ما يسره ، والشّفا: الحرف ، واعلم أن هذا مثل ضربه الله لإشرافهم على الهلاك ، وقربهم من العذاب ، كأنه قال : كنتم على حرف حفرة من النّار، ليس بينكم و بين الوقوع فيها إلا الموت على الكفر . قال السدي : فأنقذكم منها محمد على المحمد على المنافع .

﴿ وَلَّتَكُن مَنْكُمْ أُمَّةٌ كَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُمُ وَنَ بَالْمَدُوفِ وَيَشْهُونَ عَنِ اللَّمُنْكُرِ وَأُولَئِكَ مُهُمْ الفُلْحِونِ ﴾

قوله تعالى: (ولتكن منكم أمَّة) قال الزجاج: معنى الكلام: ولنكونو اكلكم أمّة تدعون إلى الحير، وتأمرون بالمعروف، ولكن «من» هاهنا تدخل لتحض المخاطبين من سائر الأجناس، وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين، ومثله: ( قاجتنبوا الرجس من الاوثان) الحج: ٢٠ معناه: اجتنبوا الاوثان، فأنها رجس، ومثله قول الشاعر:

أَخُو رَعَائُبَ يَعْطِيهَا وَيُسَأَلُهَا ﴿ يَأْنِي الظَّلَامَةُ مَنْهُ النَّـوْفُلُ الرَّفُرُ (١٠)

وهو النوفل الزفر لا أنه وصفه باعطاء الرغائب ، والنوف ل: الكثير الإعطاء المناوافل ، والزفر : الذي يحمل الا أنقال ، ويدل على أن الكل أمروا بالمسروف والنهبي عن المنكر ، قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخر جت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر) قال : ويجوز أن يكون أمر منهم فرقة ، لا أن الدعاة ينبغي أن يكونوا علماء عا يدعون

<sup>(</sup>١) هو لأعشني باهلة ، من قصيدة حيدة يرثي بها المنتشر بن وهب الباهلي .

والظلامة : ما أخذ ظلماً . ألنوفل : الكثير النوافل ، وهي العطايا ، واحدثها : نافلة ، الزافر : القوي على الحمالات ، وهي الغرامات التي تحملها عن القوم . قال في د المسان ، وقوله : منه مؤكدة للكلام ، كما قال تمالى : ( يففر لكم من فنواجكم ) الاحقاف: ٣١. والمنى: يأسى الظلامة ، لأنه النوفل: الزفر .

إليه ، وليس الخلق كلهم علماء ، والعلم ينوب بعض الناس فيه عن بعض ، كالجهاد . فأما الخير ، ففيه قولان .

أحدهما :أنه الإسلام ، قاله مقاتل .

والثاني: الممل بطاعة الله ، قاله أبو سليمان الدمشقي . وأما المعروف، فهو ما يعرف كل عاقل صوابه ، وضده المنكر ، وقيل : المعروف هاهنا : طاعة الله، والمنكر : معصيته.

﴿ وَلاَ نَكُونُوا كَالَذِينَ ۖ تَفَرَّ تُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ ۚ بَمَٰدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلبَيْنِاتُ ۗ وأُولَئِكَ ۚ لَهُمْ عَذَابٌ عظيم ﴾

قوله تعالى : (ولا تكونواكالذيري تفرُّ فوا واختلفوا) فيهم قولان .

أحدهما: أنهم اليهود والنصارى، قاله ابن عباس، والحسن في آخرين.

والثاني : أنهم الحُرورية (١) قاله أبو أمامة .

﴿ بُومَ تَبْيَضُ ۚ وَجُوهُ وَنَسُورَةً وَجُوهُ فَأَمَّا الذينَ اسُودَت وَجُوهُهُمُ ۗ أَكُفَرُ ثُهُمْ بَعُدَ إِمَانِكُم فَذُوقُوا العَذَابَ مِمَا كُنْتُمْ تَكَنْفُرُونَ ﴾

قوله تعالى : (يومَ نبيض وجوه وتسود وجوه ) قرأ أبو رزين العقيلي ، وأبو عمران الجوني ، وأبو نهيك : نبيض وتسود، بكسر الناء فيهما . وقرأ الحسن ، والزهري ، وابن محيصن ، وأبو الجوزاء : تبياض وتسواد بألف ، ومدة فيهما . وقرأ أبو الجوزاء ،

 <sup>(</sup>١) الحرورية: هم الخوارج الذين قاتلهم على رضي الله عنه ، نسبة إلى حروراه.قال ياقوت في « ممجم البلدان » : وحرورا « ، بفتحتين وسكون الواو ، وراء أخرى وألف محدودة : قرية بظاهر الكوف ة ، وقيل : موضع على ميلين منها ، نزل بها الخوارج الذين خالفوا علياً رضي الله عنه فنسبوا إليها .

وابن يعمر: فأما لذين اسوادً تواياضًت ، بألف ومدة. قال الزجاج : أخبر الله بوقت ذلك العذاب ، فقال : يوم تبيض وجوه ، قال ابر عباس : تبيض وجوه أهل السنَّة ، وتسود وجوه أهل البدعة . وفي الذين اسودت وجوههم ، خمسة أقوال .

أحدها: أنهم كل من كفر بالله بعد إيمانه يوم الميثاق، قاله أبيّ بن كعب. والثاني: أنهم الحرورية، قاله أبو أمامـة، وأبو اسحاق الهمذاني.

والثالث: اليهود، قاله ابن عباس.

والرابع: أنهم المنافقون ، قاله الحسن . والخامس : أنهم أهل البدع ، قاله قتادة .

قوله تعالى: (أكفرتم) قال الزجاج: معناه: فيقال لهم: أكفرتم، فحذف القول لأن في الكلام دليلاً عليه، كقوله تعالى: (واسماعيل ربَّنا تقبل منا)البقرة: ١٢٧، أي : ويقولان : ربنا تقبل منا . ومئله: (من كل باب. سلام عليكم) الرعد: ٢٦،٢٥ والمغنى: يقولون: سلام عليكم . والألف لفظها لفظ الاستفهام ، ومعناها التقرير والتوييخ . فان قائنا: إنهم جميع الكفار ، فانهم آمنوا يوم الميثاق ، ثم كفروا ، وإن قلنا: إنهم الحروارية ، قائم وأهل البدع ، فكفره بعد إيمانهم : مفارقة الحاعة في الاعتقاد ، وإن قلنا: اليهود ، فانهم آمنوا بالنبي قبل مبعثه ، ثم كفروا بعد ظهوره ، وإن قلنا: المنافقون ، فانهم قالوا بألسنتهم، وأنكروا بقلومهم .

قوله تعالى: (فذوقو العذاب) أصل الذوق إنما يكون بالفم، وهذا استمارة منه، فكأنهم جملوا ما يُتَمَرَّف ويُمرف مذوقاً على وجه الشبيه بالذي يمرف عند التطهم، تقول المرب: قد ذُقتُ من إكرام فلان مأ يرغبني في قصده، بعنون: عرفت، ويقولون: فق الفرس، فاعرف ما عنده.

قال عيم بن مقبل:

أو كاهنتيز از رُديني تُذاو ِقُه أيدي النجار فزادوامننه لينا<sup>(١)</sup> وقال الآخر:

وإِنَّ الله ذاق حُسلومَ قيس فلمسًا راءَ خفَّتَهَا قلاها(٢)

يمنون بالذوق: العلم . وفي كتاب الخليل : كل ما نزل بانسان من مكروه ٍ فقدذاقه.

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ۚ الدِّصَّتَ وُجُوهُمُمُ ۚ فَنِي رَحَةً اللهِ عَمُمْ فَيَهَا خَالِدُونَ ﴾

قوله تعالى: (وأما الذين ابيضت وجوههم) قال ابن عباس: هم المؤمنون. ورحمة الله: جنته، قال ابن قنيبة: وسمَّى الجنة رحمة، لأن دخولهم إياها كان برحمته. وقال الزجاج: معناه: في ثو اب رحمته، قال: وأعاد ذكر «فيها» توكيداً.

وقال الشاخ في وصف القوس :

فذاق فأعطته من اللين جانباً كفي ولها أن يفرق السهم حاجز

(٣) قال الجاحظ في د الحيوان ، ج/٥/٥٠: قال يزبد بن الصمق لمني سليم حين صنموا لسيدهم العباس
 ابن أنس ما صنموا ، وقد كانوا توجوه وملكوه ، فلما خالفهم في بعض الأمر ، وثبوا عليه وكان سبب ذلك قلة رهطه .

وإن الله ذاق حلوم قيمن فلما ذاق خفتها قلاهـــا رآها لا تطبيع لها أمــــيراً فخلاها تردُّدُ في خلاهــــا

قلاها : أبغضها . وخلاها : تركها . والخلِّلي ، مقصورة : الرطب من النيات ، واحدته:خلاه، يقول: جعلها كالسوائم ترتاد المراعي .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص: ٣٧٨. وقد جاء فيه و تداوله ، مكان و تذاوقه ، والرديني : الرامح ، منسوب إلى ردينة ، وهي المرأة كانت تنقن هي وزوجها سمهرصنع الرماح بخط هجر ، التجار : جمع تاجر، وهير الذي بتجر في الديء ، الحادق بالأمر . شبه تنني النساء في مشهن باهنزاز الرمح اللدن .

﴿ لِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتَاوِهَا عَلَيْكَ بَالْحَقِّ وَمَا اللهُ يَرِيدُ طُلْمًا لَلْمَالِينَ ﴾ قوله تعالى: ( ومَا الله يريد ظلمًا للمالَمين ) قال بعضهم : معناه : لا يعاقبهم بلا مجرم. وقال الزجاج : أعلمنا أنه يُذب من عذبه باستحقاق .

﴿ ولله كَا فَي السَّمُواتُ وما في الأرضُ وإلى اللهِ تُرجع الأُمُور • كُنّم خَيرَ أُمَّة أُخْرِجَتُ النَّاسِ تأمُرُونَ بالمَعروف وتَنْهُونَ عن المُنْكِرُ وتَوْمِنُونَ وَتَنْهُونَ عَنِ المُنْكِرُ وَوَرُّ أَمْنَ أَهَلُ الكِتَابِ لِكَانَ خِيرًا لهم مِنْهُم المُؤْمِنُونَ وَتُوْمِنُونَ اللهُ وَلُو أَمْنَ أَهَلُ الكِتَابِ لِكَانَ خِيرًا لهم مِنْهُم المُؤْمِنُونَ وَالْكِتَابِ لِكَانَ خِيرًا لهم مِنْهُم المُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الفَاسِقُونَ ﴾

قوله تعالى: (كانتم خير أُمَّة أُخرجت الناس) سبب نرولها أن مالك بن الضيف ووهب بن يهوذا الهودين ، قالا لابن مسمود وسالم مولى أبي حذيفة [ وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل]: ديننا خير مما تدعونا إليه ، وبحن أفضل منكم ، فنزلت هذه الآية ، هذا قول عكرمة ومقاتل . وفيمن أُريد بهذه الآية ، أربعة أقوال

أحدها: أنهم أهلُ بدر . والثاني: أنهم المهاجرون<sup>(١)</sup> والثالث: جميع الصحابة .

والرابع: جميع أماة محمد ويتاليني ، نقلت هذه الأقوال كلها عن ابن عباس . وقد روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النسي ويتاليني ، أنه قال: « إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها ، وأكرمها على الله تعالى » (٢٠) ، قال الزجاج : وأصل الخطاب لأصحاب النبي ويتاليني ،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، والنَّالَي ، والحاكم باسناد جيدعن ابن عباس . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ ائ حَجْرِ في د الفتح ۽ : حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وحسنه ، و ابن ماجه ، و الحاكم ، وصححه بوله شاهد مرسل عن قناده عندالطبري رجاله ثقات . —

وهو يعم سائر أمته <sup>(۱)</sup>. <sup>`</sup>

وفي قوله تمالى : (كنتم )، قولان .

أحدهما : أنها على أصلها ، والمراد بها الماضي ، ثم فيه ثلاثة أقوال.

أحدها : أن معناه : كنتم في اللوح المحفوظ .

والثاني: أن معناه: ُخالِقتم وُوجِيدُتم . ذكرهما المفسرون.

والثالث: أن المعنى: كنتم مذكنتم، ذكر ابن الأنباري.

والثاني: أن ممنى كنتم: أنتم، كقوله تعالى: (وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رحياً) النساء: ٩٩.

ذكره الفراه (۲) ، والزجاج . قال ابن قتيبة : وقد يأتي الفعل على بنية الماضي ، وهو راهن ، أو مستقبل ، كقوله تعالى : (كنتم) ومعناه : أنتم ، ومثله : (وإذ قال الله ياعيسى) المائدة : ١١٦ ، أي : وإذ يقول . ومثله : (أتى أمر الله) النحل : ١ ، أي : سيأتي ، ومثله : (كيف نُكليم مَنْ كان في المهد صبياً ) مريم : ٢٩، أي : من هو في المهد ، ومثله : (وكان

<sup>—</sup> وروى الامام أحمد عن على بن أبي طالب قال : قال رسول الله وَلَيْكُمْ عَلَى : ﴿ أَعَطَيْتُ مَا لَمْ يَعَطُ أَحَد من الْأَنبِياء ﴾ فقلنا : يا رسول الله ما هو ؟ قال نصرت بالرعب، وأعطيت مفانيـ ع الأرض ، وسميت أحمد، وجمل التراب لي طهوراً ، وجملت أمتي خير الأمم » وقد حسن هذا الحديث الحافظ ابن كثير ، والحافظ ابن حجو .

<sup>(</sup>٣) جاء في « مَمَاني القرآن ۽ وقوله : (كنتم خير أمة) في التأويل في اللوح الحفوظ ، وممناه : أنتم خير أمة ، كقوله : ( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ) المائدة : ٨٦ . و ( إذ أنتم قليل مستضعفون في الارض )الانفال : ٣٧. قاضماره كان، في مثل هذا و إظهارها سواء.

الله سميمًا بصيرًا ) النساء: ١٣٤ . أي: والله سميع بصير، ومثله:(فتثير سـحابًا فسقناه) فاطر: ٩، أي: فنسوقه.

وفي قوله تمالى: ﴿ كِنْتُمْ خَيْرَ أَمَّةً أُخْرَجِتَ لِلنَّاسُ ﴾ قولان .

أحدهما: أن معناه : كنتمخير الناس للناس . قال أبو هريرة : يأنون بهم في السلاسل حتى يدخلوهم في الإسلام (١٠).

والثاني : أن ممناه ﴿ كَانتُم خَيْرِ الأَثْمُمُ الَّتِي أُخْرِجِتَ .

وفيقوله تعالى : ( تأمرُذِن بالمعروف وتنهون عن المنكر ) قولان .

أحدها : أنه شرط في الخيريَّة ، وهذا المعنى مروي عن عمر بن الخطاب ، ومجاهد ، والزجاج .

والثاني: أنه ثناء من الله عليهم، قاله الربيع بن أنس. قال أبو العالية: والمعروف: التوحيد. والمنكر: الشرك. قال ابن عباس: وأهل الكناب: اليهود والنصارى.

قوله تعالى : (منهم المؤمنون) : كَمَنْ أَسَلَم ، كَمَبَدَ اللهُ بن سلام وأصحابه . (وأكثرهم الفاسقون)، إيمني : الكافرين ، وهم الذين لم يسلموا .

﴿ لَنَ يَضُرُّوكَ إِلاَّ أَذَى وَإِنْ يُقَا تَلُوكُم بُو لَتُوكُم الأَدْبَارِ ثُم لايُنصَرُونَ ﴾ قوله تعالى: (لن يضروكم إلا أَذَى ) قال مقاتل: سبب نزولها أن رؤساء اليهود عمدوا إلى عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهم، فنزلت هذه الآية . قال ابن عباس: والأذى قولهم: (عزير ابن الله) التوبة: ٣٠ قال ابن عباس: والأذى قولهم: ( عزير ابن الله ) التوبة: ٣٠ و ( المسيح ابن الله ) التوبة: ٣٠ و ( ثالث ثلاثة ) المائدة: ٣٠ و وقال الحسن: ( ) أخرجه البخاري ج ١٩٥/١٥ موقوفاً ، وهو في حكم المرفوع ، لأنه في منى الحديث المرفوع

(١) آخرجه البخاري ج/٨/٨٨ موقوفاً ، وهو في حكم المرفوع ، لأنه في ممنىالحديث المرفوع الذي رواه البخاري : « عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل » . هو الكذب على الله ، ودعاؤهم المسلمين إلى الضلالة .وقال الزجاج : هو البهت والتحريف . ومقصود الآية : إعلام المسلمين بأنه ان ينالهم منهم إلا الأذى باللسان من دعائهم إياهم إلى الضلال ، وإسماعهم الكفر ، ثم وعدهم النَّصرَ عليهم في قوله : ( و إن يقاتلوكم يولثوكم الاُدبار ) .

﴿ ضُرِبت عليهم الذَّلة أين ما ثُـقيفوا إِلا بحبْل مِنَ الله وحبْل مِن النَّاسِ وباؤوا بِغضَب مِنَ اللهِ وضُرِبَت عليهم المسكنة ُ ذلك َ بأنَّهم كانوا بكفُرون َ بآيات الله ويقتُلون َ الأنبياء بغير حق من ذلك مَا عصو اوكانوا يعتدون ﴾

قوله تعالى: (أين ما ثقفوا) معناه: أدركوا و و بحدوا، وذلك أنهم أين نولوا احتاجوا إلى عهد من أهل المكان، وأداء جزية قال الحسن: أدركتهم هذه الائمة ، وإن المجوس لنجبيهم الجزية . وأما الحبل، فقال ابن عباس، وعطاء، والضحاك، وقتادة ، والسدي ، وابن زبد: الحبل: العهد، قال بعضهم: ومعنى الكلام: إلا بعهد يأخذونه من المؤمنين باذن الله . قال الزجاج: وما بعد الاستثناء في قوله تعالى: (إلا بحبل من الله ) ليس من الأول، وإنما المنى: أنهم أذلاء، إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه . وقد سبق في « البقرة » تفسير باقي الآية .

﴿ لِبْسُوا سُواءً مِن أَهُلِ الكِنِّابِ أُمَّةٌ ۖ قَائْمَةٌ ۚ بَتْلُونَ آبَاتِ اللَّهِ آنَـاءَ الليل وه يسْجُدُون ﴾

قوله تعالى : (ليسوا سواءً )، في سبب نزولها قولان .

أحدهما : أن النبي مَنْ الله ، احتبس عن صلاة العشاء ليلة عتى ذهب ثلث الليل ،

ثم جا فبشرهم ، فقال : « إنه لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب (١) » فنزلت هذه الآية ، قاله ابن مسمود .

والثاني : أنه لما أسلم ابن سلاً مفي جماعة من اليهود، قال أحبارهم : ما آمن عحمد إلا أشرارنا ، فنزلت هذه لآية ، قاله ابن عباس ، ومقاتل . وفي معنى الآية قولان .

أحدهما: ليس أملة مجمد واليهود سواء، هذا قول ابن مسمود، والسدي.

والثاني: ايس اليبود كلهم سواء ، بل فيهم من هو قائم بأمر الله ، هذا قول ابن عباس ، وقتادة وقال الزجاج: الوقف التام (ليسو ا سواءً )أي : ليس أهل الكتاب منساوين. وفي منى « قائمة » ثلاثة أقوال .

أحدها: أنها الثائِّة على أمر الله، قاله إن عباس، وقتادة .

والثاني: أنها العاذلة ، قاله الحسن ، ومجاهــد ، وابن جربج .

والثالث: أنها المستقيمة ، قاله أبو عبيد ، والزجاج . قال الفراء : ذكر أمة واحدة ولم يذكر بمدها أخرى ، والكلام منى على أخرى ، لأن « سواءً » لا بدلها من اثنين ، وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه . قال أبو ذؤيب :

عصيت إليها القلب إني لا مرو ميع في أدري أرشد طلابها؛ (٢٠)

عن ابن مسعود قال : أخر رسول مَشَيَّلُةُ صلاة العشاء ، ثم خرج إلى المسجد، فاذا الناس ينتظرون الصلاة ، قال : أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم ، قال : وأنزل هـؤلاء الآيات : ( ليسوا سواء من أهل الكتاب ) حتى بلغ ( وما تفعلوا من خير فلن يكفروه والله علم بالمتة ين ) . ( لا يديوان الهذليين ج ١٩/١ قال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على البيت : روايـة البيت هكذا

(۲) - ديوان الهدليين ج/٧١/١ قال الشيخ محمود شا -كر في تعليقه على البيت : رواهـــة البيت هـكذا لا يستقيم بها معنى ، ورواية ديوانه : - عصاني إليها القلب إني لأمر.

ويروى : دعاني إليها . . أوهما روايتان صحيحتان . وتمام معنى البيت في الذي يليه .

فقلت لقلي: يا الك الحير إنما يدليك للموت الجديد حبابها يقول: عصاني القلب، وذهب إليها، فأنا أتبع ما يأمرني به .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والطبرني وأبو يعلى والبزار وإسناده حسن ، ولفظ أحمد :

ولم يقل: أم لا ، ولا أم غي " ، لا ن الكلام معروف المعنى .

وقال آخر :

ومثله قوله تعالى: (أمَّن هو قانت آناءَ الليل ساجداً وقائماً) الزمر: ٩ ولم يذكر ضده، لا نفي قوله: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) الزمر: ٩ . دليلاً على ما أضمر من ذلك، وقد رد هذا القول الزجاج، فقال: قد جرى ذكر أهل الحكتاب في قوله تعالى: (كانوا بكفرون بآيات الله، ويقتلون الا نبياء بغير حق) فأعلم الله أن منهم وهو أمة قاعة . فا الحاجة إلى أن يقال: وأمة غير قائمة ؟ و إنما بدأ بذكر فعل الأكثر منهم، وهو الكفر والمشاقة ، فذكر من كان منهم مبايناً لهؤلاء. قال: و «آناه الليل مساعاته ، وواحد الآناء: إنى قال ابن فارس: يقال: مضى من الليل إني، وإتبان ، والجلع: الآناء . واختلف الفسرون: هل هذه الآناء معينة من الليل أم لا ؟ على قولين .

أحدهما: أنها معينة ،ثم فيهـا ثلاثة أقوال .

أحدها: أنها صلاة العشاء، قاله ابن مسعود، ومجاهد.

والثاني: أنها ما بينالمغرب والعشاء ، رواه سفيان عن منصور .

والثالث : جوف الليل ، قاله السدي .

<sup>(</sup>١) المثقب المبدي من قصيدة جيدة في و المفضليات و والبينات تعبير صادق عن جهل الانسان عا يخبى و له القدر من الخبر والشر .

والثاني : أنها ساعات الليل من غير تعيين ، قاله قتادة في آخرين .

وفي قوله تعالى : (وهم بسجدون)، قولان .

أحدهما: أنه كناية عن الصلاة ، قاله مقاتل ، والفراء ، والرجاج .

والثاني: أنه السجود الممروف، وليس المراد أنهم يتلون في حال السجود، ولكنهم جمعوا الاثمرين، التلاوة والسجود.

﴿ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُمُ وَنَ بِالْمَعْرُ وَفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكَ مِنَ الصَالِحُينَ . ومَا يَفْعَلُوا اللَّهُ تَكْرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَالِحِينَ . ومَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَلَكُ مَنْ الصَالِحِينَ . ومَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَلَكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ عَلَيْمٍ اللَّهُ عَلَيْمٍ اللَّهُ عَلَيْمٍ اللَّهُ عَلَيْمٍ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قوله تعالى: (وما يفعلوا من خير فلن يُكفروه) قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عاص وأبو بكر عن عاصم: تفعلوا، وتكفروه، بالتاء في الموضعين على الخطاب، لقوله تعالى: (كنتم خير أمة). قال قادة: فلن تُكفروه: لن يضل عنكم. وقرأ قوم، منهم حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وعبد الوارث عن أبي عمرو: يفعلوا، ويكفروا، بالياء فيها، إخبارا عن الأمة القائمة. و بقيلة أصحاب أبي عمرو يخبرون بين الياء والتاء.

﴿ إِنَّ الذِنَ كَفَرُوا النَّ نُعْنَى عَنْهُم أَمُو النَّهُ ولا أُولا دُهُم مِنَ اللهِ شَيْئًا وأُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ مُمْ فيها خالدُون . مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ في هذه الحَياة الدُّنيا كَمَثَلُ ربح فيها صِرْ أَصَابَتْ حَرَّتَ قوم ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم فَاهُلُكُنَهُ وَمَا ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم فَاهُلُمُونَ ﴾ فأهم الله ولكين أَنْفُسَهُم فيظلمون ﴾

قوله تعالى: (مثل ما بنفقوت في هذه الحياة الدنيا ) اختلفوا فيمن أنزلت على أربعة أقوال .

أحدها : أنها في نفقات الكفار ، وصدقاتهم ، قاله مجاهد .

والثاني: في نفقة سفلة اليهود على علما ثهم ، قاله مقاتل .

والثالث: في نفقة المشركين يوم بدر.

والرابع: في نفقة المنافقين إذا خرجوا مع المسلمين لحرب المشركين، ذكر هذين القولين أبو الحسن الماوردي. وقال السدي: إنما ضرب الإنفاق مثلاً لأعمالهم في شركهم. وفي الصر "ثلاثة أقوال.

أحدها : أنه البرد ، قاله الأكثرون .

والثاني : أنه النار ، قاله ابن عباس ، قال ابن الأنباري : و إنما وصفت النار بأنها صرّ لنصويتها عند الالتهاب .

والثالث: أن الصرّ : النصويت ، والحركة من الحصى والحجارة ،ومنه: صرير النعل، ذكره ابن الأنباري . والحرث : الزرع . وفي معنى « ظلموا أنفسهم » قولان .

أحدهما : ظلموها بالكفر ، والمماصي ، ومنع حق الله تمالى .

والثاني: بأن زرعوا في غير وقت الزرع .

قوله تعالى: (وما ظامهم الله )قال ابن عباس: أي: ما نقصهم ذلك بغير جرم أصابوه، وإنحا أُنزل بهم ذلك لظامهم أنفسهم بمنع حق الله منه، وهذا مثل ضربه الله لإبطال أعمالهم في الآخرة . وحدثنا عن تعلب ، قال: بدأ الله تعالى هذه الآية بالريح ، والمعنى: على الحرث، كقوله تعالى: (كمثل الذي ينعق عا لا يسمع) وإنما المعنى على المنموق به . وقريب منه قوله تعالى: (والذين يُتوفَّون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن) فخبر عن «الأزواج» و ترك « الذين يتوفّون منكم يتربصن، فبدأ بالذين، ومراده: بعد الأزواج ، وأنشد:

# لعلبي َ إِن مالت بي الربح ميلة على ابن أبي ديًّان أن يتندَّما

فخبر عن ابن أبي ديان، وترك نفسه، وإنما أراد: لعل ابن أبي ديان أن يتندما إن مالت بي الربح ميلة . وقد يبدأ بالشيء، والمراد التأخير، كقوله تعالى: (ويوم القيامة ترى الذين كذَبوا على الله وجوهُهم مسودة ) الزمر: ٦٠ والمنى: ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة يوم القيامة .

﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا لَا نَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَالُو اَكُمْ خَبِالاً وَدَّوا مَا عَنِيْتُمْ قَدَ أَدَّتِ البَغْضَاءُ مِنْ أَفْواً هِمِمْ وَمَا تُخْنِي صَدُورُمُ أَكْبُرُ قَدْ بِيَّنَا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنَّمَ تَعْقِلُونَ ﴾

قوله تعالى: (با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم)قال ابن عباس، ومجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين ، ويواصلون رجالاً من اليهود لما كان ينهم من القرابة ، والحوار ، والرضاع ، والحلف، فنهوا عن مباطنتهم قال الزجاج: البطانة : الد خلاء الذين يستبطنون [ أمره ] وينبسط إليهم ، يقال : فلان بطانة لفلان ، مُداخل له ، مؤانس . ومعنى لا يألونكم : لا يتقون غاية في إلقائكم فيما يُنضر مم كان .

فوله نعالى: (ود وا ما عند ) أي: ود وا عنتكم، وهو ما نزل بكم من مكروه وضر ، يقال: فلان يمنت فلاناً، أي: يقصد إدخال المشقة والأذى عليه، وأصل هذا من قولهم : أكمة عنوت ، إذا كانت طويلة ، شاقة المسلك . قال ابن قدية : ومدى ( من دونكم ) أي: من غير المسلمين . والخبال : الشر .

قوله تعالى : ( قد بدُّت البغضاء من أفو اههم ) قال ابن عباس : أي: قد ظهر الكم منهم

<sup>(</sup>١) قال الفرطبي : مسنى ( لا يألو سكم خبالا ) لا يقصرون فيا فيه الفساد عليكم .

الكذب، والشتم، ومخالفة دينكم . قال القاضي أبو يعلى : وفي هذه الآية دلالة على أنَّه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العالات والكتبة ، ولهذا قال أحمد : لا يجوز الاستعانة بأهل الذِّمة على قتال أهل الحرب . وروي عن عمر أنه بلغه أنَّ أبا موسى الستكتب رجلاً من أهل الذمة ، فكتب إليه يعنفه ، وقال : لا تردوهم إلى العزِّ بعد إذ أذلهم الله .

﴿ هَا أَنَّمَ أُولاً فَحَبُّونَهُم ولا يُحَبُّونَكُم وَثَوْ مِنُونَ بِالْكَرَّابِ كَاتِّهِ وَإِذَا لِقُوكُم قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُم الأَنامُلَ مَنَ الْغَيْظِ قُلُ مُوتُوا بِفَيْظِكُم لِلْأَنامُلَ مَنَ الْغَيْظِ قُلُ مُوتُوا بِفَيْظِكُم إِنْ اللهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ إِنَّ اللهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾

قوله تعالى: (ها أنتم أُولاء تحبونهم) قال ابن عباس : كان عامة الأنصار يواصلون اليهود ويواصلونهم، فلما أسلم الأنصار بفضهم اليهود، فنزلت هذه الآية. والخطاب بهذه الآية للمؤمنين. قال ابن قنيبة: ومعنى الكلام: ها أنتم يا هؤلاء. فأما «تحبونهم». فالهاء والمسيم عائدة إلى الذير نهوا عن مصافاتهم، وفي معنى محبة المؤمنين لهم أربعة أقوال.

أحدها : أنها الميل إليهم بالطباع ، لموضع القرابة ، والرضاع ، والحلف ،وهذا المعنى منقول عن ابن عباس .

والتاني: أنها بمعنى الرحمة لهم، لما يفعلون من المماصي التي يقابلها المذاب الشديد ، وهذا الممنى منقول عن قتادة .

والنالث : أنها لموضع إظهار المنافقين الإيمان ، روي عن أبي المالية .

والرابع: أنها بمعنى إدادة الإسلام لهم ، وهم يريدون المسلمين على الكفر ، وهذا قول المفضل ، والرجاج . والكناب : بمعنى الكتب ، قاله الزجاج .

قوله تعالى: (وإذا لقوكم قالوا آمناً) هذه حالة المنافقين، وقال مقاتل: هم اليهود. والأنامل: أطراف الأصابع. قال ابن عباس: والنيظ: الحنق عليكم، وقيل: هذا من عازا كلام، ضر بمثلاً لما حل بهم، وإن لم يكن هناك عض على أعلة، ومعنى «موتوا بنيظكم»: ابقوا به حتى تموتوا، وإنها كان غيظهم من روّية شمل المسلمين ملتماً. قال ابن جرير: هذا أمر من الله تمالى لنبيّه أن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله كداً من الغيظ.

﴿ إِن تَمْسَسُكُمُ عَسَنَةٌ تَسُوْهُم وَإِن تُصِبِّكُم سَيِّنَةٌ كَفُرَ وَا يَهُرُ وَا يَهُ وَإِن تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يضُر كم كيدُهُم شيئًا إِن الله بِما يَعْمَاوَنَ عَيْطٌ ﴾

قوله تعالى : ( إِن تمبّسكم حسنة ) قال قتادة : وهي الألفة والجاعة . والسيئة الفرقة والاختلاف، وإصابة طرف من المسلمين. وقال ابن قتيبة : الحسنة : النعمة . والسيئة : ألصيبة .

قوله تعالى : (وإن أصبروا) فيه قولان . أحدها : على أذاهم ، قاله ابن عباس · والثاني : على أمر الله ، قاله مقاتل ·

وفي فوله تعالى: (وْتَتَقُواْ) فولانْ .

أحدهما: الشرك ، قاله ابن عباس . والثاني : المماصي ، قاله مقاتل .

قوله تعالى: (لا يضر كم) قرأ ابن كثير، ونافع ، وأبو عمرو، يضركم بكسر الضاد، وتخفيف الراء . وقرأ عاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والسكسائي: لا يضركم بضم الضاد وتشديد الراء . قال الزجاج : الضر والضير بمعنى واحد . فأما الكيد فقال ابن قنيبة : هو المكر . قال أبو سليمان الخطابي : والمحيط : الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه ، وأحاط علمه بالأشياء كلها .

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُونِي ۚ المؤمنين مَقَاعِدَ للقَتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴾

قوله تعالى: (وإذ غدوت من أهلك) قال المفسرون: في هذا الكلام تقديم وتأخير، تقديره: ولقد نصركم الله ببدر، وإذ غدوت من أهلك. وقال ابن فتيبة: تبوئ، من قولك: بو أَنْك منزلاً: إذا أفدتك إياه، أو أسكنتكه. ومعنى مقاعد للقتال: المسكر والمصاف . واختلفوا في أي يوم كان ذلك، على ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه بوم أحد، قاله عبد الرحمن بن عوف ، وابن مسعود ، وابن عبــاس ، والزهري ، وقتادة ، والسدي ، والربيع ، وابن إسحاق ، وذلك أنه خرج بوم أحد من بيت عائشة إلى أحد ، فجعل يصف أصحابه للقتال .

والثاني: أنه يوم الا حزاب، قاله الحسن، ومجاهد، ومقاتل.

والثالث : يوم بدر ، نقل عن الحسن أيضاً . قال ابن جرير : والأول أصح ، لقوله تمالى : ( إذ همَّت طائفتان منكم أن تفشلا ) وقد انفق العلماء أن ذلك كان يوم أحد .

قوله تعالى : (والله سميع عليم) قال أبو ســليمان الدمشقي : سميــع لمشــاورتك إِياهم في الخروج ، ومراده للخروج ، عليم عا يخفون من حب الشهادة .

﴿ إِذَ هُمَّتُ ۚ طَائِفَتَانَ مَنْكُمُ أَنْ تَفْسَلَا وَاللَّهُ ۗ وَ لِيُّهُمُا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيتُو كُتَّلِ المؤمنون ﴾

قوله تعالى: (إِذَ همتَت طائفنان منكم أن تفشلا) قال الزجاج: كانت النبوئة في ذلك الوقت. وتفشلا: تجبنا، وتخورا. (والله وليها)، أي: ناصرها. قال جابر بن عبد الله: نحن هم بنو سلمة، وبنو حارثة، وما نحب أن لولم يكن ذلك لقول الله: (وإلله وليها). وقال الحسن: [هم] طائفتان من الأنصار همتا بذلك، فعصمها الله. وقيل: أما رجع عبد الله ابن أبي في أصحابه يوم أحد، همَّت الطائفتان باتباعه، فعصمها الله.

#### ۔ کھر فصل کھ⊸۔

قاما التوكل ، فقال ابن عباس : هو الثقة بالله . وقال ابن فارس : هو إظهار العجر و في الأثمر ] ، والاعتماد على غيرك ، ويقال: فلان و كلّه تُكلّه ، أي : عاجز ، يكل أمره إلى غيره . وقال غيره : هو تفعل من الوكالة ، يقال : وكلت أمري إلى فلان فتوكل به ، أي : ضمنه ، وقام به ، وأنا متوكل عليه . وقال بعضهم : هو تفويض الأمر إلى الله ثقة بحسن تدبيره ،

﴿ ولقد نصركم الله بَدر وأنتم أذِلة فانتقوا الله لعلم تَشْكُرُون ﴾ قوله تعالى : ( ولقد نصركم الله ببدر ) في تسمية بدر قولان . أحدها : أنها بئر لرجل اسمه بدر ، قاله الشعني .

والثاني: أنه اسم للمكان الذي التقوا عليه، ذكره الواقدي عن أشياخه.

قوله تعالى : (وأنتم أذ لِكَهُ ) أي : لقلة العدد والعُدد • (لعلكم تشكرون) ، أي: لتكونوا من الشاكرين .

﴿ إِذْ تَقُولُ لَلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ ۚ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّ كُمْ رَبُّكُم الْحَالَةِ آلَافٍ مِن الملائكة مُنذَكِين ﴾

قوله تعالى: (إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يُمد كم رشكم) قال الشمي : قال كُر وْ ابن جابر لمشركي مكة : إني أمدكم بقومي ، فاشتد ذلك على المسلمين ، فنزات هذه الآية . وفي أي يوم كان ذلك افيه قولان ،

أحدها: يوم بدر ، قاله ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، وقنادة ،

والثاني: يوم أُحد، وعدهم فيه بالمدد إن صبروا، فلما لم يصبروا، لم يُمدُّوا، روي عن عكرمة، والضحاك، ومقاتل، والأول أصح. والكفاية: مقدار سد الخلة. والاكتفاء: الاقتصار على ذلك. والإمداد: إعطاء الشيء بعد الشيء .

قوله تعالى : ( مَنْزِ لَيْنَ ) قرأَ الأَكْثُرُونَ بَتَخْفَيْفَ الزَّايِ ، وشددها ابن عامر .

﴿ بلى إِنْ تَصِرُوا وَتَتَّقُوا وِيَأْتُوكُمُ مِنْ فَوَرِهِ هَذَا 'يُعَدِدْ كُمُ رَبْكُم بِحُسَةً آلاف ِ مِنَ الملائكةِ مُستَوِّمِينَ﴾

قوله تعالى : ( ويأتوكم من فوره هذا ) فيه قولان .

أحدهما : أن معناه : من وجههم وسفرهم هذا ، قاله ابن عباس ، والحسن ، وقتــادة ، ومقاتل ، والزجاج .

والثاني: من غضبهم هذا ، قاله عكرمة ، ومجاهد ، والضحاك في آخرين . قال ان جرير: من قال: من غضبهم ، أراد ابتدا ، غرجهم يوم بدر، ومن قال : من غضبهم ، أراد ابتدا ، غرجهم يوم بدر، ومن قال : من غضبهم ، أراد ابتدا ، فارت ابتدا ، غضبهم لقتلام يوم بدر (۱) . وأصل الفور: ابتدا ، الأمر يؤخذ فيه ، يقال : فارت القدر : إذا ابتدأ مافيها بالغليان ، ثم اتصل وقال ابن فارس : الفور: الغليان ، يقال : فارت القدر تقور ، وفار غضبه: إذا جاش ، ويقولون : فعله من فوره ، أي : قبل أن يسكن .

<sup>(</sup>١) نص كلام ابن جرير: « فالذي قال في هذه الآية منى قوله تمالى: (من فوره هذا) من وحبيم هذا، قصد إلى أن تأويله : ويأتيكم كرز بن جابر وأصحابه يوم بدر من ابتداء مخرجهم الذي خرجوا منسه لنصرة أصحابهم من المشركين . وأما الذين قالوا : منى ذلك : من غضهم هذا ، فاغا عنوا أن تأويل ذلك : ويأتيكم كفار قريش ، وتباعهم يوم أحد من ابتداء غضهم الذي غضيوه لقتلاهم الذين قتلوا يوم بدر بهها .

وفي يوم فورهم قؤلان ٠

أحدهما : أنه يوم بذر ، قاله قتادة .

والثاني: يوم أحد، قال مجاهد، والضحاك، كانوا غضوا يوم أحد ليوم بدر مما لقوا. قوله تعالى : ( مسؤِّمين ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو، وعاصم بكسر الواو، والباقون بفتحها ، فمن فتح الواو،أراد أن الله سوَّمها ، ومن كسرها،أراد أن الملالكة إسومت أنفسها . وقال الأخفش : سو مت خيلها ، وفي الحديث عن النبي والله أنه قبال يوم بدر: « سوموا فان الملائكة قد سومت » (٢) ونسب الفعل إليها ، فهذا دايل الكسر -قال ابن قتيبة : ومعنى مسومين : معلمين بعلامة الحرب ، وهو من السياء [مأخـود] ، والسومة : الملامة التي يُعلم بها الفارس نفسه . قال على رضي الله عنه : وكان سيما عنيل الملائكة يوم بدر ، الصوف الأبيض في أذنابها وتواصيها . وقال أبو هـريرة : العهن الا حر . وقال مجاهد: أكانت أذناب خيولهم مجزوزة، وفيها المهن. وقال هشام بن عروة : كانت الملائكة على خيل بلق ، وعايه معائم صفر وروى ابن عباس عن رجل من بني غفار قال : حضرت أنا وابن عملي بدراً ، و محن على شركنا ، فأقبلت سحابة ، فلمادنت من الخيل سمعنا فيها حصة الخيل، وسمعنا فارساً يقول: أقدم حيزوم، فأما صاحبي فمات مكانه، وأما أنا فك دت أهلك، ثم انتعشت (٢) . وقال أبو داود المازي : إني لا تبع يوم بدر رجلاً من المشركين لا ضربه،

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير الطبري ج/٧/ ١٨٦ عن عمير بن اسحاق قال : إن أول ما كان الصوف ليومشــذ ــ بعني ليوم بدر ــ قال رسول الله عصلية : « تسوموا فان الملائكة قد تسومت » .

قال الشيخ أحمد شاكر : وعمير بن استحاق أبو محمد مولى بني هاشم ، روى عن المقداد بن الأسود ، وعمروبن الماص ، وكان قليل الحديث ، وقال أبو حاتم والنسائي : لانظر روى عنه غير ابن عول، قال ابن ممين : ثقة ، وقال أيضاً : لايساوي حديثه شيئاً، ولكن بكتب حديثه ، فهذا الحديث كما ترى مرسل ، وعن رجل يكتب حديثه ولا محتج به .

فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيني،فمرفت أن غيري قد قتله (١).

وفي عدد الملائكة يوم بدر خمسة أقوال.

أحدها: خمسة آلاف، قاله الحسن. وروى جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه ، قال : بينا أنا أمتح من قليب بدر ، جائت ربح شديدة لمأر أشد منها، ثم جائت ربح شديدة لم أرأ شدمنها، فكانت الربح الأولى جبريل أشد منها إلا التي كانت قبلها، ثم جائت ربح شديدة لم أرأ شدمنها، فكانت الربح الثانية ميكائيل نزل نزل في ألفين من الملائكة ، وكان مع رسول الله ، وكانت الربح الثالثة إسرافيل نزل في ألف في ألفين من الملائكة عن يمين رسول الله ، وكانت الربح الثالثة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة عن يسار رسول الله ، وكنت عن يساره ، وهزم الله أعداءه .

والثاني : أربعة آلاف ، قاله الشمي . والثالث : ألف ، قاله مجاهد .

### والرابع: تسعة آلاف، ذكره الزجاج.

حباس قال :حدثني رجلمن بني غفار ، قال : أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصدنا في جبل يشرف بنا على بدو ، ونحن مشركان ، ننتظر الوقعة على من تكون الدَّبْرة ، فننتهب مع من ينتهب ، قال : فبينا نحسن في الحبل ، إذ دنت منا سحابة ، فسممنا فيها حمحمة الخيل ، فسممت قائلاً يقول : أقدم حيزوم . قال : فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه ، وأما أنا فكدت أهلك ، ثم تماسكت .

الدبرة : الهزيمة في القتال . أقدم :كامة زجر تزجر بها الخيل ، وأمر لها بالتقدم . حيزوم : اسمفرس من خيل الملائكة يومئذ ، وبقال : هو فرس جبريل عليه السلام . وقناع القلب : غشاؤه .

وجاء في الحديث الذي أخرحه ه مسلم ، ص ١٣٨٤ ، قال أبو زميـــل ــ هو سماك الحنفي ــ فحداً في ابن عباس قال : بينا رجل من المسلمين يومدد يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه ، إذ سمع ضربيـــة بالسوط فوقه ، وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم ، فنظر إلى المشرك أمامه . فخر مستلقيــــــ أ ، فنظر إليه ، فاذا هو قد خُطيم أنفه ، وشق وجهه كضربة بالسوط ، فاخضر " ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله وقليلية ، فقال : « صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة ، فقتلوا يومئذ سبمين ، وأسروا سبمين .

(١) ذكر هذا الأثر ابن هشام ج/١/٣٣٧ عن ابن اسحاق عن أبيه ، عن رجال من بني مازن بن التجار عن أبي داود المازني . ومن طريقه أخرجه الطبري وغيره . والخامس: ثمانية آلاف، ذكره بعض المفسرين.

﴿ وما جعله الله إلا بُشرى لكم وليتطلم ثن الله بنكم بـ ه وما النَّصرُ إلا " من عند الله العزيز الحكيم ﴾

قوله تعالى: (وما جعله الله) يعني المدد (إلا بشرى)، أي: إلا بشارة تطيّب أنفسكم، ولتطمئن قلوبكم به )، فتسكن في الحرب، ولا تجزع، والأكثرون على أن هذا المدد يوم بدر.وقال مجاهد: يوم أحد، وروي عنه ما يدل على أن الله أمده في اليومين بالملائكة جيماً، غير أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر.

قوله تعالى: (وما النَّصر إلا من عند الله ) أي: ليس بكثرة العُدد والعُدد.

﴿ لِيَقَطُّعُ طَرَ فَأَ مِنَ الذين كَفَرُوا أُو يَكْبُنُّهُمْ فَيَنْفَا بِوا خَالْبِينِ ﴾

قوله تعالى: (ليقطع طرفاً) معناه: تصركم ببدر ليقطع طرفاً. قال الزجاج: أي: ليقتل قطمة منهم، وفي أي يوم كان ذلك فيه قولان ·

أحدهما : في يوم بدر ، قاله الحسَن ، وقتادة ، والجهور .

والثاني: يوم أحد ، قتل منهم عانية وعشرون ، قاله السدي .

قوله تعالى: (أو يكبتهم) فيه سبعة أقوال -

أحدها: أن ممناها: يهزمهم ، قاله ابن عباس ، والرجاج.

والثاني: بخزيهم، قاله قتادة ، ومقاتل .

والثالث: يصرعهم، قاله أبو عبيد، واليزيدي. وقال الخليل: هو الصرع على الوجه. والرابع: يهلكهم، قاله أبو عبيدة .والحامس: يلمهم، قاله السدي. والسادس: يُطَفِّرُ عليهم، قاله المبرّد.

والسابع: يغيظهم ، قاله النضر بن شميل ، واختاره ابن قتيبة . وقال ابن قتيبة : أهل النظر يرون أن التاء فيه منقلبة عن دال ، كأن الأصل فيه : يكبده ، أي : يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ ، وشدة العداوة ، ومنه يقال : فلان قد أحرق الحزن كبده ، وأحرقت المداوة كبده ، والعرب تقول : العدو : أسود الكبد . قال الأعشى :

فَمَا أُجْشَمْتُ مِن إِنيانَ قوم هم الأعداء والأكباد سود<sup>(۱)</sup>

كأن الأكباد لما احترقت بشدة المداوة ، اسودت ، ومنه يقال للمدو : كاشح ، لأنه يخبأ المداوة في كشحه . والكشح : الخاصرة ، وإنما يريدون الكبد هناك . قال الشاعر :

# وأُضمِر أَصْفَانًا عَلَيَّ كَشُوحُهُما (\*)

والناء والدال متقاربتا المخرج ، والمرب تدغم إحداها في الأخرى ، وتبدل إحداها من الأخرى ، كنت العدو ، من الأخرى ، ومثله كثير .

قوله تعالى: (فينقلبوا خائبين) قال الزجاج: الخائب: الذي لم ينل ما أمَّل . وقــال غيره: الفرق بين الخيبة واليأس، أن الخبية لا تكون إلا بعد الاثمل، واليأس قد يكون من غير أمل.

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٧٣٠.

وأجشمت : على البناء للمجهول من أجشمه الأمر : إذا كلفه إياء فتحدله بمشقة . اتيان قوم : يقصم قوم صاحبته التي الصرفت عنه . عدو أسود الكبد : أحرقت كبده العداوة .

<sup>(</sup>٣) هو للنمر بن تولب ،وتمامه :

أقارض أقواماً فـأوفي قروضهم وعف إذا أردى النفوس شحيحها تنفـــــذ منهم فافـــذات تسؤنني واضمر ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

﴿ لِيسَ لِكَ إِمِنَ الْأَمْرِ شَيْءَ أَو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَو يُعَذِّ بَهُمْ فَانَّهُمْ ظَا لَمُونِ ﴾

**قوله نعالى : (**ليس الك من الأمر شيء ) في سبب نزولها خمسة أتوال .

أحدها: أن النبي أوسي كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال: « كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم عزوجل؟!» فنزلت هذه الآية . أخراجه مسلم في « أفراده » من حديث أنس (١). وهو قول ابن عباس، والحسن، وقتادة ، والربيع .

والثاني: أن النبي عليه الله عن قوماً من المنافقين ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عمر (۲) .

والثالث: أن النبي وَيُسِيعُ هم عَ بسب الذين انهزموا يوم أحد، فنزلت هــذه الآية ، فكف عن ذلك ، فقل عزب إن مسمود، وابن عباس .

والرابع:أنسبمين من أهل الصفة خرجوا إلى قبيلتين من بني سليم ، عصية وذكوان ، فقت لوا جميعاً ، فدعا النبي عليهم أربسين يوماً ، فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل ابن سليمان (\*\*) .

<sup>(</sup>١) ورواه أحمد في « المُسْند » والترمذي وغيرهما ، والرباعية على وزن ثمانية : الأسنان الأزبعة التي تلي الثنايا بين الثنية والناب .

<sup>(</sup>٣) روى البخاري ومسلم عن أبي هربرة قال : كان رسول الله وَلَيْكِيْنِي يقول حين بفرغ من صلاةً الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه : سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم : اللهمـــ

والخامس: أن النبي ﷺ لما رأى حمزة ممثلاً به ، قال : « لا مثلن بكذا وكذا منهم» فنزلت هذه الآية ، قاله الواقدي . وفي معنى الآية قولان .

أحدها: ليس لك من استصلاحهم أو عذابهم شي.

والثاني : ليس لك من النصر والهزيمة شيء . وقيل : إن « لك » بمعنى « إليك ».

قوله تعالى : (أو يتوب عليهم) قال الفراء : في نصبه وجهان، إن شئت جعاته معطوفاً على قوله تعالى : ( ليقطع طرفاً ) وإن شئت جعلت نصبه على مذهب «حتى » كما تقول : لا أزال معك حتى تعطيني ، و لما نفى الأمر عن نبيه أثبت أن جميع الأمور إليه بقوله تعالى: (ولله ما في الارض)

﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَ مَا فِي الْأَرْضَ يَغَفُرُ لَمَنْ يَشَاءُ وَ بُمَذَّبُ مَنْ رَسَاءُ وَ اللّهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ غَفُورٌ رحيمٌ . بَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لانأَكُوا الربوا أَضَمَافاً مُضَاعَفَةً وَالنَّهُ لَعْلَىمَ تُنْفَلِحُونَ ﴾ وانتَّقُوا الله للم تُنْفَلِحُونَ ﴾

قوله تعالى : (ياأيها الذين آمنو الاتأكلو الربا) قال أهل التفسير : هذه الآية نزلت

وقال في جَهُرُهُ ٧١/٨/ : ثم ظهر لَي علة الحَبرُ ، وأن فيه إدراجاً ، وأن قوله : حتى أنزل الله، منقطع من رواية الزهري عمن بلغه ، بين ذلك مسلمِفي رواية يونس المذكورة .

\_ أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم كسني يوسف ، اللهم المن لحيان ورعلاً وذكوان وعصيسة عصت الله ورسوله ، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فأنهم ظالمون ) هذا لفظ مسلم .

وقال الحافظ في « اُلفتح ، ج / ۲۷۳/۷ : وهذا \_ بريد الحديث \_ إن كان محفوظاً احتمل أن يكون نزول الآية تراخى عن قصة أحد ، لأن قصة رعل وذكوان كانت بعدها، كما سيأتي تلو هذه النزوة \_ وفيه بعد . والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحد ، والله أعلم . ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى في صدر الآية ( ليقطع طرفاً من الذين كفروا ) أي : يقتلهم ( أو يكرتهم ) أي : يخزيهم ، ثم قال : ( أو يتوب عليهم ) أي : فيسلموا ( أو يعذبهم ) أي : إن ماتوا كفاراً .

في ربا الجاهلية . قال سعيد بن جبير : كان الرجل يكون له على الرجل المال ، فاذا حلَّ الأجل ، فيقول :أخرعني ، وأزيدك على مالك ، فتلك الأضعاف المضاعفة .(١)

وقال الشيخ محود شلتوت في كتابه و تفسير القرآن الكريم ، ص ١٥٨ : بقي علينا أن ننبه في هذا الشأن لأمر خطير ، هو أن بعض الباحثين الولهين بتصحيح التصرفات الحديثة ، وتخريجها على أسساس فقهي إسلامي ، ليعرفوا بالتجديد ، وعمق التفكير ، محاولون أن يجدوا تخريجها للمعاملات الربوية التي يقع التعامل بها في المصارف أو صنافيق التوفير ، أو السندات الحكومية أو نحوها ، ويلتمسون النبيل الى ذلك . فنهم من يزعم أن القرآن إغا حرم الربا الفاحش بدليل قوله : ( أضعافاً مضاعفة ) فهذا قيسد في ذلك . فنهم من يزعم أن القرآن إغا حرم الربا الفاحش بدليل قوله : ( أضعافاً مضاعفة ) فهذا قيسد في التحريم لا بد أن يكون له فائدة ، والا كان الاتيان به عبثاً ، تعالى الله عن ذلك ، وما فائدته في زعمهم الا أن يؤخذ بمفهومه ، وهو إلاحة ما لم يكن أضعافاً مضاعفة من الربا .

وهذا قول باطل ، فإن الله سبحانه وتعالى أتى بقوله : (أضعافاً مضاعفة) توبيخاً لهم على ما كانوا يغملون ، وإبرازاً لفعلهم السيء وتشهيراً به ، وقد جاء مثل هذا الاسلوب في قوله تعالى : (ولا تكرهوا فتيات كم على البغاء إناردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) اننور: ٢٠٠٠ فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه الفتيات على البغاء في حالة ارادتها التحصن ، وأن يبيحه لهن إذا لم يردن التحصن ، ولكنه يبشع ما يفعلونه وهذا ويشهر به ، ويقول لهم : لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكرهون فتياتكم على البغاء وهن يردن التحصن، وهذا أفظم ما يصل إليه مولى مع مولاته ، فكذلك الأمر في آية الربا ، يقول الله لهم : لقد بلغ بكم الأمر في المتعلل أكل الربا أنكم تأكلونه أضعافاً مضاعفة ، فلا تفعلوا ذلك ، وقد جاء النبي في غير هذه المواضع مطلقاً صريحاً ، ووعد الله بمحق الربا قل أو كثر ، ولهن آكله ومؤكله ، وكاتبه وشاهديه ، كما جا، في الآثار ، وآذن من لم يدعه بحرب الله وحرب رسوله ، واعتبره من الظلم المقوت ، وكل ذلك ذكر فيه

## ﴿ واتَّقُوا النَّارِ التِي أُعِدَّتِ للكَافِرِينِ ﴾

قوله تعالى: (وانقوا النارالتي أعدت للكافرين) قال ابن عبـاس: هـذا تهديـد للمؤمنين ، لئلا يستحلوا الربا . قال الزجاج: والمعنى : اتقوا أن تحلوا ما حرّم الله فتكفروا .

﴿ وَأَطْيِعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمْ ثَرْ كَمُونَ . وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِنْ ﴿ وَجَنَّةً عِرضُهُا السَّمُواتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ لَامَتَّقِينَ ﴾

قوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) كلهم أثبت الواو في «وسارعوا » إلا نافعاً ، وابن عاص ، فامها لم يذكراها . وقال أبو على : وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام ، فن قرأ بالواو ، عطف «وسارعوا » على « وأطيعوا » ومن حذفها ، فلان الجلة الثانية ملتبسة بالا ولى ، فاستغنت عن العطف ومعنى الآية : بادروا إلى ما يوجب المنفرة ، وفي المراد عوجب المنفرة هاهنا عشرة أقوال .

أحدها :أنه الاخلاص، قاله عثمان بن عفان رضى الله عنه .

والثاني: أدا الفرائض، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

والثالث: الإِسلام، قاله ابن عباس.

في الرباعلى الاطلاق دون تقييد بقليل أو كثير ، ومنهم من يميل الى اعتباره ضرورة من الفسسرورات بالنسبة للأمسسة ، ويقول : مادام صلاح الأمة في التاحية الاقتصادية متوقفاً على أن تتمامل بالربا ، وإلا اضطربت أحوالها بين الأمم ، فقد دخلت بذلك في قاعدة ، الضرورات تبيح الهظورات ، وهدذا أيضاً منالطة ، فقد بينا أن صلاح الأمة لايتوقف على هذا التمامل ، وأن الأمر فيه ، إناهو وهم من الأوهام، وضمف أمام النظم التي يسير عليها الفالمون الأقوياء .

وخلاصة القول: « ان كل محاولة يرادبها الجاحة ما حرم الله ، أو تبرير ارتكابه بأي نوع من أتواح التبرير ، بدافع الحباراة الأوضاع الحديثة أو الفربية ، والانخلاع عن الشخصية الاسلامية ، انما هي جرأة على الله تماتى ، وقول عليه بنير علم ، وضعف في الدين ، وتزازل في اليقين . والرابع: التكبيرة الأولى من الصلاة، قاله أنس بن مالك.

والخامس: الطاعة ،قاله سميد بن جبير ، والسادس: التوبة ، قاله عكرمة .

والسابع: الهجرة، قاله أبو العالية .والثامن: الجماد، قاله الضحاك.

والناسع : الصلوات الحسم قاله يمان. والعاشر : الأعمال الصالحة ، قاله مقاتل .

قوله تعالى: (وجنة عرضها السموات والأرض) قال ابن قتيبة: أراد بالعرض السعة، ولم يرد العرض الذي يخالف الطول، والعرب تقول: بلاد عريضة ،أي: واسعة . وقال النبي وتيالية للمنهزمين بوم أحد « لقدذهبتم فيها عريضة».

قال الشاعر :

كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كَـِفَّةُ عابل(١)

قال: وأصل هذا من المرض الذي هو خلاف الطول، وإذا عرض الشيء اتسع، وإذا لم يعرض ضاق ودق . وقال سعيد بن جبير: لو ألصق بعضهن إلى بعض كانت الجنة في عرضهن .

﴿ الذينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ والكَاظِمينَ الغَيْظَ والعافينَ عَنِ النَّاسِ والله يحبِ ألمحسنين ﴾

قوله تعالى :(الذين يَتْهُقُونَ فِي السراء والضراء) قال ابن عباس: في العسرو اليسر، ومعنى الآية : أنهم رغبوا في معالمة الله ، فلم يبطرهم الرخاء ، فينسيهم، ولم تمنمهم الضراء فيبخلوا .

قوله تعالى: (والكاظمين الغبيظ) قال الزجاج: يقال: كظمت الغييظ: إذا

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب في د الكامل ۽ و د اللسان ۽ وروايتهما : د كأن فجاج الأرض ۽ ٠ وَالحَابِل: الصائد ٠ وكفته : حيالته التي يصيد بها٠

أمسكت على ما في نفسك منه ، وكظم البعير () على جر ّنه : إذا رددها في حلقه ، وقال ابن الا نباري : الا صل في الكظم : الإمساك على غيظ وغم ، وروى ابن عمر عن النبي وَ الله الله الله عند الله من جرعة غيظ بكظمها ابتفاء وجه الله تبارك وتعالى »()

قوله تعالى: (والعافين عن الناس) فيه قولان.

أحدهما : أنه العفو عن الماليك ، قاله ابن عباس ، والربيــع .

والثاني: أنه على إطلاقه ، فهم يعفون عمن ظلمهم ، قاله زيد بن أسلم ، ومقائل .

﴿ والذينَ إِذَا كَمَاوا فَاحِشَةً أُو ۚ طَلَمُوا أَنْفُسَهُم ۚ ذَكَرُوا اللهُ فَاسْتَمَفْرُوا لِنَهُ وَكُمْ بُصِرَوا على ما فَمَاوا فَاسْتَمَفْرُوا لِذَوْبِهِم ۚ وَمَن يَنْفُرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَكُمْ بُصِرَوا على ما فَمَاوا وهُم يعلَمون . أولئك جزاؤه مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ﴾

**قوله تعالى** : ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) في سبب نزولها ثلاثة أقوال .

أحدها: أن امرأة أنت إلى نبهان التمار تشتري منه تمراً فضمتها، وقبتلها، ثم ندم، فأنى النبي ﷺ فذكر ذلك، فنزلت هذه الآبة، رواه عطاء عن ابن عباس (٣).

<sup>(</sup>١) الجرة ، بالكسر : ما يخرجه البمير من بطنه ليمضنه شم ببلمه .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الامام أحمد في و المسند ، وابن ماجه عن ابن عمر ، ونقل السندي عن و زوائه...
 البوسيري ، قال : اسناده صحيح ، ورجاله ثقات ، وذكره المنسذري في و الترغيب والترهيب ، وقال :
 رواه ابن ماجه ، ورواته محتج بهم في الصحيح ،

الجرعة : يجوز فيها ضم الجيم ، وهي الاسم من التجرع ، أي : الشرب ، ويجوز فتحها ، وهي المرة الواحدة منه ، والجرعة بالضم أيضاً : مل الفم يبتلمه ، وتجرع الجرعة : شربها وابتلمها ، قال في داللسان، وجرع النبط : كظمه على المثل بذلك ، وفي د النهاية ، كظم النبط : تجرعه و احتمال سببه ، والصبرعليه. (٣) ذكره الواحدي في د أسباب النزول ، يدون سند .

والنابي: أن أنصاريا و ثقفيا آخى النبي ويتنابي بينها، فحرج الثقفي مع النبي ويتنابي في بينها وخرج الثقفي مع النبي ويتنابي ومن مغازيه ، فكان الأنصاري يتعهد أهل الثقفي، فجا والت يوم فأبصر المرأة قداء سلت وهي ناشرة شعرها ، فدخل ولم يستأذن ؟ فذهب ليلثمها فوضعت كفها على وجهها، فقبله ثم ندم ، فأدبر راجعا ، فقالت : سبحان الله خنت أمانتك ، وعصيت ربك ، ولم تصب حاجتك . قال : فخرج يسيح في الجبال ، ويتوب إلى الله من ذنبه ، فلما قدم الثقفي أخبرته المرأة بفعله ، فخرج يطلبه حتى دل عابه ، فندم على صنيمه فوافقه ساجداً يقول : ذنبي أخبرته المرأة بفعله ، فخرج يطلبه حتى دل عابه ، فندم على صنيمه فوافقه ساجداً يقول : ذنبي أذنبي وقد خنت أخبي . فقال له : يا فلان انطلق إلى رسول الله ويتوبية فاسأله عن ذنبك ، لمسل الله أن مجمل لك منه غرجاً ، فرجع إلى المدينة ، فنزلت هذه الآية بتوبته ، رواه أبو صالح ، عن أبن عباس (۱) . وذكره مقاتل .

والنالث: أن المسلمين قالوا للنبي ويجيه : بنو إسرائيل أكرم على الله منا ! كان أحدهم إذا أذنب ، أصبحت كفارة ذنو به مكتو بة في عتبة بابه ، فنزلت هذه الآية ، فقال النبي ويجيه : « ألا أخبر كم بخير من ذلك» فقر أهذه الآية ،والتي قبلها ، هذا قول عطاه (٢٠) . واختلفوا هل هذه الآية نفت للمنفقين في السرا والضراء ؟ أم لقوم آخرين ؟ على قولين .

أحدها: أنها نعت لهم ، قاله الحسن .

والثاني : أنها لصنف آخر ، قاله أبو سليمان الدمشقى .

والفاحشة: القبيحة وكل شيء جاوز قدره، فهو فاحش.وفي المرادبها هاهناً قولان.

أحدهما : أنها الزني . قاله جابر بن زيد ، والسدي ، ومقاتل .

والثاني: أنهاكل كُبيرة، قاله جماعة من المفسرين.

<sup>(</sup>٢) رواه الواحدي في وأنسباب النزول ، من طريق الكلبي ، وهو ضعيف جداً .

<sup>(</sup>٧) رواه الواحدي عن أعطاء بن أبي رباح مرفوعاً ٠

واختلفوا في « الظلم » المذكور بعدها ، فلم يفرق قوم بينه وبين الفاحشة ، وقالوا : الظلم للنفس فاحشة أيضاً، وفرق آخرون، فقالوا:هو الصفائر . وفي قوله تمالى: (ذكروا الله) قولان .

أحدهما: أنه ذكر اللسان، وهو الاستغفار، قاله ابن مسعود، وعطا في آخرين. والثاني: أنه ذكر القلب، ثم فيه خسة أقوال.

أحدها: أنه ذكر المرض على الله ، قاله الضحاك.

والثاني: أنه ذكر السؤال عنه بوم القيامة، قاله الواقدي.

والثالث : ذكر وعيد الله لهم على ما أتوا ، قاله ابن جرير.

والرابع: ذكر نهي الله لهم عنه .

والخامس: ذَكر غفران الله: ذَكر القولين أبو سليمان الدمشقى .

فأما الإصرار ، فقال الزجاج : هو الإقامة على الشيء . وقال ابن فارس : هو العزم على الشيء والتبات عليه (١٠). وللمفسرين في المراد بالاصرار ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه مواقعة الذنب عند الاهتمام به . وهذا مذهب مجاهد .

والثاني : أنه الثبوت عليه من غير استغفار٬ وهذا مذهب تتادة(٢٧)، وابن إسحاق.

 <sup>(</sup>١) جاء في معجم « مقاييس اللغة » ومن الباب : الاصرار : العزم على الشيء ، وإنما جعلناه قياسه ،
 لأن العزم على الشيء والاجماع عليه واحد ، وكذلك الاصرار : الثبات على الشيء .

<sup>(</sup>٢) روى الطبري عن قتادة قوله ثمالى ( ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) فاياكم والاصرار ، فانما هلك المصرون الماضون قدماً لا تنهاهم مخافة الله عن حرام حرمه الله عليهم، ولا يتوبوك من ذنب أصابوه حتى أتاهم الموت وهم على ذلك ؟

والتالث: أنه ترك الاستغفار منه ، وهذا مذهبالسدي(١٠). وفي معنى ( وهم يعلمون) ثلاثة أقوال .

أحدها: وهم يعلمون أن الإصرار يضر، وأن تركه أونى من التمادي، قاله ابن عباس، والحسن.

والثاني: يعلمون أن الله يتوب على من تاب ، قاله مجاهد ، وأبو عمارة .

والثالث : يعلمون أنهم قد أذنبوا ، قاله السدي ، ومقاتل •

﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُم سُنَنَ فسيروا في الأرضِ فانْظُرُواكَيفَ كانعا قبَةُ الدُكَذّين﴾

(١) قال أبو جعفر الطبري ج /٧/٥٧٠: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندنا قول من قال: الاصرار بالاقامة على الذنب عامداً ، وترك التوبة منه ، ولا منى لقول من قال: الاصرار على الذنب هو مواقبته ، لأن الله عز وجل مدح بترك الاصرار على الذنب مواقع الذنب ، فقال: (والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلم المقامة أنه أنقسهم ذكروا الله فاستغفر والله في الذنب مواقع الذنوب الا الله ولم بصروا على ما فعلوا وهم بعلمون) ، ولو كان المواقع الذنب مصراً ، واقعته إياه ، لم يكن الاستغفار وجه مفهوم ، لأن الاستغفار من الذنب الحاهو التوبة منه والندم ، ولا يعرف للاستغفار من ذنب لم يواقعه صاحبه وجه ، وقدروي عن النبي عن قال : هو التوبة منه والندم من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ، عن حدثني بذلك الحسين بن يزيد السبيعي قال : حدثنا عبد الحميد الحماية ، عن عثمان بن واقد ، عن أبي نصيرة ، عن مولى لأبي بكر ، عن أبي مول الله عن الزاني الم واقع الذنب ، صراً لم ينكن لقوله : وما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ، منى ، لأن مواقعة الذنب إذا كانت هي الاصرار ، فلا يزيل الاسم الذي لزمه مهى غيره ، سبعين مرة ، منى المناقبة ، وأنه المقام الخبر أن المستغفر من ذنبه غير مصر عليه ، فمعلوم بذلك أن الاصرار غير المواقعة ، وأنه المقام عليه ، على ما قلنا قبل .

وقال ابن كثير بعد ذكره الحديث السابق الذي استدل به الطبري: ورواه أبو داود ، والترمذي ، والبرّار في « مسنده » من حديث عثمان بن واقد ، وقد وثقه يحيى بن معين ، وشيخه أبو نصيرة الواسطي، والبرّار في « مسند » وثقه الأمام أحمد ، وابن حيان ، وقول علي بن المديني ، والترمذي : ليس اسناد هذا الحديث بذاك ، فالظاهر أنه لأجل حيالة مولى أبي بكر ، ولكن حيالة مثله لا تضر ، لأنه تابعي كبير ، ويكنيه فسبته الى أبي بكر ، فأو حديث حسن .

قوله تعالى : (قد خلت من قباكم سنن ) السنن : جمع سنة ، وهي الطريقة . وفي معنى الكلام قولان .

أحدهما: قد مضى قبلكم أهل سنن وشرائع ، فانظروا ماذا صنعنا بالمكذبين منهم ، وهذا قول ابن عباس .

والثاني: قد مضت قبلكم سنن الله في إهلاك من كذب من الأمم، فاعتبروا بهم، وهذا قول مجاهد. وفي معنى ( فسيروا في الأرض ) قولان

أحدهما: أنه السير في السفر . قال الزجاج: إذا سرتم في أسفاركم ، عرفتم أخبـــار الهائــكين بتــكذيبهم ، والثاني : أنه التفكر ، ومعنى : فانظروا : اعتبروا ، والعاقبة : آخر الاثمر .

﴿ هَذَا يَانُ لَلنَّاسُ وَهُدًى ۗ وَمُوعِظَةُ لَلْمُتَّقَينِ ﴾

قوله تعالى: (هذا بيان للناس) قال سميد بن جبير: هذه الآية أول ما نزل من «آل عمر ال » وفي المشار إليه بـ«هذا» قولان.

أحدهما: أنه القرآن، قاله الحسن، وقتادة، ومقاتل.

والثاني: أنه شرح أخبار الأثم السالفة ، قاله ابن اسحاق . والبيان : الكشف عن الشيء ، وبان الشيء : اتضح ، وفلان أبين من فلان ، أي: أفصح . قال الشعبي : هذا بان للناس من العمى ، وهدى من الضلالة ، وموعظة من الجهل .

﴿ وَلَا تَهْنِئُوا وَلَا تَحَرْزُوا وَأَنَّمَ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مَوْمِنَيْنَ ﴾ فوله تعالى: (ولا تهنوا ولا تحزنوا) سبب نزولها أن أصحاب رسول الله ﷺ لما الهزموا يوم أُحد، أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل، فقال

النبي وَيَتَطِيِّهِ: « اللهم لا يَهْلُونَ علينا ، اللهم لا قو ّةَ لنا إلا بك » فنزلت هذه الآيات ، قاله ابن عباس (۱) و قال ابن عباس ، وعباهد : (ولا تهنوا) أي : ولا تضعفوا . وفيما نهوا عن الحزن عليه أربعة أقوال .

أحدها: أنه قتل إخوالهم من المسلمين ، قاله ابن عباس .

والثاني: أنه هزيمتهم يوم أحد، وقتلهم، قاله مقاتل.

والثالث: أنه ما أصاب النبي ويَقِينَةٍ من شجه ، وكسر رباعيته ، ذكر و الماوردي . والرابع : أنه ما فات من الغنيمة ، ذكره علي بن أحمد النيسابوري .

قوله تعالى: (وأنتم الاعلون) قال ابن عباس: يقول:أنتم العَالبون فَآخر الأُمر لكم ·

﴿ إِنْ يَسَسَّكُمْ قَرْحَ فَقَدْ مَسَ القَومَ قَرْحَ مِثْلُهُ وَيَلِمُكَ اللهُ الذِينَ آمَنُـوا ويتَّخِذَ مِنْكُمُ اللهُ الذِينَ آمَنُـوا ويتَّخِذَ مِنْكُمُ اللهُ الذينَ آمَنُـوا ويتَّخِذَ مِنْكُمُ مُشهدًا وَاللهُ لا يُحِبُ الظالمين ﴾

قوله تعالى: (إن بمسلم قرح) قال ابن عباس: أصابهم يوم أحد قرح، فشكوا الى الذي عليه القوا ، فنزلت هذه الآية. فأما المس، فهو الإصابة، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، ونافع «قرح» بفتح القاف ، وقرأ حمزة، والكسائي، وأبو بكر، عن عاصم «قرح» بضم القاف. واختلفوا هل معنى القراء بين واحداً م لا ، فقال أبو عبيد: القرح بالفتح الجراح، والقتل ، وافقرح بالضم: ألم الجراح ، وقال الزجاج: هما في اللغة بممنى واحد، ومعناه: الجراح وألمها، قال: ومعنى نداولها، أي؛ نجعل الدولة في وقت للكفار على المؤمنين إذا عصى المؤمنون، فأما إذا أطاعوا، فهم منصورون، قال في وقت للكفار على المؤمنين إذا عصى المؤمنون، فأما إذا أطاعوا، فهم منصورون، قال

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير لج/٧/٣٣ .عن ابن عباس ،

ومعنى ( ليعلمه الله ) أي : ليعلم واقعاً منهم ، لأنه عالم قبل ذلك ، و إنما يجازي على ما وقـع . وقال ابن عباس :معنى العلم هاهنا : الرؤية .

قوله تعالى (ويتخذ منكم شهداء) قال أبو الضحى : نزلت في قتلى أُحد، قال ابن جريج : كان المسلمون يقولون : ربنا أرنا يوماً كيوم بدر، نلتمس فيه الشهادة ، فاتخذ منهم شهدا وم أحد . قال ابن عباس : والظالمون هاهنا : المنافقون : وقال غيره : هم الذين انصر فوا يوم أُحدم عابن أُبي المنافق .

﴿ وَلِيهُمَحِّصَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَ عِحَقَ الكَافرين ﴾

قوله تعالى (وليمحص الله الذبن آمنوا) قال الزجاج: معنى الكلام: جمل الله الأيام مداولة بين الناس، ليمحص المؤمنين، وعحق الكافرين. وفي النمحيص قولان.

أحدهما: أنه الابتلا والاختبار ، وأنشدوا:

رأبت فضيلاً كان شيئاً ملففاً فكشَّفه التمحيص حتى بدا ليا(١)

وهو قول الحسن ، ومجاهد ، والسدي ، ومقاتل ، وابن قتيبة في آخرين.

والثاني: أنه التنقية ، والتخليص ، وهو قول الزجاج . وحكي عن المبرد ، قال : يقال: محص الحبل محصا : إذا ذهب منه الوبر حتى يتخلص ، ومعنى قولهم : [اللهم] محص عنا ذنو بنا : أذهبها عنا (٢) . وذكر الزجاج عن الخليل أن التمحييص : النخليص ، يقال : محصت الشيء أمحصه محصاً: إذا أخلصته فعلى القول الأول التمحيص : ابنلاء المؤمنين عالى عليهم ، وعلى الثاني : هو تنقيتهم من الذنوب بذلك ، قال الفراء : معنى الآية : وليمحص الله بالذنوب عن الذين آمنوا .

<sup>(</sup>٣) في القرطبي : ﴿ أَي : خُلَصْنَا مِنْ عَقُوبَتُهَا .

قوله تعالى ( و يمحق الكافرين ) فيه أربعة أقوال.

أحدها: يهلكهم ، قاله ابن عباس والثاني : يذهب دعوتهم ، قاله مقاتل .

والثالث: ينقصهم ويقللهم (١)، قاله الفراء .

والرابع: يحبط أعمالهم 'ذكره الزجاج.

﴿ أُمْ حَدِيثُمْ أَن تَدَخُلُوا الْجَنَّةَ وَكُمَّا يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهِ عَامَدُوا مَنْكُمُ وَيَعْلَمُ الصَّارِينِ . وَلَقَدَ كَيْنَمْ تَمَنَّوْنَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقُورْهُ فَصَدَّرَاتُهُمُوهُ وَأَنتُم تَنْظُرُونَ ﴾ وأيتُمُوهُ وأنتُم تَنْظُرُونَ ﴾

قوله تعالى (ولقد كنم عنون الموت) قال ابن عباس: لما أخبر هم الله تمالى عملى السان نبيه عليه عليه على بشهداء يوم بدر من الكرامة ، رغبوا في ذلك ، فتمنوا قتالاً يستشهدون فيه ، فيلحقون باخوانهم ، فأراه الله يوم أحد ، فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم ، فنزل فيهم (ولقد كنتم تمنون الموت) يمني القتال (من قبل أن تلقوه) أي : من قبل أن تنظروا إليه يوم أحد (فقد رأيتموه) يومئذ ، قال الفراء ، وابن قتيبة : أي : رأيتم أسبابه ، وهي السيف وبحوه من السلاح . وفي معنى (وأنتم تَنْظُرُون)

أُ أحدها: تنظرون إلى السيوف، قاله ابن عباس

والتاني: أنه ذكر للنوكيد، قاله الأخفش. وقال الزجاج: معناه: فقد رأيتموه، وأنم بُصراء، كما تقول : رأيت كذا وكذا ، وايس في عينك علة ، أي : رأيتُه رؤية حقيقة .

<sup>(</sup>١) في و معاني القرآن ع : ويفتيهم ع بدل من ويقللهم ع.

والنالث : أن معناه : وأنتم تنظرون ما تمنيتم . وفي الآية إضمار [ أي : فقد رأيتموه وأنتم تنظرون] فلم انهزمتم! ٢

﴿ وَمَا مُحَدَّدٌ إِلَا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَانَ مَاتَ أَوَ قُتُولَ انْقَلَبْتُم عَلَى أَعْقَا بِكُم وَمَن بَقَلِبْ عَلَى عَقَبِيهِ فِلْنْ يَضُرَّ اللهَ شيئًا وسيجزي الله الشَّاكرين﴾

قوله تعالى (وما محمد إلا رسول) قال ابن عباس: صاح الشيطان يوم أحد: قتل محمد. فقال قوم: لئن كان قتل لنعطيتهم بأبدينا إنهم لعشائر نا وإخواننا، ولو كان محمد حياً لم نهزم، فترخصوا في الفرار، فنزلت هذه الآية (۱). وقال الضحاك: قال قوم من المنافقين: قتل محمد، فالحقوا بدينكم الأول، فنزلت هذه الآية. وقال قتادة: قال أناس: لو كان نبياً ما قُنل، وقال ناس من عليمة أصحاب رسول الله: قاتلوا على ما قاتل عليمه نبيكم حتى تلحقوا به، فنزلت هذه الآية. ومعنى الآية: أنه يموت كما ماتت قبله الرئسل، أفان مات على فراشه، أو قتل كمن قتل قبله من الأنبياء، أتنقلبون على أعقابكم؟! أي: ترجعون ما كنتم عليه من الكفر؟! وهذا على سبيل المثل، يقال لكل من رجع عماكان عليه: قد انقلب على عقبيه، وأصله: رجعة القهقرى، والعقب: مؤخر القدم.

قوله تعالى ( فلن يضر الله شيئاً ) أي: لن ينقص الله شيئاً برجوعه ، و إنما بضر نفسه . ( وسيجزي ) أي: يثيب الشاكرين ، وفيهم ثلاثة أقوال .

أحدها : أنهم الثابتون على دينهم ، قاله علي رضي الله عنه ، وقال : كان أبو بكر أمير الشاكرين .

والثاني : أنهم الشاكرون على النوفيق والهداية . والثالث : على الدين .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ج|٧|٧٥٧ .

قوله تعالى ( وماكان النفس أن عموت إلا باذن الله ) في الإذن قولان .

أحدهما : أنه الأمر ؛ قاله ابن عباس والثاني ؛ الإذن نفسه ، قاله مقاتل .

قال الزجاج: ومعنى الآبة: وماكانت نفس لنموت إلا باذن الله.

قوله تعالى (كتاباً وقبلاً) توكيد والمعنى: كتب الله ذلك كتاباً مؤجلاً ، والمعنى: كتب الله ذلك كتاباً مؤجلاً ، والأجل والأجل والأجل الهوم ، ومثله في التوكيد (كتاب الله عليكم) النساه: ٢٤ لأنه لما قال: (حرامت عليكم أمهانكم) النساه: ٢٧ دل على أنه مفروض ، فأك يقوله : (كتاب الله عليكم) النساء : ٢٤ وكذلك قوله تعالى : (صنع الله) النمل : ٨٨ لأنه لما قال: (وترى الجبال تحسبها جامدة) النمل : ٨٨ دل على أنه خلق الله فأ كد بقوله : (صنع الله) . قوله تعالى (ومن يرد نواب الدنيا يؤنه منها) أي : من قصد بعمله الدنيا ، أعطي منها ، قليلاً كان أو كثيراً ، ومن قصد الآخرة بعمله ، أعطي منها . وقال مقاتل : عنى منها ، قليلاً كان أو كثيراً ، ومن قصد الآخرة بعمله ، أعطي منها . وقال مقاتل : عنى

## ـــــ فصل ﴾−

بالآية : من ثبت يوم أحد، ومن طلب الغنيمة .

وأكثر العلماء على أن هذا الكلام محكم ، وذهبت طائفة إلى نسخه بقوله نمالى : (عجلنا له فيها ما نشاء لمن تريد)الاسراء: ١٨ والصحيح أنه محكم ، لأنه لا يؤتى أحد شيئاً إلا بقدرة الله ومشيئته .

ومعنى قوله تعالى: ( نؤته منها ) أي : ما نشاه ،وما قدرنا له، ولم يقل : مايشاه هو .

﴿ وَكَأْيِنَ مِن نَبِي قَاتَلَ مِمَهُ رَبِيْدُونَ كَثِيرٌ فِمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَمُفُوا وما استكانوا واللهُ مُجِبُ الصَّابِرِينَ ﴾

قوله تعالى (وكأين من نبي) قرأ الجمهور «وكأين » فيوزن «كميّن » . وقرأ ابن كثير «وكائن » في وزن «كاعن » . قال الفراء : أهل الحجاز يقولون : «كايّن » مثل : «كميّن » ينصبون الهمزة ، ويشددون الياء . وتميم يقولون : «وكائن » كأنها فاعل من كثت . وأنشدني الكسائي :

وكائين ترى يسمى من الناس جاهداً على ابن ِغدا منه شجاع وعقربُ وقال آخر:

وكائين أصابت مؤمناً من مُصيبة على الله عُقباها ومنه ثوابُها وقال ابن قنيبة : كائن بمعنى «كم» مثل قوله : (وكأين من قرية عتت عن أمر ربها )الطلاق : ٨ وفيها لفتان . «كأين» بالهوزة وتشديد اليا ، و «كائن» على وزن «قائل» ، [وبائع]وقد قُرى بها [جيماني القرآن] والأكثر والأفصح تخفيفها . قال الشاعر : وكائن أربنا الموت من ذي تحيّقة إذا ما ازدرانا أو أصر للأم (١)

وكائين ترى من صاميت لك مُمجيب زيادتُ ف أو نقصُه في التَّكلم (٢) توله نعالى ( قاتل معه ربيتُون ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وأبان، والمفضل

لسانُ النتي نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا سورة اللحم والدم

<sup>(</sup>١) أنشده ابن فارس في د الصاحبي ، ص ١٣٢ ، ولم ينسبه لقائل ٠

<sup>(</sup>٧) البيت لزهير بن أبي سلمى من « مسلقته » في شرح الزوزني ص ٨٩ ، ونسبه الجاحظ في « البيان والتبيين » ج/١/١٧ للأعور الشني ، وذكر بعده بيتاً آخر وهو :

كلاهما عن عاصم : « قُدَلِ » بضم القاف ، وكسر الناء ، من غير ألف ، وقرأ الباقون : « قاتل » بألف ، وقرأ ابن مسعود ، وأبو رزين ، وأبو رجاء ، والحسن ، وابن يعمر ، وابن جبير ، وقادة ، وعكرمة ، وأبوب : • ربيون » بضم الراء . وقرأ ابن عباس ، وألس وأبو مجاز ، وأبو العالية ، والححدري ، بفتحها . فعلى حذف الألف يحتمل وجهين .

أحدهما: أن يكون قتل للنبي وحده ، ويكون الممنى : وكأبن من نبي قتل ، ومعه ربيون ، في اوهنوا بعد قتله .

والثاني: أن يكون قتل للريين، ويكون: « فما وهنوا »لمن بقي منهم. وعلى إِنبات الأَلف يكون الممنى: أن القوم قاتلوا، فما وهنوا. وفي ممنى الريبين خمسة أقوال.

أحدها : أنهم الألوُّف، قاله ابن مسمود، وابن عباس في رواية. واختاره الفراء •

والثاني: الجماعات الكشيرة، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، وعكرمة، والضحاك، وأتناذة، والسدي، والربيع، واختاره ابن قتيبة.

والثالث: أنهم الفقياء والعلماء، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال الحسن، واختاره اليزيدي، والزجاج والرابع: أنهم الأتباع، قاله ابن زيد.

والجامس : أنهم المُتألِّمون العارفون بالله تعالى ، قاله ابن فارس .

قوله تعالى ( فها وهنول) فيه قولان .

أحدها: أنه الضمف، قاله ابن عباس، وابن قتيبة والثاني: أنه العجز، قاله قتادة. قال ابن قتيبة: والإستكانة: الخشوع، والذل، ومنه أخذ المسكين. وفي معنى الكلام قولان

أحدهما: فما وهنوا اللخوف، وما ضعفوا بنقصان القوة، ولا استكانوا بالخضوع.

والثاني: فما وهنوا لقتل نبيهم ، ولا ضفوا عن عدوم ، ولا استكانوا لما أصابهم ٠

﴿ وَمَا كَانَ عَوْلُهُمْ إِلَا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفَرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرَنَا وثبت أقدامَنا وانصُر من على القوم الكافرين ﴾

قوله تعالى (وماكان قولهم) يعني الربيين · ( إِلا أَن قالوا ربنا اغفر لنا ) أي : لم يكن قولهم غير الاستغفار · والإِسراف : مجاوزة الحد ، وقيل : أربد بالذنوب الصغائر ، وبالإِسراف : الكبائر .

قو له تعالى (و ثبت أقدامنا) قال ابن عباس : على القنال ، وقال الزجاج : معناه : ثبتنا على دينك ، فان الثابت على دينه ثابت في حربه .

﴿ فَآنَاهِمُ اللهُ مُوابَ الدُّنيَا وحُسنَ تُوابِ الآخرة واللهُ مُحِبُ المحسنين ﴾ قوله تعالى ( فَآنَاهُمُ اللهُ تُوابِ الدُنيا ) فيه قولان .

أحدها: أنه النصر، قاله قتادة ، والثاني: الننيمة، قاله ابن جربج، وروي عن ابن عباس، أنه قال:النصر والمنيمة .

وفي حسن ثواب الآخرة قولان.

أحدها: أنه الجنة .

والثاني : الأجر والمنفرة ، وهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين ما يفعلون وبقولون عند لقاء العدو .

﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا إِن ۚ تُطَيِّمُوا الذِينَ كَفَرُوا يَرَدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ۚ فتنقَلِّبُوا خاسرين ﴾ قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ) قال ابن عباس : نرلت في قول ابن أبي للمسلمين لما رجعوا من أحد : لوكان نبيا ما أصابه الذي أصابه . وفي الذيـن كفروا هاهنا تلاتة أقوال

أحدها: أنهم المنافقون على قول ابن عباس ، ومقاتل .

والثاني: أنهم اليهود والنصارى، قاله ابن جريج .

والثالث: أنهم عبدة الأو ثان ، قاله السدي. قالوا وكانوا قد أمروا المسلمين بالرجوع عـن دينسهم . ومعنى ( يردوكم على أعقابكم ): يصرفوكم إلى الشرك ، ( فتنقلبوا خاسرين ) بالعقوبة .

﴿ بِلِ اللهُ مُولِئَكُمُ وَهُو خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾

قوله تعالى ( بل ِ اللهُ مولاكم ) أي : وليكم ينصركم عليهم ، فاستغنوا عن موالاة الكفار .

﴿ سَنُكُتِي فِي قُلُوبِ الدِّينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بَمَا أَشْرَكُوا باللهِ مَا كُمْ يُعْزَلِنُ بِهِ سُلطاناً ومأواهِ النَّار وبنسَ مَثْوى الظالمين ﴾

قوله تعالى (سنلتي في قاوب الذين كفروا الرعب)(١) قال السدي: لما ارتحل المشركون يوم أحد نحو مكة ندموا في بعض الطريق ، وقالوا: قتلتموه حتى إذا لم يبق إلا الشرذمة ، تركتموه ١! ارجموا فاستأصلوه ، فقذف الله في قلوبهم الرعب ، ونزلت هذه الآية والإلقاء: القذف والرعب : الخوف ، قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وأبو عمرو ،

<sup>(</sup>١) ثبت في و الصحيحين ، من حديث جابر رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : و أعطيت خماً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأحلت لي النتائم ، وأعطيت الشقاعة ، وكان النبي يبث إلى قومه خاصة ، ويشت إلى الناس عامة ، .

و حمزة « الرعب » ساكنة العين ، خفيفة ، وقرأ ابن عامر ، والكسائي ، ويعقوب ، وأبو جعفر ، مضمومة العين ، مثقلة ، أين وقمت والسلطان هاهنا: الحجة في قول الجماعة . والمأوى: المكان الذي يؤوى إليه - والمثوى : المقام ، والثوى : الإقامة . قال ابن عباس : والظالمون هاهنا : الحافرون .

﴿ وَلَقَدْ صَدَّ قَلَمُ اللهُ وَعَدَهُ إِذَ تَحُسُّونَهُم بَاذَنِهِ حَتَى إِذَا فَشَلِتُمُ وَتَنَازَعُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَّيْتُمْ مِنْ بِعَدْ مَا أَرَاكُمُ مَا تَحْبُثُونَ مَنْكُم مَنْ يَرِيدُ الدّنِيا وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الآخِرةَ ثُمْ صَرَ فَكُم عَنْهُم لِيَبْتَلَيْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُم وَاللهُ ذُو فَضَلَ عَلَى المؤمنين ﴾ فضل على المؤمنين ﴾

قوله تعالى (ولقد صدفكم الله وعده) قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع النبي والمستخدة وأصحابه من أحد، قال قوم منهم: من أين أصابنا هذا ، وقد وعدنا الله النصر؛ فنرلت هذه الآبة . وقال المفسرون: وعد الله تعالى المؤمنين النصر بأحد، فنصره، فلما خالفوا ، وطلبوا الغنيمة ، هُز موا . وقال ابن عباس: ما نُصر رسول الله والله والله عليه ، فقال ابن عباس: ما نُصر في أحد، فأنكر ذاك عليه ، فقال: يبني وينكم كتاب الله ، إن الله يقول: (ولقد صدفكم الله وعده إذ تحسونهم باذنه) فأما الحس ، فهو القتل ، قاله ابن عباس (١٠) والحسن ، ومجاهد، والسدي ، والجاعة . وقال ابن قنيبة : تحسونهم ، أي : تستأصاد نهم بالقتل ، يقال : سننة حسوس : إذا أتت على كل شي ، وجراد محسوس : إذا قتله البرد .

وفي قوله تعالى ( باذنه ) ثلاثة أقوال.

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث طويل أخرجه الامام أحمد في دالمسند، ٣٦٠٩ و الحاكم ، ج/٣/ ٢٩٦ و الحاكم ، ج/٣/ ٢٩٦ و الحافظ ابن كثير في وصححه، ووافقه الله هي، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في و دلائل النبوة ، ، وذكره الحافظ ابن كثير في والبداية والنباية ، ج/٥/ ٢٤ ، وقال : وهذا حديث غريب، وهو من مرسلات ابن عباس ، وله شواهد من وحوه كثيرة .

أحدها: بأمره، قاله ابن عباس .والثاني: بملمه، قاله الزجاج.

والثالث: بقضائه، أقاله أبو سليمان الدمشقي.

قوله تعالى (حتى إذا فشلم) قال الزجاج: أي: جينم (وتنازعم) أي: اختلفم (من بعد ما أراكم ما تحبون) يعني: النصرة . وقال الفراء: فيه تقديم وتأخير ، معناه: حتى إذا تنازعم في الأمر ، فشلم وغصيتم ، وهذه الواو زائدة ، كقوله تعالى: (فلما أسلما وتله للجبين وناديناه )الصافات: ٣٠ ١ معناه: ناديناه فأما تنازعهم ، فان بعض الرماة قال: قد انهزم المشركون ، فما عنمنا من الغنيمة ؛ وقال بعضهم ؛ بل نثبت مكاننا كما أمرنا رسول الله وكان الذي عليه في فرك المكانم ، فذلك عصيانهم ، وكان الذي عليه قد أوصاه : «لو رأتهم الطير تخطفنا فلا تبرحوا من مكانم»

قوله تعالى (منكم من يريد الدنيا) قال المفسرون: هم الذين طابوا الغنيمة ، وتركوا مكانهم . (ومنكم من يريد الآخرة) وهم الذين ثبتوا . وقال ابن مسعود: ما كنت أظن أحداً من أصحاب محمد يربد الدنياحتى نزلت هذه الآية ؛

قوله تعالى ( صرفكم عنهم ) أي : ردكم عن المشركين بقتلكم وهزيتنكم · ( ليبتليكم ) أي : ليختبركم ، فيبين الصابر من الجازع ·

قوله تعالى (ولقد عَمّا عَنْكُم )فيه قولان.

أحدهما : عفا عن عُقو بتكم ، قاله أبن عباس .

والثاني: عفا عن استئصالكم، قاله الحسن. وكان يقول: هؤلاء مع رسول الله، في سبيل الله غضاب لله، يقاتلون في سبيل الله، نهوا عن شيء فضيعوه، فما تركوا حتى غموا بهذا الغم، والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة، ويركب كل داهية، ويزعم أن لا بأس عليه، فسوف يعلم.

قولەتعالى ( والله ذو فضل على المؤمنين ) فيه قولان .

أحدهما: إذ عفا عنهم ،قاله ابن عباس. والناني: إذ لم يقتلوا جميماً ، قاله مقاتل .

﴿ إِذْ تُصعِدُونَ وَلَا تَلُووُنَ عَلَى أَحَدُ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَ بَكُمْ فَأَثَابِكُمْ غَمَّا بِعْمِ لَكَيْلًا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَانْكُمْ وَلا مَا أَصَابُكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ غما بغم لكيلا تحرَنُوا على ما فانكم ولا ما أصابكم والله خبيرٌ بما تعملون ﴾

قوله تعالى (إذ تصعدون ولا تلوون) قال المفسرون : «إذ» متعلقة بقوله تعالى : ( ولقد عفدا عند كم ) و أكثر القراء على ضم الناء ، وكسر العين ، من قوله : « تصعدون » وهو من الإصعاد . وروى أبان عن ثعلب ، عن عاصم فتحها ، وهي قراءة الحدن ، ومجاهد، وهو من الصعود . قال الفراء : الإصعاد في ابتداء الأسفار ، و المخارج ، تقول : أصعدنا من بغداد إلى خراسان ، فاذا صعدت على سلم أو درجة ، قلت : صعدت ، ولا تقول : أصعدت وقال الزجاج : كل من ابتدأ مسيراً من مكان ، فقد أصعد ، فأما الصعود ، فهو من أسفل وقال الزجاج : كل من ابتداً مسيراً من مكان ، فقد أصعد ، فأما الصعود ، فهو من أسفل إلى فوق . ومن فتح الناه و العين ، أراد الصعود في الجبل و للمفسرين في معنى الآية تولان .

أحدهما: أنه صعودهم في الجبل ، قاله ابن عباس ومجاهد .

والثاني: أنه الإبعاد في الهزيمة، قاله قتادة، وابن قتيبة ، و «تلوون» بمعنى: «تعرجون» و قوله تعالى (على أحد) عام ، وقد روي عن ابن عباس أنه أربد به النبي وَلَيْنِيْهُ قال: والنبي وَلِيَّنِيْهُ ينادبهم من خلفهم : « إليَّ عباد الله ، أنا رسول الله » ، وقرأت عائشة ، وأبو مجلز ، وأبو الجوزا ، وحميد « على أحد » بضم الألف والحا ، يعنون الجبل .

قوله تعالى ( فأثابكم ) أي : جازاكم . قال الفراء : الإِثابة هاهنا بمنى عقاب ، ولكنه كما قال الشاعر :

أخاف زياداً أن يكون عطاؤه أداهم سوداً أو محدرجة "سمرا (١)

المحدرجة: السياط . والسود فيما يقال: القيود .

قوله تعالى (غماً بغم ) في هذه الباء أربعة أقوال .

أحدها: أنها بمعنى « مع». والثاني : بمعنى «بعد» .

والثالث عمنى «على»،فعلى هذه الثلاثة الأقوال يتملق النمان بالصحابة. وللمفسرين في المراد بهذين النمين خمسة أقوال

أحدها :أن النَّم الأول ما أصابهم من الهزيمة والقتل .والثاني : إِشراف خالد بن الوليد بخيل المشركين عليهم ، قاله ابن عباس ، ومقاتل .

والثاني: أن الأول فر ارهم الأول، والثاني: فر ارهم حين سمموا أن محمداً قد قتل، قاله مجاهد.

والثالث: أن الأول ما فاتهم من الغنيمة وأصابهم من القتل والجراح، والثاني: حين سمعوا أن النبي ﷺ قد فتل، قاله قتادة .

والرابع: أن الأول ما فاتهم من الغنيمة، والفنح، والثاني: إشراف أبي سفيات عليهم، قاله السدي .

والخامس: أن الا ول اشراف خالد بن الوليد عليهم ، والثاني: إشراف أبي سقيان عليهم ، ذكره التعلي .

<sup>(</sup>١) قائله الفرزدق ، وزياد : هو ابن أبيه ، كان قد توعد الفرزدق ، ثم أظهر الرضى عنه ، وأنه سيحبوه إن قصده ، فلم يركن لذلك الفرزدق .

والأدام ، جمع أدم : وهو القيد . والمحدرجة : الساط ، وهو وصف ، من : حدرج السوط : إذا أحكم فتله حتى استوى ، وسلوط محدرج : منار محكم الفتل .

والقول الرابع: أن الباء بمعنى الجزاء، فتقديره: غمكم كما غممتم غيركم، فيكون أحد الغمين للصحابة، وهو أحد نمومهم التي ذكر ناها عن المفسرين، وبكون الغم الذي جُوزوا لا جله لغيره. وفي المراد بغيره قولان.

أحدهما : أنهم المشركون غموهم يوم بدر ، قاله الحسن .

والثاني: أنه النبي ﷺ غموه حيث خالفوه، فجوزوا على ذلك، بأن غمو بما أصابهم، قاله الزجاج.

قوله تعالى ( لكيلا تحزنوا) في « لا » قولان ·

أحدهما : أنها باقية على أصلها ، ومعناها النني ، فعلى هذا في معنى الكلام قولان .

أحدهما: فأثابكم غماً أنساكم الحزن على ما فاتكم وما أصابكم ، وقد روي أنهم لما سمعوا أن النبي قد قتل ، نسوا ما أصابهموما فاتهم .

والثاني : أنه متصل بقوله : (ولقد عفا عنكم) فمعنى الكلام : عفا عنكم ، لـكيلا تحزُّنوا على ما فانكم وأصابكم ، لأن عفوه يذهبكل غم .

والقول الثاني: أنها صلة ، ومعنى الكلام: لكي تحزيوا على ما فالم وأصابكم عقوبة لكم في خلافكم ومثلها قوله تعالى: ( لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله )الحديد: ٢٩ أي: ليعلم . هذا قول المفضل. قال ابن عباس: والذي فاتهم: الغنيمة ، والذي أصابهم: القتل والهزعة .

﴿ ثُم أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَدْدِ الغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغشى طَائِفَةً مِنْ كُمْ وَطَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ قد أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُنُونَ بِاللهِ غيرَ الحَق ظَنَ النَّمَ وَطَائِفَةٌ قد أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُنُونَ بِاللهِ غيرَ الحَق ظَنَ النَّمَ كُلُّهُ النَّهُ مِنْ شَيَ قُلُ إِنَّ الأَمْرَ كُلُلهُ النَّهُ مَنَ الأَمْرَ مِنْ شَيَ قُلُ إِنَّ الأَمْرَ كُلُلهُ

لله يُخفُونَ في أَنفُسلِم ما لا يُبدُونَ لكَ يَقُولُونَ لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلِنا همُنا قلْ لو كنتُم في بُيوتِكُم لَبَرَزَ الذينَ كُتب عَلَيهِم القَتْلُ إلى مضاجعهم وكيبَنْتَليَ اللهُ ما في صُدُورِكُم وكيدُمَخِصَ ما في قُلُوبِكُمْ واللهُ عليم بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾

قوله تعالى: (ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ) قال ابن قتيبة: الأمنة: الأمن . يقال: وقعت الأمنة في الأرض . وقال الزجاج: معنى الآية: أعقبكم عا نالكم من الرعب أن أمنكم أمنا تنامون معه ، لا ن الشديد الخوف لا يكاد ينام . و « نعاساً » منصوب على البدل من « أمنة ، ، يقال: نعس الزجل ينعس نعاساً ، فهو ناعس . وبعضهم يقول: نعسان . قال الفراء: قد سمعتها ، و لكني لا أشتهيها . قال العلماء: النعاس: أخف النوم . وفي وجه الامتنان عليهم بالنعاس قو لان .

أحدهما: أنه أمنهم بعد خوفهم حتى ناموا، فالمنة بزوال الخوف، لائب الخائسف لا ينام. والتاني: قواه بالاستراحة على القتال.

قوله تعالى: (يغشني طائفة منكم) قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامر: «ينشي» باليا مع التفخيم، وهو يمود إلى النماس. وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف «تغشى» بالتاء مع الإمالة، وهو يرجع إلى الأمنة. فأما الطائفة التي غشيها النوم، فهم المؤمنون، والطائفة الذي أهمتهم أنفسهم: المنافقون، أهمهم خلاص أنفسهم، فذهب النوم عنهم. قال أبو طلحة: كان السيف يسقط من يدي، ثم آخذه، ثم يسقط، وآخذه من النعاس. وجهلت أنظر، وما منهم أحد يومئذ إلا يميد تحت حمَجَقَته (١)

<sup>(</sup>١) الحجفة: ضرب من الترسة ، تتخذمن جلود الابل مقورة ، يطارق بعضها على بعض ، اليس فيه خشب ، وهي الحجفة واللَّار َقة .

من النماس (۱). وقال الزبير: أرسل الله علينا النوم، فما مننًا رجل إلا ذقنه في صدره، فوالله إلى لا تسمع كالحلم قول معتب بن قشير: ( لوكان لنا من الا مم شيء ما قتلنا هاهنا )، فحفظتها منه (۲).

قوله تعالى : ( يظنون بالله غير الحق ) فيه أربمة أقوال .

أحدها : أنهم ظنُّوا أن الله لا ينصر محمداً وأصحابه، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والشأني : أنهم كذبوا بالقدر ، رواه الضحاك ، عن ابن عباس .

والثالث: أنهم ظنوا أن محمداً قد قتل ؛ قاله . تماثل .

والرابع : ظنُّوا أن أمر النبي عِيِّكِيَّةِ مضمحل ، قاله الزجاج .

**فوله تعالى** : ( ظن الجاهلية ) قال ابن عباس : أي : كظن الجاهلية .

قوله تعالى: (يقولون هل لنا من الأمر من شيء) لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه: الجحد، ثقديره: ما لنا من الأمر من شيء ، قال الحسن: قالوا: لوكان الأمر إلينا ما خرجنا، وإنما أخرجنا كرها. وقال غيره: المراد بالأمر: النصر والظفر، قالوا: إعما النصر للمشركين (قل إن الأمركلية)، أي: النصر، والظفر، والقضاء والقدر (لله). والا كثرون قرؤوا (إن الأمركله لله) بنصب اللام، وقرأ أبو عمرو برفعها، قال أبو على: حجة من نصب، أن «كله» عنزلة «أجمين» في الإحاطة والعموم، فلو قال: إن الأمر

<sup>(</sup>١) روى البخاري ج / / / ٧٧ عن أنس ، أن أبا طلحة قال : غثينا النماس ونحن في مصافنا يوم . أحد ، قال : فجمل سيفي يسقط من يدي وآخذه ، وبسقط وآخذه . وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم بنحو معناه .وروى ابن جربر ج / / ١٧٧ من والترمذي ج / ٢ / ١٣٥ ، والحاكم ج / ٢ / ٢٩٧ وصححه ، ووافقه الذهبي ، عن أنس عن أبي طلحة قال : رفت رأسي يوم أحد ، فجملت أنظر ، وما منهم يومئذ أحد الاعيد تحت حجفته من النماس، فذلك قوله تمالى: (ثم أزل عليكم من بعد الغم أمنة نماساً ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيب من

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن اسحاق، وابن راهويه، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي
 حاتم، والبيهقي في د الدلائل،

أجمع، لم يكن إلا النَّصب، و «كله» عَنزلة «أجمعين» ومن رفع، فلا له قد ابتذأ به، كما ابتدأ بقوله تعالى : (وكالهم آنيه).

قوله تعالى ( يخفون في أنفسهم ) في الذي أخفوه ثلاثة أقوال .

أحدها: أنه قولهم: ( لو كنا في بيوتنا ما قتلناهاهنا) .

والثاني: أنه إسرارهم الكفر، والشك في أمر الله.

والثالث: الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد.

قال ابو سليان الدمشقي : والذي قال : (هل لنا من الأثمر من شيء ) عبد الله ابن أبي . والذي قال : (لوكان لنامن الأمر من شيء ) معتب بن قشير .

قوله تعالى (قل لو كنم في بيونكم) أي: لو تخلفه ، لخرج منكم من كتب عليه القتل ، ولم ينجه القعود والمضاجع: المصارع بالقتل . قال الزجاج: ومعنى ( برازوا ) : صاروا إلى براز ، وهمو المكان المنكشف . ومعنى ( وليبتلي الله ما في صدوركم ) أي: ليختبره بأعمالكم ، لأنه قد علمه غيباً ، فيعامه شهادة .

قوله تعالى (وليمخص الله ما في قلوبكم) قال قتادة: أراد ليظهرها من الشك والارتياب، عما يريكم من عجائب صنعه من الأمنة، وإظهار سمرائر المنافقين، وهدا التمحيص خاص للمؤمنين، وقال غيره: أراد بالتمحيص: إبانة ما في القلوب من الاعتقاد للله، ولرسوله، وللمؤمنين، فهو خطاب للمنافقين.

قوله تعالى (والله عليم بذات الصدور) أي : عافيها . وقال ابن الا نباري: معناه: عليم بحقيقة ما في الصدور من المضمرات ، فتأنيث ذات بمنى الحقيقة ، كما تقول العرب : لقيته ذات يوم . فيؤنثون لائن مقصدهم : لقيته مرة في يوم .

زادالمسيرج/ و دم ٢٠٠٠

﴿ إِنَّ الذِينَ تُولَّـُو الْمِنْكُم يُومَ النَّـَقَى الجُنْعَانِ إِنَّا اسْتَزَلَــَّهُمُ الشيطانِ بِيَعْضِ مَا كَسَبُوا ولَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُم إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حليم ﴾

قوله تعالى ( إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ) الخطاب للمؤمنين ، وتوليهم : فراده من العدو . والجمعان: جمع المؤمنين، وجمع المشركين، وذلك يوم أُحد<sup>(۱)</sup>. واستزلهم: طلب زللهم ، قال ابن قتيبة : هو كما تقول : استعجلت فلانا ، أي: طلبت عجلته واستعملته : طلبت عمله ، والذي كسبوا : يريد به الذنوب . وفي سبب فراره يومئذ قولان .

أحدها : أنهم سمعوا أن النبي مِيَنْظِيْةٍ قد قتل ' فترخصوا في الفرار ، قاله ابر عباس في آخرين .

والثاني: أن الشيطان أذكرهم خطاياهم، فكرهوا لقاء الله إلاعلى حال يرضونها قاله الزجاج .

﴿ يَا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا لَانكُونُوا كَالَّذِينَ كَفُرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَاتُهُمْ إِذَا ضَمَرَ وَا في الأَرْضِ أُوكَانُوا غُزَّى لُو كَانُوا عَنْدُنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُنْسِلُوا لِيَجْمُلُ اللهُ ذَلَكَ حَسْرَةً في قَلْوِبِهُمْ وَاللهُ يُحِبِي وُ يَمِيتَ وَاللهُ عَا تَمْمُلُونَ بَصِيرٍ ﴾

<sup>(</sup>١) روى الامام أحمد ، وأبو يه لى ، والطبري ، والبزار ، باسناد حسن، عن عاصم ، عصن شقيق ، قال : لتي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة ، فقال له الوليد : مالي أراك جفوت أمير المؤمنين عائه ؟ فقال له عبد الرحمن : أبلغه أني لم أفر يوم عينين لله العاصم : يقول : يوم أحد له ولم أتخلف عن بدر ، ولم أترك سنة عمر ؛ قال : فانطلق فخبر بذلك عان ، قال : فقال : أما قوله : إني لم أفر يوم عينين ، فكيف أبرك سنة عمر ؛ قال : فانطلق فخبر بذلك عان ، قال : فقال : أما قوله : إني لم أفر يوم عينين ، فكيف يعيرني بذلك وقد عفا الله عنه ؟! فقال : (إن الذي تولوا منكم يوم النقى الجمان إغا استرقهم السيطان بعيرني بذلك وقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم ) ؟ ! وأما قوله : إني تخلفت يوم بدر ، فاني كنت بممض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم ) ؟ ! وأما قوله : إني تخلفت يوم بدر ، فاني كنت أمر ض وقية بنت رسول الله عنين المنافق الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها المين : حبل من حبال أحد ، ولذلك يقال له : يوم أحد ، ويوم عينين .

قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا) أي كالمنافقين الذين قالوا لإخوانهم في النسب. قال الزجاج: وإنما قال: « إذا ضربوا » ولم يقل: إذ ضربوا ، لأنه يربد: شأنتهم هذا أبدًا ، تقول: فلان إذا حدث صدق ، وإذا ضرب و منبر بوسر . و « إذا » لما يستقبل، إلاأنه لم يحكم له بهذا المستقبل إلا لما قدخبر منه فيامضى . قال المفسرون: ومنى (ضربوا في الأرض): ساروا وسافروا . و « غزى " جمع غازي . وفي الكلام محذوف تقديره: إذا ضربوا في الأرض ، فاتوا ، أوغزوا ، فقتلوا .

قولهتعالى (ليجمل الله ذلك) قال ابن عباس: ليجمل الله ما ظنوا من أنهم لو كانوا عنده، سلموا، (حسرة في قلوبهم) أي: حزناً. قال ابن فارس: الحسرة: التلهف على الشيء الفائت.

قوله تعالى (والله يحيي ويميت) أي: ليس تحر أز الانسان يمنعه من أجله.

قوله تعالى (والله بها تعملون بصير) قرأ ابن كثير ، وحمزة ، والكسائي : بعملون بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء . قال أبو على : حجة من قرأ بالياء أن قبلها غيبة ، وهو قوله تمالى : (وقالوا لإخوانهم) ، ومن قرأ بالتاء ، فحجته (لاتكونوا كالذين كفروا) .

﴿ وَلِنْسَ ۚ قُنْيِلُمْ ۚ فِي سَدِلِ اللهِ أَوْ مُنْتُم ۚ لَمَعْهِ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ ۚ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةُ ۚ خَيرٌ مِيا يَجْمَعُونَ ﴾ خيرٌ ميا يَجْمَعُونَ ﴾

قوله تعالى (ولئن قتلتم) اللام في «لئن » لام القسم ، تقديره : والله ائن قتلتم في الجهاد (أومتم) في إقامتكم. قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم : «مُت » و «مُتشم» و «مُتشا» برفع الميم في جميع القرآن ، و ورأ نافع ، و حمزة ، و الكسائي كل ما في متم) برفع الميم في هذين دون باقي القرآن ، وقرأ نافع ، و حمزة ، و الكسائي كل ما في القرآن بالكسر .

قوله تعالى (كنفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) أي: من أعراض الدنيا الـتي تتركون الجهاد لجمها . وقرأ حفص عن عـاصم: يجمعون بالياه ، وممناه : خير مما يجمع غيركم مما تركوا الجمهاد لجمعه . قال ابن عباس : خير مما يجمع المنافقون في الـدنيـا .

﴿ ولئن مُنتُم أَو قتلتُم لِإِلَى اللهِ مُتحسَّرون ﴾

قوله تعالى ( و اثن متم ) أي : في إقامتكم . ( أو قتلتم ) في جهادكم. (لإلى الله تحشرون) وهذا تخويف من القيامة . والحشر : الجمع مع سوق .

﴿ فَهَا رَحَةً مِنَ اللهِ لِنْتَ لَمُهُم وَلُو كُنْتَ فَظَّا غَلِظَ القَابِ لانفضوا من حَـولِكَ فَاعْفُ عَنْهُم واستغفِر لهم وشـاور هم في الأمرِ فاذا عَـزَمْتَ فتو كَـّل على الله إِنَّ اللهَ يُحبِ المتوكلين ﴾

قوله تعالى ( فبما رحمة من الله لنت لهم ) قال الفراء وابن قتيبة ، والزجاج «ما » هاهنا صلة ، ومثله : ( فبما نقضهم ميثاقهم ) قال ابن الأنباري : دخول «ما» هاهنا يحدث توكيداً .

قال النابغة:

المرة يهوى أن يعد شَ وطولُ عيش ما يضر (١٥)

فأكد بذكر «ما » وفيمن تتملق به هذه الرحمة قولان .

أحدهما : أنها تتملق بالنبي ﷺ . والثاني : بالمؤمنين .

<sup>(</sup>۱) د أمالي المرتضى ۽ ج/١/٢٦٦ ، و د حماسة البحتري ۽ ص ١٣٦ و د أمالي العالي ۽ ج/٢/٨ ، و دالخرانة ۽ ج١/١٤٥ وفيها دقد يضرن، بدل دما يضره .

قال قنادة: ومعنى (النت لهم) لان جانبك، و حسن خَالَقُك، و كثر احتمالك(). قال الزجاج: والفظ: الغليظ الجانب، السي الخلق، يقال: فظظت نفظ فظاظة وفظظ، والفظ: ما الكرش والفؤث، وإعاسمي فظاً لغلظ مشربه. فأما الغليظ القلب، فقيل: هو القاسي القلب، فيكون ذكر الفظاظة والغلظ وإن كانا بمعنى واحد \_ توكيداً. وقال ابن عباس: الفظ: في القول، والغليظ القلب: في الفعل.

قوله تعالى ( لانفضوا ) أي : تفرقوا ، وتقول : فضضت عن الكناب ختمه : إذا فرقته عنه . ( فاعفُ عهم ) أي : تجاوز عن هفواتهم ، وسل الله المغفرة لذنوبهم (وشاوره في الأمر ) (٢) معناه : استخرج آراءهم ، واعلم ما عندهم . ويقال : إنه من : شرت العسل .

(١)روى الامام أحمدر تم ٣٦٧٦ والبخاري ج/٤/٧٧عن عطاء بن يسار، قال : لقيت عبد الله بن عمر و ابن العاس ، فقلت : أخبرني على صفة رسول الله في التوراة . فقال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن : (يا أيها ألنبي إنا أرسلناك شاهداً ومشراً ونذيراً) وحرزاً الأميين ، وأنت عبدي ورسولي يسميتك المتوكل ، لست بفظ ولا غليظ ، ولا سخاب في الأسواق ، ولا يدفع السيئة بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو وينفر ، ولـن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الموجاء ، بأن يقولوا : لا إله إلا الله ، فيفتح بها أعيناً عمياً ، وأذانا صماء ، فقلو با غلفاً .

(y) قال الشيخ أحمد شأكر في « عمدة النفسير ، تعليقاً على هذه ألآية :

وحقاً إن الاسلم بأمر بالشورى ، ولكن أي شورى يأمر بها الاسلام ؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله وَتَنْظِيَّةٍ : ( وشاوره في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ) ومعنى الآية واضح صريح لا بحتاج إلى تفسير ، ولا يحتمل الناويل ، فهو أمر اللرسول عَنْظَيْنَةً ، ثم ان يكون ولي الأمر من بعده أن يعتمرض آراء أصحابه الذي يراه موضع الرأي الذي ه أولو الأحلام والنهى في المسائل التي تكون موضع تسادل الآراء، وموضع الاختياد في التطبيق، ثم يختار من بينها ما يراه حقاً، أو صواباً، أو مصلحة، فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأي فريق معين ، ولا برأي عدد محدود ، لا برأي أكثرية، ولا برأي أقلية ، فاذا عسزم

## وأنشدوا :

وقاسمها بالله حقاً لأنسم ألذ من السَّلوى إذا ما نشورُ ها (١)

قال الزجاج: يقال: شاورت الرجل مشاورة وشوراً ، وما يكون عن ذلك اسمه المشورة ، وبعضهم يقول: المشورة ، ويقال: فلان حسن الصورة والشورة ، أي: حسن الهيئة واللباس ، ومعنى قولهم: شاورت فلانا ، أظهرت ماعنده وما عندي . وشرت الدابة: إذا امتحنتها ، فعرفت هيئتها في سيرها ، وشرت العسل: إذا أخذته من مواضع النحل . وعسل مشار ، قال الأعشى :

## كأن القرنفل والزنجبيل ل بانا بفيها وأرياً مشارا (٣)

- توكل على الله ، وأنفذ الدرم على ما ارتآه . ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول بمشاور تهم ويأتسي به فيه من بلي الأمر من بعده هم الرجال الصالحون القائم وتعلى حدود الله المتقون الله المتها المقيم والصلاة ، المؤدو الزكاة ، المجاهدون في سبيل الله ، هم الذين قال فيهم رسول الله ويتي الله عنه أولو الأحلام والنهى ، ليسواهم الملحدين ولا الحاربين لدين الله ، ولا الفجار الذين لا يتورعون عسن منكر ، ولا الذين يرعمون أن لهم أن يضموا شرائع وقوانين تخالف دين الله ، وتهدم شريمة الاسلام ، هؤلاء وأولا أسبك من بين كافر وفاسق ، موضعهم الصحيح تحت السيف أو السوط ، لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء .

(۱) البیت لخالد بن زهیر ، دیوان الهذلیین ج/۱/۸۸ وشرح أشعار الهذایین ج /۱/۵۱۸ . والسلوی : المسل . نشورها : نأخذها منخلیتها .

قال في « اللسان » قال الزجاج : أخطأ خالدإنما السلوى طائر ، وقال الفارسي : السلوى: كل ماسلاك، وقيل للمسل : سلوى ، لأنه يسليك بحلاوته وتأتيّه عن غيره مما تلحقك فيه مؤونة الطبخ وغـيره من أنواع الصناعة ، يرد بذلك على أبي اسحاق الزجاج .

(٢) روايته في الديوان ص ٩٣

كَــــأن جنيَّا من الزنجيب ـــــل خالط فاهـــــا وأريــــا مشوراً جنيَّ: فعيل من : جنى الثمر يجنيه ، الزنجبيل : نبات طيب الرائحة معروف ، الأري : عسل النحل . شار العـــل واشتاره : جمه . والأري: المسل. واختلف العلماء لائي معنى أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه مع كونه كامل الرأي، تام الله دبير، على ثلاثة أقوال.

أحدُها : ليستن به من بمده، وهذا قول الحسن ، وسفيان بن عيينة .

والثاني : لتطيب قلو بهم ، وهو قول قتادة ، والربيع ، وابن إسحاق . ومقاتل . قال الشافعي رضي الله عنه : نظير هذا قوله عليه البكر تُستأمر في نفسها » (١) ، إنما أراد استطابة نفسها ، فانها لو كرهت ، كان للأب أن يزوجها (٢) ، وكذلك مشاورة أبراهيم عليه السلام لابنه حين أمراً بذبحه .

والثالث: للاعلام ببركة المشاورة ، وهو قول الضحاك . ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره ، علم أن امتناع النجاح محض قدر، فلم يلم نفسه ، ومنها أنه قد يعزم على أمر ، فيبين له الصواب في قول غيره ، فيعلم عجز نفسه عن الإحاطة بفنون المصالح . قال على رضي الله عنه : الاستشارة عين الهداية ، وقد خاطر من استغنى برأيه ، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الدم ، وقال بعض الحكماء : مااستُنبيط الصواب عشل المشاورة ، ولا حُسينت النفضاء عمل الكر ، واعلم أنه إنما أمر

<sup>(</sup>١) روى الجاعة إلا المنظاري عن ابن عباس قال: قالرسول التوقيطية : « التيب أحق بنفسها من وليها، والمبكر تستأذن في نفسها، والمنها ، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي « والبكر يستأمرها أبوها» . وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت : قلت : يارسول الله، تستأمر النساء في أبضاعهن ? قال: « "نعم » . إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت ؟ فقال « سكاتها اذنها » .

<sup>(</sup>٧) قال النووي في د شرح مسلم ، وأما قوله و المسكل و البكر د ولا تنكح البكر حتى تستأمر ، فاختلفوا في ميناه ، فقال الشافلي وابن أبي ليلي وأحمد وإسحاق وغيرهم : الاستئذان في البكر مأمور به، فان كان الولي أبا أو جداً ، كان الاستئذان مندوباً إليه ، ولو زوجها بنير استذانها مصح بالكان شفقته، وإن كان غيرها من الأولياء ، وجب الاستئذان ، ولم يصح إنكاحها قبله ، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرها من الكوفيين : يجب الاستئذان في كل بكر بالغة .

النبي ﷺ بمشاورة أصحابه فيما لم يأنه فيه وحي ، وعمهم بالذكر ، والمقصود أرباب الفضل والتجارِب منهم . وفي الذي أمر بمشاورتهم فيه قولان حكاهما القاضي أبو يعلى .

أحدهما : أنه أمر الدنيا خاصة . والثاني : أمر الدين والدنيا، وهو أصح . وقد قرأ ابن مسمود ، وابن عباس « وشاورهم في بمض الأمر».

قوله تعالى (فاذا عزمت) قال ابن فارس: المزم: عقد القلب على الشيء ويريد أن يفعله (۱) . وقد قرأ أبو رزين ، وأبو عجلز ، وأبو العالية ، وعكرمة ، والجحدري: (فاذاعزستُ) بضم التاء . فأما التوكل، فقد سبق شرحه .

ومعنى الكلام: فاذا عزمت على فمل شيء ، فتوكل على الله ، لا على المشاورة .

﴿ إِنْ يَنْصُر ۚ كُمْ اللهُ فَـ لا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ بَخَٰذُ الْسُكُمْ فَــَنْ ذَا الذي يَنْصُرُكُمْ مِن بعدِهِ وعلى اللهِ فليتوكل المؤمنون ﴾

قوله تعالى ( إِن ينصركم الله ) قال ابن فارس : النصر : العون، والخذلان : ترك العون. وقيل : الكناية في قوله ( من بعده ) تعود إلى خذلانه .

﴿ وَمَا كَانَ لَنِي ۗ أَنْ بَغُلُ ۗ وَمَنْ يَغَالُلُ ۚ يَأْتِ بِمَا غَلَ ۚ يُومَ القيامـة ِ ثُمُ ثُوفَتَى كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبِت وَمَ لا يُظْلَمُونَ ﴾

قولەتعالى ( وماكان لنبي أن يغل) في سبب نزولها سبمةأتو ال .

<sup>(</sup>١) في د معجم مقاييس اللغة ۽ ج/٤/٣٠٨ قال الخليل : العزم : ما عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله ، أي : متيقنه ، ويقال : ما لفلان عزيمة ، أي : ما يعزم عليه ، كأنه لا يمكنه أن يصرم أمره ، بل يختلط فيه ويتردد .

أحدها: أن قطيفة من المغنم فقدت يوم بدر ، فقال ناس : الهل الذي عصله أخذها ، فغزلت هذه الآية، رواه عكرمة عن ابن عباس (١).

والثالث : أن قوماً لمن أشراف الناس طلبوا من رسول الله عَيْمِينَا أَنْ يَخْصُهُمْ بَشِيَّ من الفنائم ، فنزلت هذه الاِية ، نقل عن ابن عباس أيضاً -

والرابع: أن النبي ﷺ بمث طلائعاً ،فغم النبي ﷺ غنيمة، ولم يقسم للطلائع،فقالوا: قسم الفي، ولم يقسم لنا ، فنزلت هذه الآية ، قاله الضحاك (٢) .

والخامس: أن قوماً غلُّوا يوم بدر، فنزلت هذه الآية، قاله قتادة.

والسادس: أنها نزلت في الذين تركوا مركسزه يوم أحد طلباً للغنيمة ، وقالوا: نخاف أن يقول الذي وَيَشِيْقُ : « أَلَمُ أَعَهِدُ إِلْهِمُ أَلَا نَهُ فَا الذي وَيَشِيْقُ : « أَلَمُ أَعَهِدُ إِلَيْهُمُ الذي وَيَشِيْقُ : « أَلَمُ أَعَهِدُ إِلَيْهُمُ الذي وَا اللهُ الذي اللهُ الذي اللهُ الذي السائب ، ومقاتل .

والسابع : أنها نزلت في غلول الوحي ، قاله القرظي ، وابن اسحاق .

وذكر بعض المفسرين أنهم كانوايكرهون ما في القرآن من عيب دينهم وآلههم، فسألوه أن يطوي ذلك ، فأزلت هذه الآية .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم ، وأبو داود ، والترمذي ، والعابري ، وقال الترمذي : حسن تخريب .

وفي اسناده خصيف بن علَّد الرجمن الجزري ضعفه أحمد ، وقال ابن عدي : إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس محديثه ، والراوي عنه في هذا الحديث عبدالواحد بن زياد المبدي، وهو ثقة، روى أه الجاعة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ، وابن جرير من طريق سلمة بن نبيط عن الضحاك .

واختلف القراء في « يغل » فقرأ ابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمرو : بفتح الياء وضم الغين ، وممناها : يخون . وفي هذه الخيانة قولان .

أحدهما : خيانة المال على قول الأكثرين .

والتاني : خيانة الوحي على قول القرظي ، وابن اسحاق . وقرأ الباقون : بضم اليـاء وفتح الغين ، ولها وجهان .

أحدهما: أن يكون الممنى يُخان ، [ويجوز أن بكون: يلفى خائنًا ، يقال: أغـللت فلانًا ، أي : وجدته غالاً ، كما يقال: أحمقته : وجدته أحمق وأحمدته : وجدته محوداً ] (١٠) قاله الحسن ، وابن قتيبة .

والثاني: يُنخو ً ن ، قاله الفراء ، وأجازه الزجاج ، ورده ابن قتيبة، فقال: لو أراد: يخون،لقال: يغلل،كما يقال: يفسق ، ويخون ، ويفجر .

وقيل: « اللام » في قوله « لنبي » منقولة ، ومعنى الآية : وما كان النبي ليغُـلَّ ، ومثله : ( ماكان لله أن يتخذ من ولد )مريم:٣٩ ، أي :ماكان الله لينخذ ولداً .

وهذه الآية من ألطف التعريض، إذ قد ثبتت براءة ساحة النبي وَ النَّهُ ، من النَّالُولُ فدل على أن الغلول في غيره . ومثله : (وإنا أو إِياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) سبأ: ٢٥ وقد ذكر عن السدي نحو هذا .

قوله تعالى (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) الغلول: أخذ شيء من المغنم خفية ، ومنه الغلالة ، وهي ثوب يلبس تحت الثياب ، والغلل: وهو الماء الذي يجري بين الشجر ، والغل وهو الماء الذي يجري بين الشجر ، والغل وهو الحقدال كامن في الصدر، وأصل الباب الاختفاء . وفي إنيانه بما غل ثلاثة أقوال .

<sup>(</sup>١) الزيادة من د غريب القرآن ۽ ص ١١٥ لابن قتيبة .

أحدها: أنه يأتي عا غله ، محمله ، ويدل عليه ما روى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هربرة قال ؛ قام فينا رسول الله علياتية يوما فذكر الغلول ، فعظمه ، وعظم أمره ، ثم قال : « لا ألفين أحدكم يجي وم القيامة على رقبته بعير له رغا ، يقول : يازسول الله أغشي ، فأقول : لا أملك لك شيئا ، قتد أبلغتك ، لا ألفين أحدكم يجي وم القيامة على رقبته فرس له خممة ، فيقول : يا رسول الله أغشي ، فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجي وم القيامة لا ألفين أحدكم يجي وم القيامة على رقبته شاة لهما ثنا ، يقول : يا رسول الله أغشي ، فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجي وم القيامة على رقبته نفس لها صياح ، فيقول : يا رسول الله أغشي ، فأقول : لا أملك لك شيئا ،قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجي وم القيامة شيئا ،قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجي وم القيامة على رقبته رقاع تحفق ، فيقول : يا رسول الله أغشي ، فأقول : لا أملك لك على رقبته صامت ، فيقول : يا رسول الله أغشي ، فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجي وم القيامة على رقبته صامت ، فيقول : يا رسول الله أغشي ، فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجي وم القيامة على رقبته صامت ، فيقول : يا رسول الله أغشي ، فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد أبلغتك (١)» . الرغاه : صوت البعير ، والنفاء : صوت الشاة ، والنفس : مايمنل من السبّي ، والرقاع : المال .

والقول الثاني : أنه يأتي حاملاً إثم ما غل .

والثالث: أنه يرد عوض ما غل من حسناته ، والقول الأول أصح لمكات الأثر الصحيح .

<sup>(</sup>١) رواه الامام أحمد رقم ١٩٤٩ ، والبخاري ج ١٢٩/١ ، ومسلم ج ١٤٦١ ، واللفظ الذي ساقه المصنف لمسلم . وروى الامام أحمد عن عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم خيبر، أقبل نفر من أضحاب رسول الله عليه على وروى الامام أحمد عن عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم خيبر، أقبل نفر رسول الله عليه الله المؤمد ون . وكذا الناس : إنه لا يدخل الجنة الا المؤمد ون . وكذا وواه مسلم ، والترمذي ، وقال : حديث صحيح .

قوله تعالى (ثم 'توفيَّى كل نفس ماكسبت) أي: تعطى جزاءماكسبت.

﴿ أَفَنَ انسَّبَعَ رَضُوانَ اللهِ كَنَ ۚ بَاءَ بَسَخُطٍ مِنَ اللهُ وَمَأُونَهُ جَهَـٰتُمُ ۗ وُبُسَ المصير ﴾

قوله تعالى ( أَفَمْنَ اتَّبِعُ رَضُوانَ اللَّهُ) اخْتَلْفُوا في مَنَّى هَذُهُ الْآيَةَ عَلَى قُولَينَ .

أحدها: أن ممناها: أفن اتبع رضوان الله ، فلم يغل ، (كمن با ابسخط من الله) حين غل ١٤ هذا قول سعيد بن جبير ، والضحاك ، والجهور .

والثاني: أن النبي ﷺ لما أمر المسلمين باتباعه يوم أحد، اتبعه المؤمنون، وتخلف جماعة من المنافقين، فأخبر الله بحال من تبعه، ومن تخلف عنه، هذا قول الزجاج.

﴿ هُمُ ۚ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ واللهُ بِصَيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى (هم درجات) قال الزجاج: معنــاه: هم ذوو درجات. وفي معنى درجات قولان.

أحدهما : أنها درجات الجنة ، قاله الحسن .

والثاني: أنها فضائلهم ، فبعضهم أفضل من بعض ، قاله الفراء ، وابن قتيبة .

وفيمن عنى بهذا الكلام تولان.

أحدهما: أنهم الذين انبعوا رضوان الله ، والذين باؤوا بسخط من الله ، فلمــن اتبــع رضوان الله الثواب، ولمن با • بسخطه العذاب ، هذا قول ابن عبــاس .

والثاني: أنهم الذين اتبعوا رضوان الله فقط ، فأنهم يتفاوتون في المنازل ، هذا قول سعيد بن جبير ، وأبي صالح ، ومقاتل .

﴿ لقد َمنَ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يشاوا عليهم آيانيه وُيزكّيهم ويُعلمّينُهم الكيتابَ والحيكمةَ وإنْ كانوا مِنْ فَبـْلُ لَـفي حَلالُ مُبين ﴾

قوله تعالى (لقد من الله على المؤمنين) أي : أنعم عليهم . و « أنفسهم » : جماعتهم ، وقبل : نسبهم ، وقرأ الضحاك ، وأبو الجوزا · : (من أنفسهم ) بفتسح الفا · وفي وجه الامتنان عليهم بكونه من أنفسهم أربعة أقوال .

أحدها : لـكونه مُهروف النسب فيهم ، قاله ابن عباس ، وقتادة -

والثاني: لكونهم قد خبروا أمره، وعلموا صدقه، قاله الزجاج.

والثالث: ليسهل عليهم النعلم منه، لموافقة لسانه للسانهم، قاله أبو سليمان اللمشقي . والرابع: لأن شرفهم يتم يظهور نبي منهم، قاله الماوردي .

وهل هذه الآية خاصة أم عامة ؛ فيه قولان.

أحدهما : أنها خاصة للعرب ، روي عن عائشة (١<sup>٠)</sup> والجمهور ·

والثاني: أنها عامة السائر المؤمنين، فيكون المعنى أنه ليس بملك ، ولا من غمير بني آدم، وهذا اختيار الزجاج. وقد سبق في (البقرة) بيانباقي الآية . (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المنذر ،وابن أبي حاتم، والبيهقي في دشمبالايمان،ومعنى قول عائشة هذا: أن هذا الامتنان خاص بالعرب المسلمين ، لأنهم يفقهون عنه ، ويفهمون كلامه ، ولا يحتساجون الى ترجمان ، وليس كذلك الأعاجم .

﴿ أُو َ لَمَّا أَصَابَتُكُم مصيبة فقد أَصَبُنتُم مِثْلَيْمًا تُلَتَمَ أَنَّى هذا قُلُ هو مبن عند ِ أَنفسكم إِنَّ الله على كل شيء قدير ﴾

قوله تعالى (أو لما أصابتكم مصيبة ) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لما كان يوم أحد ، عو قبوا عاصنموا بوم بدر ، من أخذه الفداء ، فقتل منهم سبعون ، وفر أصحاب النبي وتنظير ، وكسرت رباعيته ، وهشمت البيضة على رأسه ، وسأل الدم على وجهه ، فنزلت هذه الآبة [ إلى قوله نمالى ( قل هو من عند أنفسكم ) قال : بأخذكم الفداء ] (١) .

قوله تعالى (أو كماً) قال الزجاج: هذه واو النسق، دخلت عليها ألف الاستفهام، فبقيت مفتوحة على هيئتها قبل دخولها، ومثل ذلك قول القائل: تكلم فلان بكذا وكذا فيقول الجيب له: أو هو بمن يقول ذلك؛ فأما « المصيبة » فيا أصابهم يوم أحد، وكانوا قد أصابوا مثليها من المشركين يوم بدر، لأنهم قتل منهم سبهون، فقتلوا يوم بدر سبعين، وأسروا سبعين، وهذا قول ابن عباس، والضحاك، وقتادة، والجاعة، إلا أن الزجاج قال: قد أصبتم يوم أحد مثلها، ويوم بدر مثلها، فجعل المثلين في اليومين.

قوله تعالى (أنى هذا) قال ابن عباس: من أين أصابنا هذا ونحن مسلمون. قوله تعالى (قل هو من عند أنفسكم) فيه ثلاثة أقوال.

ـ كتاب الله الذي أنزله عليه ، ويبين تأويله ومعانيه ، والحكمة ويدني بالحكمة ، السنة التي سنها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله عَيْمَتِينَا ويهانه لهم، (وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) يعني : وان كانوا قبل ان يمن الله عليم بارساله رسوله الذي هذه صفته ، الهي ضلال مبين ، يقول في جهالة جهلاء ، وفي حيرة عن الهدى عمياء ، لا يعرفون حقاً ، ولا يبطلون باطلا.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم ، وما بين معقفين منه ، ورواه الامام أحمد في « المسند» رقم ٢٠٨ بأطول واسناده حسن ..

أحدها : أن معناه : بأخذكم الفداء يوم بدر ، قاله عمر بن الخطاب ، وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : جاء جبر بل إلى النبي علي فقال : إن الله قد كره ما صنع قومك من أخذه الفداه ، وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يضر بوا أعناق الأسارى ، وبين أن بأخذوا الفداء على أن يُقتل منهم عد أنهم، فذكر ذلك للناس، فقالوا : عشائرنا وإخواننا ، بل نأخذ منهم الفداء ، ويستشهد مناعد منهم ، فقتل منهم يوم أحد سبعون عدد أسارى بدر (١) فعلى هذا يكون المعنى : قل هو بأخذكم الفداء ، واختياركم القتل لا نفسكم .

والثاني: أنه جرى ذلك بمعصية الرماة يوم أُحد، وتركهم أمر رسول الله ﷺ قاله ابن عباس، ومقاتل في آخرين.

والنالث: أنه عخالفتهم الرسول في الخروج من المدينة يوم أحد، فانه أمرهم بالتحصين فيها ، فقالوا : بل نخرج ، قاله قتادة ، والربيع . قال مقاتب : إن الله على كل شيء من النصر والهزيمة قدير .

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ أَبُومَ التَّقَى الْجَمَانِ فَبَاذِنَ اللهِ وَلِيمُلُمَ المُؤْمِنِينَ ، وليعلمِ اللهِ أَوِ ادفعوا قالوا لو نعلمُ الذينَ نافقوا وقيلَ لهُمُ تَعَالَوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلمُ قتالاً لاتبعناكم هُمْ للكُفر يومئذ أقربُ منهم للاعان يقولونَ بأفواههم ما ليس في قلوبهم واللهُ أعلمُ عَمَا يَكُنُمُونَ ﴾

قوله تعالى: (وما أضّابكم يوم التقى الجمعان) الجمعان: النبي وأصحابه، وأبو سفيان وأصحابه، وذلك في يوم أحد، وقد سبق ذكر ما أصابهم.

وعزاه إلى ابن أبي شيبة ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن مردويه ، ونقل تحسينه عن الترمذي: .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير ج ﴿٣٣٦/٣﴾ ، وقال : رواه الترمذي ، والنسائي ، وابن حبان في « صحيحه » من حديث النوري به ، وهذا حديث غريب جداً . وذكره السيوطي في « الدر المنثور » : ج ٣ / ٩٣ ،

**فو له تعالى :** ( فباذن الله ) فيه ثلاثة أقوال <sub>.</sub>

أحدها : أمره ، والثاني: قضاؤه ، رويا عن ابن عباس ، والثالث : علمه ، قاله الزجاج . قوله نعالى : (وليعلم المؤمنين) أي : ليظهر إعان المؤمنيين بثبوتهم على ما اللم ، ويظهر نفاق المنافقين بفشلهم وقلة صبرهم . قال ابن قتيبة : والنفاق مأخوذ من نافقاء الير بوع ، وهو جحر من ِجحَرتبه يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي دخل فيــه . قال الزيادي عن الا صممي : وللير بوع أربعة أجحرة ، النافقاه : وهو الذي يخرج منه كشيراً ، ويدخل منه كثيراً. والقاصعاء، سمي بذلك لا نه يخرج تراب الجحر، ثم يقصِّع يعضه كأنه يسد به فم الجحر ، ومنه يقال : جرح فلان قد قصع بالدم : إذا امتـــلاً ولم يسل . والدَّامَّاء ، سمي بذلك ، لأنه يخرج التراب من فم الجحر ، ثم يدم م به فم الجحر ، كأنه يطليه به ، ومنه يقال : ادمم قدرك بشحم ، أي اطلها به . والرّ اهطاء ، ولم يذكر اشتقاقه ، وإُعَا يَتَخَذُ هَذَهُ الْجِحْرُ عَدْدًا، فَاذَا أَخَذُ عَلَيْهُ بَمْضُهَا ، خَرْجَ مِنْ بَعْضَ . قَال أَبُو زيد: فشبه المنافق به ، لأنه يدخل في الإسلام بلفظه ، ويخرج منه بمقده ، كما يدخل اليربوعمن باب ويخرج من باب. قال ابن قنيبة . والنفاق : لفظ إسلامي لم تسكن العرب تعرفه قبــل الإسلام(١٠). قال ابن عباس: والمراد بالذين نافقوا عبدالله بن أبي ،وأصحابه. قال موسى بن عقبة : خرج النبي ﷺ يوم أحد ، ومعه المسلمون ، وهم ألف رجل ، والمشركون ثلاثة آلاف، فرجع عنه ابن أبي في ثلاثمــئة . فأما القتــال ، فباشــرة الحرب . وفي المراد بالدفع ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه النكثير بالعدد . رواه مجاهد عن ابن عباس وهــو قول الحسن ، وعكرمة ، والضحاك ، والسدي ، وابنجر بـجفي آخرين .

 <sup>(</sup>١) في د المسان ، وهو اسم اسلامي لم تعرفه الدرب بالمنى المخصوص به ، وهو الذي يستر كفره ،
 ويظهر إيمانه ، وأن كان أصله في اللغة معروفاً .

والثاني : أن معناه: ادفعوا عن أنفسكم وحر عكم ، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وهو قول مقاتل . والثالث : أنه بمعنى القتال أيضاً .قاله ابن زيد .

**قولەتعالى : (لو نىل**م قتالاً ) فيه ثلاثة أقوال -

أحدها: أن ممناه: لو نعلم أن اليوم يجري فتال ما أسلمناكم، ذكره ابن اسحاق. والثاني: لوكنا نحسن القتال لاتبعناكم.

والثالث: أنما معنام: أن هناك قتلاً وليس بقتال ، ذكرهما الماوردي .

قوله تعالى: (هم للكفر)أي: إلى الكفر (أقرب منهم للا عان) أي: إلى الا عان، وإعا قال: يومئذ، لأنهم فيها قبل لم يظهروا مثل ما أظهروا، فكانوا بظاهر حالهم فيها قبل أقرب إلى الإعان.

قوله تعالى (يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم) فيه وجهان ذكرها الماوردي. أحدهما: بنطقون للإيمان، وليس في قلوبهم إلا الكفر.

والثاني: يقولون: نحن أنصار،وهم أعداه. وذكر في الذي يكتمون وجهين. أحدهما: أنه النفاق. والثاني: المداوة.

﴿ الذينَ قالوا لِإِخْوانهم وقعَدوا لو أطاعونا ما قُتُلُوا قل فادرؤا عن أنفسكم الموتَ إِن كُنتُم صادقيل ﴾

قوله تعالى ( الذين قالوا لإخوانهم ) قال ابن عباس : ترات في عبد الله بن أبي · وفي إخوانهم قولان .

أحدها: أنهم إخوانهم في النفاق ، قاله ابن عباس .

والتأني: إخوانهم في النسب، قاله مقائل. فعلى الا ول يكون المعنى: قالوا الإخوانهم المنافقين: لو أطاعنا الذين قتلوا مع محمد ما قتلوا، وعلى الثاني يكون المعنى: قالوا عن إخوانهم الذين استشهدوا بأحد: لو أطاعونا ما قتلوا.

قو له تعالى ( وقمدوا ) يعني القائلين قمدوا عن الجهاد .

قوله تعالى ( فادرؤوا ) أي : فادفعوا ( عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ) أنَّ الحذر لا ينفع مع القدر .

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوانًا بِلَ أَحْيَاهُ عَنْدَ وَ بَيْهِمَ يُرْزَقُونَ ﴾

قوله تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ) قرأ ابن عاص: قتّالوا بالتشديد . واختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال .

أحدها: أنها نرات في شهداه أحد، روى ابن عباس عن النبي عَيَّتِ أنه قال: « لما أصيب إخوانكم بأحد، جمل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، و تأكل من عارها، و تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم، وحسن مقيلهم، قالوا: ليت إخواننا يعلمون عا صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد [ ولا ينكلوا (۱) عن الحرب] قال الله تعالى: أنا أبلنهم عنكم، فأنزل الله تعالى هذه الآية (۲) وهذا قول سعيد بن جبير، وأبي الضحى .

والثاني: أنها نزلت في شهدا بدر لما أفضوا إلى كرامة الله تعالى وقالوا: ربنا أعلم "

<sup>(</sup>١) نكل عن عدوه : جبن فنكص على عقبيه ، وانصرف عنه هيبة له وخوفًا .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الامام أحمد في « المسند ، رقم ۲۳۸۸ ، وأبو داود رقم ۲۳۸۹ ، والطبري ج/۷/۲۸۵، والحا کم ج/۲/۲۷۷ وقال : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . زاد المسير ۲۳۳ ج ۲

إخواننا ، فنزلت هذه الآية والتي بعدها ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عبـاس ، وهو قول مقاتـل .

والثالث: أنها نزلت في شهدا بر معونة . روى محد بن إسحاق عن أشباخ له ، أن النبي وتينية بعث المنذر بن عمرو في سبعين رجلاً من خيار المسلمين إلى أهل نجد الحلما أثرلوا بر معُونة ، خرج حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل بكتاب رسول الله وتينية ، فلم ينظر فيه عامر ، وخرج رجل من كسر البيت برمح ، فضرب به في جنب حرام حتى خرج من الشق الآخر ، فقال : الله أكبر ، فزت ورب الكعبة ، وقتل سائر أصحابه غير واحد منهم ، قال أنس بن مالك : فأنزل الله تعالى فيهم : « بلنوا قومنا عنا أنا قد لقينا ربنا ، فرضي عنا ورضينا عنه » ثم رفعت ، فنزلت هذه الآبة : ( ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل فرضي عنا ورضينا "

<sup>(</sup>١) أخرجه أبن جرير الطبري ج/٧/٣٩ مطولاً وسنده حسن. ورواه الامام أحمد ج/٣/٣٠ و ٢١٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ بأسانيد صحيحة ، وايس فيه : و فنزات هذه الآبة ، ولفظه عن أنس : أن رسبول الله وتالي الله عن حراماً خاله أخا أم سلم في سبعين رجلاً ، فقالوا يوم بثر معونة ، وكان رئيس المتبركين يومثد عامر بن الطفيل ، وكان هو أتى الذي وتيني فقال : اختر مني ثلاث حصال بكون لك أهل السهل ، ويكون في أهل الوبر ، أو أكون خليفة من بعدك ، أو أغزوك بغطفان ألف أشقر، وألف شقراء ، قال : فطعن في بيت المرأة من بيت فلان ، فقال : غدة كندة البعير في بيت المرأة من بيت فلان ، فقال : غدة حكندة البعير في بيت المرأة من بي فلان ، التوفي بغرسي ، فأتي به ، فركبه ، فأت وهو على ظهره ، فانطلق حرام أخو أم سلم ورجلان معه ، أرجل من بني أمية ، ورجل أعرج ، فقال لهم : كونوا قريباً مني حتى آتيم ، فان أمنوني وإلا كنتم ويناه إلى وجل منهم من خلفه ، فطمنه حتى أنفذه بالرمح ، ويناه أو الله أكبر ، فزت ورب الكمبة ، قال : فأتاه حرام ، فقال : أتوه نوفي ، أعلمة حتى أنفذه بالرمح ، فأن أن علي وكان عالية وكان عالية وأن بلغوا قومنا أفا لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ، قال : فدعا الذي وقي المنان وعصية الذي عصوا الله ورسوله . الذي وقواه البني وتين علي المناه والله ورسوله . ورواه البخاري ج /٧/٧٩٢ ، وافظر تفصيل القصة في دالبداية والناية ، ج /٤/٧-٤٧ ، وافظر تفصيل القصة في دالبداية والناية ، ج /٤/٧-٤٧ ،

فهذا اختلاف الناس فيمن نزلت ، واختلفوا في سبب نزولها على ثلاثة أقوال .

أحدها: أن الشهدا، بعد استشهاده سألوا الله أن يخبر إخوانهم بمصيرهم ، وقد ذكرناه عن ابن عباس .

والثاني: أن رجلاً قال: يا ليتنا نملم ما لقي إخواننا الذين استشهدوا، فنزلت، قاله مقاتل.

والثالث: أن أوليا الشهدا كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرور، تحسروا ، وقالوا: نحن في النعمة والسرور ، وآباؤنا ، وأبناؤنا، وإخواننا ، في القبور ، فنزلت هذه الآية، ذكره على بن أحمد النيسابوري .

فأما النفسير، فمنى الآية: لا تحسبنهم أمواتاً كالأموات الذين لم يقتلوا في سبيل الله، وقد بينا هذا المنى في ( البقرة ) وذكر نا أن معنى حياتهم: أن أرواحهم في حواصل طير تأكل من تمار الجنة، وتشرب من أنهارها (١٠). قال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة.

﴿ فَرَحِينَ عَا آتَامُ اللهُ مَنْ فَضَلَهِ وَيُسْتَبَشِّرُونَ بِالذِّينَ لَمْ يَلْحَقُوا بَهُمْ مَنِ خَلَفِهُمْ أَلاَّ خُوفٌ عَلِيهُمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) روى الامام مسلم في وصحيحه عن مسروق قال : إنا سأانا عبد الله عن هذه الآية : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فقال : أما إنا قد سأانا عن ذلك ، فقال : أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل بالمرش ، تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي الى تلك القناديل. وقال الحافظ ابن كثير في النفسير ج / ٢٦ ٤ ؛ وقدر وبنا في ومسندا لامام أحمد وحديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح [وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفاً لهم وتكرياً وتعظيا ] أيضاً فيها ، وتأكل من ثمارها ، وترى مافيها من النفرة والسرور ، وتشاهد ما أعده الله من الكرامة ! وهو باسناد صحيح عزيز عظيم ، اجتمع فيه ثلاثة من الأثمة الآربية ، أصحاب المذاهب المنابعة ، فان الامام أحمد رواه عن محمد بن ادريس الشافعي ، عن مالك بن أنس الأصبحي ، عن الزهري عن عبد الله بن كمب بن مالك عن أبيه ، قال : قال رسول الله عن الله بن أنس الأصبحي ، عن الزهري عن عبد الله بن كمب بن مالك عن أبيه ، قال : قال رسول الله عن النه بن أنس الأصبحي ، عن الربيل في عبد الله بن كمب بن مالك عن أبيه ، قال : قال رسول الله عن المنه بن أنس الأصبحي ، عن الربيل في عبد الله بن يحد به مالك عن أبيه ، قال : قال رسول الله عن المنه بن أبل جميه الله إلى جسده يوم يعمله ه.

قوله تعالى (فرحين) قال ابن قتيبة: الفرح: المسرة، فأما الذي آتاهم الله، فأنا الوا من كرامة الله ورزقه، والاستبشار: السرور بالبشارة، (يالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) إخوانهم من المسلمين. وفي سبب استبشارهم بهم ثلاثة أقوال.

أحدها: أن الله تعالى لما أخبر بكرامة الشهداه، أخبر الشهداه بأني قد أنولت على نبيكم، وأخبرته بأمركم، فاستبشروا، وعلموا أن إخوانهم سيحرصون على الشهادة، قاله سعيد بن جبير.

والثاني: يستبشرون باخوانهم الذين يرجون لهم الشهادة ، يقولون: إن قتلوا نالوا ماثلنا من الفضل ، قاله قتادة .

والنالث: أن الشهيد يؤتى بكتاب فيه ذكر من تقدم عليه من إخوانه وأهله ، وفيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ، فيستبشير بقدومه ، كما يستبشر أهل الغائب به ، هذا قول السدي . و« الحماه » و « الميم » في قوله تعالى : (أن لاخوف عليهم ) تعلود إلى الذي لم يلحقوا بهم . قال الفراء : معناه : يستبشرون لهم بأنهم لا خوف عليهم ، ولا حزن . وفي ماذا يرتفع « الخوف » و « الحزن » عنهم ؟ فيه قولان .

أحدها: لا خوف عليهم فيمن خلفوه من ذريتهم ، ولا يحزنون على ما خلفوا من أموالهم .

والثاني : لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه ، ولا يحزنون على مضارقة الـدنيا فرحاً بالآخــرة.

﴿ يستبشرون بنمنة من الله وفضل وأنَّ الله لا يُضيعُ أَجَر المؤمنين ﴾ قوله تعالى ( يستبشرون بنمنة من الله وفضل ) قال مقائل : برحمة ورزق . قوله تعالى ( وأن الله ) قرأ الجمهور بالفتح على معنى : ويستبشرون بأن الله ، وقر أ الكسائي بالكسر على الاستئناف . ﴿ الذينَ استجابوا للهِ والرسولِ من بعدِ ما أصابهم القَرَّحُ للذينَ أحسنُوا منهم واتــُقـَوا ْ أجر ْ عظيم ْ ﴾

قوله تعالى ( الذين استجابوا لله والرسول ) في سبب نزولها قولان .

أحدها: أن المشركين لما انصرفوا يوم أحد، ندب النبي ويتلي أصحابه لانباعهم ، ثم خرج عن انتدب معه، فلقي أبو سفيان قوماً ، فقال: إن لقيتم محمداً ، فأخبروه أني في جمع كثير ، فلقيهم النبي ويتلي فسألهم عنه ، فقالوا: لقيناه في جمع كثير ، ونراك في قلة ، فأبى إلا أن يطلبه ، فسبقه أبو سفيان ، فدخل مكة ، فنزلت هذه الآية ، هذا قول ابن عباس (۱) ، والجهور .

والثاني: أن أبا سفيان لما أراد الانصراف عن أحد ، قال : يامحمد ، موعد بيننا وبينك موسم بدر ، فلما كان العام المقبل ، خرج أبو سفيان ، ثم ألقى الله في قلبه الرعب ، فبدا له الرجوع ، فلقي نُعيم بن مسعود (٢) ، فقال: إني قد واعدت محمداً وأصحابه أن فلتقي بموسم بدر الصفرى ، وهذا عام جدب ، لا يصلح لنا ، فتبطهم عنا ، وأعلمهم أنّا في جمع كثير ، فلقيهم فخوفهم ، فقالوا: حسبنا الله و نعم الوكيل ، و خرج النبي والسحابه، حتى أقاموا ببدر ينتظرون أبا سفيان ، فنزل قوله تعالى : ( الذين استجابوا لله والرسول ) الآيات. وهذا المنى مروي عن مجاهد ، وعكرمة (٢) . والاستجابة : الإجابة . وأنشدوا :

<sup>(</sup>١) رواه الواحدي في و أسباب النزول ۽ ص ٧٥ باسناده الى عمرو بن دينار ٠

 <sup>(</sup>٣) في رواية ابن اسحاق أن الرسول بذلك كان معبداً الحزاعي ، وقال الحافظاب حجر : ويقال:
 إن الرسول بذلك كان نميم بن مسعود الأشجمي .

<sup>(</sup>٣) جاء في « الدر المنثور » ج /٢٠١ • وأخرج النسائي ، وابن أبي حاتم، والطبراني بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس ، قال : لما رجع المصركون عن أحد ، قالوا : لا محمداً قتلتم ، ولا الكواعب أردفتم ، بئسها صنعتم ، ارجعوا ، فسمع رسول الله ويسلم بذلك ، فندب المسلمين. فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد ، أو بئر أبي عنبة ـ شك سفيان ـ فقال المشركون : نرجع قابل، فرجع رسول الله -

فلم يَسْتَجِبْهُ عند ذاك مجيب (١)

أي: فلم يجبه .

وفي مراد النبي ﷺ وخروجه وندب الناس للخروج ثلاثة أقوال .

أخدها : ليرهب المُدو باتباعهم . والثاني : لموعد أبي سُفيان .

والثالث: لأنه بلغه عن القوم أنهم قالوا: أصبتم شوكتهم، ثم تركتموهم. وقــد سبق الكلام في القرح.

قوله تعالى ( للذين أَجْسنوا منهم )أي : أحسنوا بطاعة الرســول، وانقــوا غالفته .

﴿ الذينَ قَالَ لَمُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَد جَمَعُوا لَكُم فَاخْسَـوْهُم فَرَادُهُم إيماناً وقالوا حسبُنا اللهُ ويعم الوكيل﴾

قوله تعالى ( الذين قال لهم الناس ) في المراد بالناس ثلاثة أقوال .

أحدها : أنهم ركب لقيهم أبو سفيان ، فضمن لهم ضماناً لنخويف النبي عليه وأصحابه ، قاله ابن عباس وابن اسحاق .

والثاني: أنه نميم بن مسمود الأشجمي، قاله مجاهد،وعكرمة، ومقاتل في آخرين.

وداع دعا يامن يُلحب الى الشَّدى

والبيت لكب بن سعد الفنوي ، وهو من قصيدة أصحبية جيدة ، يرثي بها أخاه أبا المنوار ، قال الأصمعي : ليس في الدنيا مثلها أ

<sup>-</sup> وَالرَّهِ عَلَيْنَ عَلَى اللهِ عَزُوهَ ، فَأَنْزُلُ اللهُ ( الدَّنِ استجابُوا لهُ والرسولُ ) الآية . وقد كان أبو سفيانقال ثانبي وَالنَّهِ : موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا ، فأما الحبان فرجع ، وأما الشجاع فأخذ أهبـــــة القتال والتجارة ، فأتوه فلم يجدوا به أحداً وتسوقوا،فأزل الله تعالى: (فانقلبُوا بنعمة من الله وفضل ) الآية .

<sup>(</sup>١) صدر البيت:

والتالث: أنهم المنافقون، لما رأوا النبي ويَنْكُمْ يَتْجَهَزُ ، نهوا المسلمين عن الخروج ، وقالوا : إِنْ أَتَيْسُوهُم في ديارهم ، لم يرجع منكم أحد، هذا قول السدي .

**قوله تعالى ( إن الناس قد جمعوا لكم ) يعني أبا سفيان وأصحابه .** 

قوله تعالى ( فزادهم إيماناً ) قال الزجاج : زاده ذلك التخويف ثبوتاً في دينهم ، و إقامة على نصرة نبيهم ، وقالوا : ( حسبنا الله ) (١) أي : هو الذي يكفينا أمرهم . فأما « الوكيل » ، فقال الفرا • : الوكيل : الحافي ، و اختاره ابن القاسم . وقال ابن قتيبة : هو الكفيل ، قال : ووكيل الرجل في ماله : هو الذي كفله له ، وقام به . وقال الخطابي : الوكيل : العصفيل بأرزاق العباد و مصالحهم ، وحقيقته : أنه الذي يستقل بالا مر الموكول إليه . وحكى ابن الا نباري : أن قوماً قالوا : الوكيل : الرب .

﴿ فَانْقَلَبُوا بَنِعِمَةً مِنَ اللهِ وَفَصْلِ لِمْ يَعْسَسُهُمْ سُو ۚ وَاتَسَّبَعُوا رَضُوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَصْلِ عَظيم ﴾ اللهِ واللهُ ذُو فَصْلِ عَظيم ﴾

قوله تعالى: ( فانقلبوا بنسمة من الله ) الانقلاب : الرجوع . وفي النسمة ، ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها الأحر ، قاله مجاهد . والثاني : العافية ، قاله السدي .

<sup>(</sup>۱) روى البخاري ج/۱۷۲/۸ عن ابن عباس : • حسبنا الله ونعم الوكيل ، فالهاابراهيم عليه الـ لام حين ألقي في النار ، وقالها محمد عَيْنِيْ حين قالوا : ( إن الناس قد جموا لـ كم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) .

وروى الامام أحمد في د المسند ، جه ٢٤/ ٢٤ بسند حسن عن عوف بن مالك أن النبي وَيَتَلِيْهِ قضى بين رجلين ، فقال الفي وَيَتَلِيْهِ : دردوا علي الرجل ، وحلين ، فقال الفي وَيَتَلِيْهِ : دردوا علي الرجل ، فقال : ما قلت ؛ قال : قلت : حسبي الله ونغم الوكيل ، فقال النبي وَيَتَلِيْهِ : د إن الله يلوم على المعجز ، ولكن عليك بالكيس ، فاذا غلبك أمر فقل : حسبي الله ونغم الوكيل ، وكذا رواه أبو داود والنسائي بتحوه .

والثالث: الإيمان والنصر ، قاله الزجاج. وفي الفضل ،ثلاثة أقوال . :

أحدها: ربح التجارة ، قاله مجاهد ، والسدي ، وهذا قول من يرى أنهم خرجوا لموعد أبي سفيان . قال الزاهري : لما استنفر النبي وينا السلمين لموعد أبي سفيان ببدر، خرجوا ببضائع لهم ، وقالوا: إن لقينا أبا سفيان ، فهو الذي خرجنا اليه ، وإن لم نلقه ابتمنا ببضائمنا ، وكانت بدر متجراً يوافى كل عام ، فانطلقوا فقضوا حوا تجم ، وأخلف أبو سفيان الموعد .

والثاني: أنهم أصابوا سرية بالصفراء، فرزقوا منها، قاله مقائل.

والثالث : أنه الثواب، ذكره الماوردي .

قوله تعالى (لم يمسلم سوم) قال ابن عباس : لم يؤذهم أحد ، (وا تبدوا رصوات الله) في طلب القوم ، (والله ذو فضل) أي : ذو من من المشركين عن المؤمنين .

﴿ إِمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ بُحُوتِفَ أُولِياءً وَ فَلا تَخَافُوهُ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُومِنِينَ ﴾

قوله تعالى ( إِنَّا ذَلِكُمُ الشيطان ) قال الرجاج : معناه : ذلك التخويف كان فعل الشيطان، سو له للمخو "فين ،

وفي قوله تعالى ( يخوف أولياءه ) قولان .

أحدها: أن معناه: يخو فكم بأوليائه، قاله الفراء، واستدل بقوله تعالى : (لينذر بأساً شديدا) الكهف: ٤ أي : بيأس، وبقوله تعالى: (لينذر بوم التلاق) غافر: ١٥، أي : بيوم التلاق.وقال الزجاج: معناه: يخوفكم من أوليائه ،بدليل قوله تعالى: (فلا تخافوهم وخافون) وهذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وإبراهيم، وابن قتيبة.

وأنشد ابن الأنباري في ذلك :

وأَيقَنتُ التَّفرُ قَ يُوم قالوا تُتُقُسِّمَ مال أُربِد بالسهام (١)

أراد: أيقنت بالنفرق ، قال: فلما أسقط الباء أعمل الفعل فيما بعدها و نصبه . قال: والذي نختاره في الآية: أن المعنى: يخوفكم أولياء ، تقول العرب: قد أعطيت الأموال، يريدون : أعطيت القوم الأموال ، فيحذفون القوم، ويقتصرون على ذكر المفعول الثاني . فهذا أشبه من ادعاء « باء » ما عليها دليل ، ولا تدعو إليها ضرورة .

والثاني: أن معناه: يخوف أولياء المنافقين، ليقمدوا عن قتال المشركين، قاله الحسن والسدي، وذكره الزجاج.

قوله تعالى : ( فلا تخافوهم ) يعني : أوليا الشيطان ( وخافون ) في ترك أمري . وفي « إِنْ » قولان.

أحدهما : أنها بمعنى : « إذ » قاله ابن عباس ، ومقائل .

والثاني: أنها للشرط، وهو قول الزجاج في آخرين.

﴿ وَلَا يَحْزُ نُنْكَ الذينِ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُم لَنْ يَضُرُ وَا اللهُ شَيئًا مُرِيدٌ اللهُ أَلَا يَجُمَلَ لَمُمْ حَظًا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيم ﴾

قوله تعالى: (ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) قرأ نافع « أيحزنك » « ليُحزنني » و « ليُحزن » بضم اليا و كسر الزاي في جميع القرآن، إلا في (الأنبياء) ( لا يحزنهم الفزع) الأنبياء: ١٠٣٠، فانه فتح الياء، وضم الزاي، وقر أالباقون كل ما في القرآن بفتح الياء وضم الزاي ، قال أبو على : يشبه أن يكون نافع تبع في سورة (الانبياء) أثراً، أو أحبأن يأخذ بالوجهين ، وفي الذين يسار عون في الكفر أربعة أقوال .

<sup>(</sup>١) البيت البيد بن ربيعة ، من قصيدة يرثي بها أخاه أربد ، ذكر بعضها صاحب والأغاني، ج/١٥/ ١٣٣٠.

أحدها: أنهم المنافقون، ورؤساء الهود، قاله ابن عباس .

والثاني: المنافقونُ ، قاله مجاهد . والثالث : كفار قريش ، قاله الضحاك .

والرابع: قوم ارتُدوا عن الإِسلام، ذكره الماوردي.

وقيل: معنى مسارعتهم في الكفر: مظاهرتهم للكفار، ونصرهم إياه. فان قيل: كيف لا يحزنه المسارعة في الكفر؛ فالجواب: لا يحزنك فعلهم، فانك منصور عليهم.

قوله تعالى : ( إنهم أن يضرُّوا الله شيئاً ) فيه قولان .

أحدهما: لن: ينقصوا الله شيئًا بكفرهم، قاله ابن عباس، ومقاتل.

والثاني: لن يضروا أوليا الله شيئاً ، قاله عطاء . قال ابن عباس :والحظ : النصيب ، والآخرة : الجنة . ( ولهم عذاب عظيم ) في النار .

﴿ إِنَّ السَّذِينَ اشْتَرَو الكُفْرَ بِالإِيمَانِ لِنَ يَضُرُ وَا اللهَ شَيْئًا وَهُمُ مُّ عَذَابٌ ٱلْمِيم ﴾ عذاب الله عناب المناس

قوله تعالى : ( إِن الذِين اشتروا الكفر بالايمان ) قال مجاهد : المنافقون آمِنوا ثم كفروا ،وقد سبق في ( البقرة) معنى الاشتراء .

﴿ وَلَا يُحْسِبَنَ ۚ الذِّينِ كَفَرُوا أَنَّهَا نُعَلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَا نَفْسَهُمْ إِنَّمَا نُعَلِي لَهُمْ لِيَـزَ دادوا إِعَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مَهِينَ ﴾

قوله تعالى: (ولا نحسبن الذين كفرواأ عا علي لهم خير لا نفسهم) اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال .

أحدها: في اليهود والنصارى والمنافقين، قاله ابن عباس.

والثاني: في قريظة والنضير، قاله عطاه. والثالث: في مشركي مكة، قاله مقاتل.

والرابع: في كلكافر ، قاله أبو سليمان الدمشقي(١).

وقرأ ابن كفروا) آل عمر ان ١٨٠٠ (ولا يحسبن الذين يبخلون) آل عمر ان ١٨٠٠ (ولا يحسبن الذين يفرحون) آل عمر ان ١٨٠٠ (ولا يحسبن الذين يفرحون) آل عمر ان ١٨٠٠ باليا و و كسر السين ، و و افقهم ابن عامر غير أنه فتح السين ، و قرأهن حزة بالتا ، وقرأ عاصم والكسائي ك لما في هذه السورة بالتا ، غير حرفين (ولا يحسبن الذين يخلون) فانها باليا ، إلا أن عاصم فتح السين ، وكسرها الكسائي ، ولم يختلفوا في (ولا تحسبن الذين قتلوا) أنها بالتا . (و علي لهم ) أي: فطيل لهم في العمر ، ومثله: (واهجر في مليا) قال ابن الا نباري : واشتقاق « غلي لهم »من الملوة ، وها للمدة من الزمان ، يقال : ما و تمل و ما لوة ، وما لوة ، لوه ما لوه ، الما لوه ، ال

قال متمم بن نوبرة :

بودِّيَ لو أني تملَّيتُ عمرَه عاليَ من مال طريف وتالد

﴿ مَا كَانَ اللهُ لِيدُرَ المؤمنينَ على مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيزَ الخَبِيثَ مِن الطَيِّبِ وَمَا كَانَ اللهِ لَيُطلعَكُم على النيبِ وَلَكُنَّ الله يُجتبي مِن رُسُلِهِ مَن يشاء فَآمنوا باللهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تَوْمَنُوا وَتَقُوا فَلَكُم أُجِرٌ عَظيم ﴾

قوله تعالى: (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه) في سبب نزولها خسة أقوال.

<sup>(</sup>١) أخرج عبد الرزاق،وابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ،والحاكم،وصححه عن ابن مسعود قال : مامن نفس برة ، ولا فاجرة، إلا والموت خير لها من الحياة . إن كان براً ، فقد قال الله تعالى ( وما عند الله خير الأبرار ) وإن كان فاجراً ، فقد قال الله تعالى : ( ولا يحسبن الذين كفروا ألها نملي لهم ليزدادوا إثماً ) واسناده صحيح .

أحدها: أن قريشاً قالت: تزعم يا محد أن من اتبعك، فهو في الجنة، ومن خالفك فهو في الجنة، ومن خالفك فهو في النار؟! فأخبرنا عن يؤمن بك ومن لا يؤمن، فنزلت هذه الآية، هذا قول ابن عباس (١).

والثاني: أن المؤمنين سألوا أن يعظوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق، فنزلت هذه الآية ، هذا قول أبي العالية (٢٠).

والثالث: أن النبي مَتَنِيْتِهِ قال: عُرضت علي أُمتي، وأُعلمت من يؤمن بي، ومن يكفر، فبلغ ذلك المنافقين، فاستهزؤوا، وقالوا: فنحن ممه و لا يعرفنا، فنزلت هذه الآية، هذا قول السدي (٢٠).

والرابع : أن اليهود ، قالت : يا محمد قد كنتم راضين بديننا ، فكيف بكم لو مات بعضكم قبل نزول كتابكم ا! فنزلت هذه الآية . هذا قول عمر مولى غفرة .

والخامس: أن قومًا من المنافقين ادَّعو ا أنهم في إيمانهم مثل المؤمنين، فأظهر الله نفاقهم يوم أحد، وأنزل هذه الآية، هذا قول أبي سليمان الدمشقي.

وفي المخاطب بهذه الآية قولان .

أحدهما : أنهم الكفار ، والمنافقون ، وهو قول ابن عباس ، والضحاك .

والثاني: أنهم المؤمنون ، فيكون المنى : ماكان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق . قال الثعلي : وهذا قول أكثر أهل المعاني .

قوله تعالى (حتى يمار الخبيث من الطيب) قرأ ابن كثير ، و نافع وأبو عمرو ، وابن

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في اد أسباب النزول ۽ ص ٧٦ عن الكلبي بدون سند .

<sup>(</sup>٢) الخبر في و أسباب النزول ، لاواحدي س ٧٦ .

 <sup>(\*)</sup> ذكره في و أسباب البنزول ، الواحدي ص ٧٥ عن السدي بدون سند .

عام (حتى يميز) و (ليميز الله الخبيث) بفتح الياء والنخفيف. وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف، ويمقوب: « يميز » بالنشديد، وكذلك في الأنفال: ٣٧ (ليميّز الله الخبيث).

قال أبو علي : مزت وميَّزت لفتان . قال ابن قتيبة : ومعنى يميز : يخلص . فأما الطيب ، فهو المؤمن . وفي الخبيث قولان .

أحدهما : أنه المنافق ، قاله مجاهد ، وابن جريج .

والثاني : الـكافر ، قاله تتادة ، والسدي ، وفي الذي وقع به التمييز بينهم ثلاثة أقوال. أحدها : أنه الهجرة والقتال ، قاله تتادة ، وهو قول من قال : الخبيث : الـكافر .

والثاني: أنه الجهاد، وهو قول من قال: هو المنافق. قال مجاهد: فيتز الله يوم أُحد بين المؤمنين والمنافقين ، حيث أظهروا النفاق وتخلــّفوا.

والثالث:أنه جميع الفرائض والتكاليف،فان المؤمن مستور الحال بالإِقرار، فاذا جاءت الشكاليف بانَ أمرُه، هذا قول ابن كيسان .

وفي المخاطب بقوله : ( وماكان الله ليطامكم على الغيب ) قولان .

أحدها: أنهم كفار قريش ، فمناه: ماكان الله ليبين لكم المؤمن من الكافر ،لأنهم طابو ا ذلك ، فقالوا: أخبرنا بمن يؤمن ومن لايؤمن ، هذا قول ابن عباس .

والثاني: أنه النبي وتنظيم ، فعناه: وماكان الله ليطلع محمداً على النيب ، قاله السدي . « ويجتبي ، بمعنى يختار ، قاله الزجاج وغيره . فعنى الكلام على القول الأول : أن الله لا يطلع على النيب أحداً إلا الأنبياء الذين اجتباهم ، وعلى القول الثاني : أن الله لا يطلع على النيب أحداً إلا أنه يجتبي من يشاء فيطلمه على ما يشاء .

﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ الذِّينَ يَبْخُلُونَ عِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ كَفْطُهُ هُو خَيْرًا كُلُّمُ بِل

هو شر طم سيُطو ً قون ما بخياوا به يوم القيامة ولله ميراثُ السَّموات والأرض والله بنا تعملون خبير ﴾

قوله تعالى (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله) اختلفوا فيمن نزلت على قول بن .

أحدها : أنها نزلت في الذين ببخلون أن يؤدو ا زكاة أموالهم ، وهو قول ابن مسمود وأبي هريرة ، وابن عباس في رواية ابي صالح ، والشعبي ، ومجاهد ، وفي رواية السدي في آخرين .

والثاني: أنها في الأحبار الذين كتموا صفة النبي عليه ، ونبوته ، رواه عطية عن ابن عباس ، وابن جريج عن مجاهد ، واختاره الزجاج .

قال الفراء: ومعنى الكلام: لا يحسبن الباخلون البخل هو خيراً لهم ، فاكتفى بذكر «يبخلون » من البخل، كما تقول: قدم فلان ، فسردت به ، أي : سررت بقدومه .

قال الشاعر:

إذا نُهي السفية جرى إليه

وخالف والسفيه إلى خلاف (١)

يريد : جرى إلى السفه . والذي آناهم الله على قول من قال : البخل بالزكاة :هو المال ، وعلى قول من قال : البخل بذكر صفة النبي عليات هو العلم .

<sup>(</sup>١) أ نشدهالفراء في و مُعاني القرآن ۽ ج /١/ ٢٤٨ ، وثملب في د مجالسه ۽ ج /١/ ٢٠ ، و و أمالي الشجري ۽ ج /١/ ٣٨ ، واللغدادي في و الخرانة ۽ ج/٢/ ٣٨٣ ، ولم يتسبوه الى قائل .

رقوله: إذا نهى ، متعلق النهي عام محذوف ، أي : عن أي شيء كان . وقوله : وخالسف : مفعوله عذوف ، أى : خالف زاجر . وقوله : والسفيه إلى خلاف : جملة تذيلية ، أي : شأن السفيه الميل الى مخالفة الناصح .

قوله تعالى (هو ) إشارة إلى البخل وليس مذكوراً، ولكنه مدلول عليه بـ «يبخلون» وفي معنى تطويقهم به أربعة أقوال .

أحدها: أنه يجمل كالحية يطوق بها الإنسان، روى ابن مسعود عن النبي وَتَقْطِيُّهُ أنه قال : « ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثَل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه، وهو بتهمه حتى يطوق في عنقه »ثم قرأ رسول الله وَتَقَلِيهُ : ( سيطو ً قور ن ما بخلوا به يوم القيامة ) (١) » . وهذا مذهب ابن مسعود ، ومقاتل .

والثاني : أنه يجمل طوقًا من نار ، رواه منصور عن مجاهد ، وابراهيم .

والثالث : أن معنى تطويقهم به: تـكليفهم أن يأتوابه، رواه ابن أبي نجيح،عن مجاهد.

والرابع: أن ممناه: يلزم أعناقهم إثمه، قاله ابن قتيبة.

قوله تعالى (ولله ميراث السموات والأرض) قال ابن عباس: يموت أهل السموات وأهل الأرض، ويبقى رب العالمين. قال الزجاج: خوطب القسوم يما يمقلون، لأنهم يجملون مارجع إلى الإنسان ميراثاً إذا كان ملكاً له، وقال ابن الأنباري: معنى الميراث:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في و المسند ، رقم ٣٥٧٧ ، والترمذي ، وابن خزيمة ، وابن ماجه ج /١/ ٥٩٥ ، ولفظه : وما من أحد لا بؤدي زكاة ماله ، إلا سُنتِل له يوم القيامة شجاعاً أقرع حتى بطوق عنقه ، ، ثم قرأ علينا رسول الله عِيْنَائِيْرُ مصداقه من كتاب الله تعالى : ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ) الآية . وقال الترمذي : حسن صحيح .

الشجاع : الحية الذكر ، وهو ضرب من الحيات ، خبيث مارد ، وأقرع : صفة من صفات الحيات الخبيثة ، يزعمون أنه اذا طال عمر الحية ، وكثر سمه ، جمعه في رأسه حتى تتممط منه فروة رأسه .

انفراد الرجل بماكان لا ينفرد به ، فلما مات الخلق ، وانفرد عز وجل، صار ذاك له وراثة . قوله تعالى ( والله بما تعملون خبير ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : « يعملون » بالياء إنباعاً لقوله تعالى: ( سيطو "قون ) وقرأ الباقون بالتاء، لأن قبله ( وإن نؤمنوا وتتقوا ) .

﴿ لَقَدْ صَمِيعَ اللهُ قُولَ الذين قالوا إِنَّ اللهَ فَقَيرٌ وَنَحَنُ أَغَنِياهُ سَكَنَبُ ما قالوا وَقَتْلَهُمُ الأَنبِياءَ بِغَيرِ حَتَى وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحريق ﴾

قوله تعالى (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير) في سبب نزولها قولان أحدهما : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل ييت مدراس اليهود ، فوجدهم قداجتمه واعلى رجل منهم ، اسمه فنحاص، فقال له أبو بكر : اتى الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن عجداً رسول الله ، فقال : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر ، وإنه إلينا لفقير ، ولو كان غنيا عنا ما استقرض منا . فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال والله لو لا العهد الذي يبننا لضربت عنقك . فذهب فنحاص يشكو إلى النبي ويسام، وأخره أبو بكر من الغضب أبو بكر ومن عنده الآية، وتزل فيا بلغ من أبي بكر من الغضب (ولتسمع أن من الذين أو نوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً) (ولتسمع أن من الذين أو نوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً)

والثاني: أنه لما نزل قوله ( كمن ذا الذي يقرض الله قرضاً )البقرة: ٢٤٥ قالت اليهود: إنما يستقرض الفقير من النني ، فنزلت هذه الآية ، هذا قول الحسن ، وقتادة . وفي الذين قالوا : إن الله فقير ، أربعة أقوال .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن استحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ايسن عباس ، ورجال اسناده ثقات خلا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت الأنصاري ، فانه مجمول تفرد عن ابن استحاق كما قال الحافظ في و التقريب ، وقال الشيخ أحمد شاكر في وعمدة التفسير ، ج - ٣ - ٨٣ : واستاده جيد أو صحيح .

أحدها : أنه فنحاص بن عازورا اليهودي ، قاله ابن عباس ، ومقاتل .

والثاني: حيي بن أخطب ، قاله الحسن وقتادة .

والثالث: أن جماعة من اليهود قالوه . قال مجاهد: صك أبو بكر رجلاً من الذين قالوا: ( إِن الله فقير و نحن أغنيا • )لم يستقرضنا وهو غني ؟! (١).

والرابع : أنه النبَّاش بن عمرو اليهودي ، ذكره أبو سليمان الدمشقي .

قوله تعالى (سنكتب ماقالوا) قرأ حمزة وحده: «سيُكتب » بيا مضمومة و «قتلـُهم» بالرفع و « يقول » باليا ، وقرأ الباقون : ( سنكتب ما قالوا ) بالنون ، و « قتلهم » بالنصب و « نقول » بالنون ، وقرأ ابن مسمود « ويقال » ، وقرأ الا عمش ، وطلحة : و « يقول »

وفي معنى ( سنكتب ما قالوا ) قولان .

أحدهما: سنحفظ عليهم ما قالوا ، قاله ابن عباس .

والثاني: ستأمر الحفظة بكنابته ، قاله مقاتل .

قوله تعالى (وقتلَم الأنبياء) أي: ونكتب ذلك. فان قبل: هذا القائل لم يقتسل نبياً قط، فالجواب أنه رضي بفعل متقدميه لذلك، كما بينا في قوله تعالى: (ويقتلون النبيين بغير الحق). قال الزجاج: ومعنى (عذاب الحريق) عذاب محرق، أي: عذاب بالنسار، لأن المذاب قد يكون بغير النار.

﴿ ذَلِكَ عَمَا قَدَّمَتُ أَيدِ بِكُمُ وَأَنَّ اللهَ لِيسَ بِطْلاَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ قوله تعالى ( ذلك ) إشارة إلى المذاب ، والذي قدمت أبديهم : الكفر والخطايا .

زاد المسير /١ م: ٣٣٠

<sup>,</sup> رواه عبد بن حميد ، وجرير ج $/\sqrt{\gamma}$  و وابن المنذر عن مجاهد .

﴿ الذينَ قالوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلِينَا أَلاَّ نَوْ مَنَ لَرَسُولَ حَتَى يَأْنَيْنَا بَقْرِبَانَ تَأْكُنُكُهُ النَّارِ قُلُ قَدْ جَاءَكُم رُسُلُ مِن قَبْلِي بِالبَيِّنِاتِ وَبَالذِي قُلْتُمْ فَلِمَّ قَتَلَتُمُومُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ ﴾

توله تعالى (الذين قالوا إن الله عهد إلينا) قال ابن عباس: نرات في كعب ابن الأشرف، ومالك بن العبيف، وحيي بن أخطب، وجماعة من اليهود، أتوا رسول الله عبد إلينا، أي: أمرنا في التوراة: أن لا تؤمن لرسول، أي: لا نصدق رسولاً يزعم أنه رسول، حتى أتينا بقربان تأكله النار(١٠). قال ابن قنيبة: والقربان: ما نُقرب به إلى الله تعالى من ذبح وغيره، وإنما طلبوا القربان، لا نه كان من سنن الا نبياه المتقدمين، وكان نزول النار علامة القبول. قال ابن عباس: كان الرجل بتصدق، فاذا قبلت منه، نزلت نار من السباه، فأكلته، وكانت ناراً لها دوي ، وحفيف. وقال عطاه: كان بنو اسرائيل يذبحون لله، فيأخذون أطايب اللحم، فيضعونها في وسط البيت عطاه: كان بنو اسرائيل يذبحون لله، فيأخذون أطايب اللحم، فيضعونها في وسط البيت تحت السباه، فيقوم النبي في البيت، ويناجي ربه، فتنزل نار، فتأخذ ذلك القربان، فيخر النبي ساجداً، فيوحي الله إليه ما يشاه، قال ابن عباس: قل يا عجد لليهود (قد جاه كم رسل من قبلي بالبينات) أي: بالآيات، (وبالذي) سألم من القربان.

﴿ أَنَانَ كُذَّ بُوكُ فَقَدَ كُذَّ بِ رَسُلُ مِن قَبْلِكَ جَافُوا بِالبِينِناتِ وَالرَّ بُرِ والكتابِ المُنْبِيرِ ﴾

قوله تعالى (فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك) معناه: لست بأول رسول كذب . قال أبو على : وقرأ ابن عامر وحده « بالبينات و بالزبر » نزيادة باء ، وكذلك في مصاحف أهل الشام ، ووجه أن إعادة الباء ضرب من التأكيد ، ووجه قراءة الجهور

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في ﴿ أسباب النزول ، س: ٧٧ ، عن الكلي .

أن الواو قد أغنت عن تكرير العامل ، تقول : مررت بزيد وعمرو ، فنستغني عن تكرير الباء . وقال الزجاج : والز أبُر : جمع زبور ، والزبور : كل كتاب ذي حكمة .

قوله تعالى: ( والكتاب المنير ) قال أبو سليمان: يعني به الكتب النيرة بالبراهين والحجج .

﴿كُلُّ نَفُسَ ذَائْقَةً المُوتِ وَإِنَّا تُوكَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يُومَ القيامَةَ فَمَنْ زُحزِحَ عن ِ النَّارِ وأَدخِلَ الجَنَّةَ فَقَدَ فَازَ ومَا الحياةُ الدنيا إِلاَ مَتَاعُ الفرور ﴾

قوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت) قال ابن عباس: لما نزل قوله: (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكتيل بكم ) السجدة: ١١٠ قالوا: با رسول الله إنما نزل في بني آدم، فأبن ذكر الموت في الجن، والطير، والأنعام، فنزلت هذه الآية. وفي ذكر الموت تهديد للمكذبين بالمصير، وتزهيد في الدنيا، وتنبيه على اغتنام الأجل.

وفي قوله تعالى (إنما توفون أُجوركم يوم القيامة) بشارة للمحسنين، وتهديد للمسيئين. قوله تعالى ( فمن زحزح ) قال ابن قنيبة: 'نجبّي وأُبعد ، ( فقد فاز ) قال الرجاج: تأويل فاز: تباعد عن المكروه، ولقي ما يحب، يقال لمن نجا من هلكة ، ولمن لقي ما يخب، يقال لمن نجا من هلكة ، ولمن لقي ما يخبط به: قد فاز .

<sup>(</sup>١) روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله وَاللَّهِ : « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ، افرؤوا إن شئم : ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ، فقد فاز ) ، ورواه أحمد في ه المسند ، والترمذي ، والحاكم في « المستدرك » ، وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وروى الامام أحمد في « المسند » رقم ٣٨٠٧ ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله والذهبي ، وروى الامام أحمد في « المسند » رقم ٣٨٠٧ ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله واليوم الآخر ، ويدخل الجنة ، فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » . ورواه الامام مسلم بأطول منه .

قوله تعالى: (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) يربد أن الميش فيها يفر الإنسان عا عنيه من طول البقاء ، وسينقطع عن قريب . قال سعيد بن جبير: هي متاع الغرور المن لم يشتغل بطلب الآخرة ، فأما من يشتغل بطلب الآخرة ، فهي له متاع بـلاغ إلى ما هـو خبر منها .

﴿ اللَّهُ لُولُنَّ فِي أَمُوالَكُمْ وَأَنفُسُكُمْ وَلنسْمَعُنَّ مِن الذِينَ أُونُوا الكتابَ مِن قَبلُكُمُ ومِن الذِينَ أَشْرَ كُوا أَذَى كثيرًا وإن تصدوا وتنقوا فان ذلك من عزم الأمور ﴾

قوله تعالى: (لتبلون في أموالكم وأنفسيكم ) في سبب نزولها خمسة أقوال .
أحدها: أن النبي وتنظيم مرا بمجلس فيه عبد الله بن أبي ، وعبد الله بن رواحة ، فغشي المجلس عجاجة الدابة ، فخمر ابن أبي أنفه بردائه ، وقال : لا تغيروا علينا ، فنزل رسول الله وتنظيم ، ثم دعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن ، فقال ابن أبي : إنه لا أحسس ما تقول ، إن كان حقا فلا تؤذنا في مجالسنا . وقال ابن رواحة : اغشنا به في مجالسنا يا رسول الله ، فالله عن أسامة بن زيد (١) .

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري بأطول منه ج/١٧٧، ولفظه: عن عروة بن الزيران أسامة بن زيدرضي الله عنها أخبره أن رسول الله وتتلقيق وكب على حمار على قطيفة فدكية ، وأردف أسامة بن زيد وراءه المسعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر . قال : حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول ، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي ، فاذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوقان والمهود ، وفي المجلس عبد الله بن رواحة ، فلما غشبت المجلس عجاجة الدابة خمز عبد الله بن أبي أنف بدرائه ، ثم قال : لا تغيروا علينا . فسلم رسول الله وتتلقيق عليهم ثم وقف ، فنزل ، فدع هم إلى الله ، وقدراً عليهم القرآن . فقال عبد الله بن أبي بن سلول : أبها المراء ، إنه الأحسن بما تقول ، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ، ارجع إلى رحلك ، ثمن حاءك فاقصص عليه ، فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله بن مجالسنا ، ارجع إلى رحلك ، فن حاءك فاقصص عليه ، فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا ، ارجع إلى رحلك ، فن حاءك فاقصص عليه ، فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا ، ارجع إلى رحلك ، فن حاءك فاقصص عليه ، فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا ، المجالة عبد الله بن على سعد بن عبادة وقل ين النبي وتتلقيق دخل على سعد بن عبادة و فلم يزل النبي وتتلقيق خلق من حتى سكنوا. ثم ركب النبي وتتلقيق دخل على سعد بن عبادة و فلم يزل النبي وتتلقيق الله بن عبادة و فله بنادة و فله بنادة و فله بنادة و فله بناد فله بناد فله بنادة و فله

والثاني: أن المشركين واليهودكانوا يؤذون النبي عَيَّظِيْهِ وأصحابه أشد الأذى، فنزلت هذه الآية، قاله كمب بن مالك الأنصاري (١٠).

والثالث: أنها نزلت فيما جرى بين أبي بكر الصديق، وبسين فنحساص اليهودي، وقد سبق ذكره عن ابن عباس .(٢)

والرابع: أنها نزلت في النبي وتيليج ، وأبي بكر الصديق ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . واختاره مقاتل . وقال عكر مة : نزلت في النبي وتيليج ، وأبي بكر الصديدق ، و ننحاص البهودي .

وقوله: يتناورون، اي: يتواثبون. والبحرة: وفي رواية والبحيرة، هذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد، والمراد به هنا: المدينة المنبوية، ونقل ياقوت أن « البحرة » من أسماء المدينة المنبورة، شرق: غص، وهو كناية عن الحسد.

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق عن مممر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ،ولفظه : أنهانزلت في كعب بن الأشرف فياكان بهجو به النبي وَيَتَظِينُهُ من الشعر ،

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في ﴿ الفتح ﴾ ج٨/١٧٣ : روا. ابن أبي حاتم وابن المنذر باسناد حسن عن ابن عباس.

والخامس: أنها نزلت في كعب بن الأشرف ، كان يحرِّض المشركين على رسول الله على إلى الله على الل

قال الزجاج: ومعنى « لتبلون »: لتختبر ُنَ ، أي : توقع عليكم المحن ، فيعلم المؤمن حقاً من غيره . و « النون » دخلت مؤكدة مع لام القسم ، وضمت الواو لسكونها ، وسكون النون . وفي البلوى في الائموال قولان .

أحدهما: ذهابها ونقصالها ، والثاني: ما فرض فيها من الحقوق . وفي الباوى في الأنفس أربعة أقوال.

أحدها : المصائب ، والقتل . والثأني : ما فرض من العبادات .

والثالث: الأمراض • والرابع: المصيبة بالأقارب، والعشائر .

وقال عطاه: هم المهاجرون أخذ المشركون أموالهم، وباعوا رباعهم، وعذبوهم.

قوله تعالى: (ولتسمه ن من الذين أُونُوا الكتباب) قال ابن عبباس: هم اليهود والنصارى، والذين أشركوا: مشركو المرب (وإن تصبروا) على الأذى (وتتقوا) الله عجانبة معاصيه.

قوله تعالى : ( فان ذلك من عزم الا مور ) أي : ما يعزم عليه ، لظهور رشده .

## ۔ کھی فصل کھ⊸۔

والجهور على إحكام هذه الآية ، وقد ذهب قوم إلى أن الصبر المذكور منسوخ بآية السيف.

﴿ وَإِذَ أَخَذَ الله ميثاقَ الذين أُوتُوا الكِتَابُ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَاسُ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ ۗ فنبذوه وراءَ عُظهورهم واشترَوا الله تمناً قليلاً فبئس ما يَشترون ﴾ قو له تعالى: ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أُو توا الكتاب ) فيهم الاله أقوال.

أحدها : أنهم اليهود ، قاله ابن عباس ، وابن جبير ، والسدي ، ومقاتل . فعلى هذا ، الكتاب : التوراة .

والثاني: أنهم اليهود، والنصارى، والكتاب: النوراة والانجيل.

والثالث: أنهم جميع العلماء، فيكون الكتاب اسمجنس.

قوله تعالى: (لتبينُنَّه الناس)

قرأابن كثير ، وأبو عمرو ، وأبو بكر ، والمفضل عن عاصم، وزيد عن يعقوب (ليبيننه للناس ولا يكتمونه ) بالياء فيهما ، وقرأ الباقون ، وحفص عن عاصم بالتاء فيهما . وفي هاء الكناية في « لتبيننه» و «تكتمونه »قولان .

أحدها: أنها ترجع إلى النبي محمد ﷺ ، وهذا قول من قال: هم اليهود .

والثاني: أنها ترجع إلى الكتاب، قاله الحسن، وقتادة، وهو أصح، لأن الكتاب أقرب المذكورين، ولائن من ضرورة تبيينهم ما فيه إظهار صفة محمد والته بوهذا قول من ذهب إلى أنه عام في كل كتاب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا.

قوله تعالى ( فنبذوه) قال الزجاج :أي: رمو اله ، يقال للذي يطرح الشي و لا يمبأ به: قد جملت هذا الا مر بظهر ، قال الفرزدق :

تميم بن نيس لانكونن ً حاجتي بظهر ولا يعيا علي جوابها (١)

<sup>(</sup>١) دبوانه ج/١/٢٨، و « اللسان ، ج/٤/٢٢ ٬ و « الاغاني ، وروايته في الدبوان : تم بن زيد لا تهونن حاجتي لديك ولا يسيا علي جوابها

معناه : لا تكونن حَاجَتِي شُهِمَلة عندك، مطرحة . وفي ها « فنبذوه» قولان . أحدهما : أنها تمود إلى الميثاق . والثاني : إلى الكتاب (١) .

قوله تعالى (واشتَروا به) يعني: استبدلوا بما أخذ الله عليهم القيام به، ووعدهم عليه الجنة ("منا قليلاً") أي: عرضاً يسيراً من الدنيا .

﴿ لَا تَحْسَبَنَ ۚ الَّذِينَ يَضَرَحُونَ عَا أَتَوْا وِيُحَبِثُونَ أَنْ يُحْمَدُوا عِمَا لَمُ يَفْعُلُوا فَلَا تَحْسَبَنَيْهُم عِفَازَةً مِن العَذَابِ وَلَهُم عَذَابٌ أَلِم ﴾

قوله تعالى (ولا محسبن الذين يفرحون بما أنوا) وقرأ أهل الكوفة : لا تحسبن الناء. وفي سبب نزولها عمانية أقوال .

أحدها: أن النبي ﷺ ، سأل البهود عن شيء ، فكتموه ، وأخبروه بغيره ، وأروه

أنهم قد أخروه به، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا عا أنوا من كمامهم إياه، فنزلت هذه الآية.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية : هذا توبيخ من الله تعالى وتهديد لأهمل الحكتاب ، الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الانبياء أن يؤمنوا بمحمد وتعليه ، وأن ينوهوا بذكره في النساس ليكونوا على أهبة من أمره ، فإذا أرسله الله تعالى تابعوه ، فكتموا ذلك ، وتموضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف ، والحظ الدنيوي السخيف ، فبتست الصفقة صفقتهم ، وبئست البيعة بيمتهم . وفي هذا تحذير للهاء أن يسلكوا مسلكهم ، فيصيبهم ما أصابهم ، ويسلك بهم مسلكهم . فعلى العلم الصالح ، ولا يتكتموا منه شيئاً، فقسد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي وتعليه أنه قال : و من سئل عن علم فكته ألجم يوم القيامة بلجام من نار به . وهذا الحديث الذي استشهد به ابن كثير أخرجه أحمد وأبو داود ، وابسسن ماجه ، وأبو يعنى ، والمردة به مرفوعاً ، ماجه ، وأبو يعنى ، والمردة به مرفوعاً ، وهو عند الحاكم أيضاً وغيره عن ابن عمرو ، وعند ابن ماجه عن ألس وأبي سعيد ، وعند الطبراني من حديث ابن عباس وابن عمر وابن مسعود ، وهو حديث صحيح ،

والثاني : أنها نزلت في قوم من اليهود ، فرحوا عا يصيبون من الدنيا ، وأحبّوا أن يقول الناس : إنهم علماء ، وهذا القول ، والذي قبله عن ابن عباس .

والثالث : أن اليهود قالوا : نحن على دين إبراهيم ، وكتموا ذكر محمد عليه الله على المنطقة ، وكتموا ذكر محمد عليه التيانية ، فاله سعيد بن جبير (١٠).

والرابع: أن يهود المدينة كتبت إلى يهود العراق واليمن ، ومن بلغهم كتابهم من اليهود في الا رض كلها: أن محداً ليس بني ، فاثبتوا على دينكم ، فاجتمعت كلمتهم على الكفر به ، ففرحوا بذلك ، وقالوا : نحن أهل الصوم والصلاة ، وأوليا و الله ، فنزلت هذه الآبة ، هذا قول الضحاك ، والسدي .

والخامس: أن يهود خيبر أنوا النبي ويُتَطِيِّجُ وأصحابه ، فقالوا : نحن على رأيكم ، ونحن لمكم رده ، وهم مستمسكون بضلالتهم ، فأرادوا أن يحمدهم نبي الله عا لم يفعلوا ، فنزلت هذه الآية ، قاله قتادة .

والسادس: أن ناساً من اليهود جهزوا جيشاً إلى النبي ﷺ، واتفقوا عليهم، فنزلت هذه الآية، قاله إبراهم النخمي.

والسابع: أن قوماً من أهل الكتاب دخلوا على النبي وَلِيَّالِيَّةِ ، ثم خرجوا من عنده فذكروا للمسلمين أنهم قد أخبروا بأشياه قد عرفوها ، فحمدوهم ، وأبطنوا خلاف ما أظهروا ، فنزلت هذه الآبة ، ذكره الزجاج .

والنامن: أن رجالاً من المنافقين كانوا يتخلفون عن الغزو مع النبي ﷺ ، فاذا قدم،اعتذروا إليه ، وحلفوا ، وأحبوا أن يحمدوا عالم يفعلوا ، فنزلت هذه الآية ، قاله

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ، وابن أبي حاتم .

أبو سعيدالخدري (١) ،وهذا القول بدل على أنها نزلت في المنافقين ، وما قبله من الأقوال بدل على أنها في المهود .

وفي الذي أثوًا أعانية أقوال.

أحدها : أنه كِتَّانهم ما عرفوا من الحق .

والثاني: تبديلهم التوراة . والتالث: إيتارهم الفاني من الدنيا على الثواب.

والرابع: إضلالهم النَّاس. والخامس: اجتماعهم على تكذيب النبي.

والسادس: نفاقهم بأظهار مافي قلوبهم صده .

والسابع : انفاقهم على محاربة النبي ﴿ وَهَذَهُ أَوْوَالَ مِنْ قَالَ : ﴿ البَّهُودُ .

والثامن : تخاشفهم في الغزوات، وهذا قول من قال: هم المنافقون.

وفي قوله تعالىٰ : (ويجبُنُون أن يحمدوا عالم يفعلوا)(٢)ستة أقوال .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ج ١٧٥/٨ ، ومسلم ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في د شعب الايمان ، ، ولفظه عند البخاري : « عن أبي سعيد الخدري رضيالله عنه أن رجالاً من المنافذين على عبد رسول الله ويتطابح كان إذا أخرج رسول الله ويتطابح إلى الغزو ، وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ويتطابع ، فاذا قدم رسول الله ويتطابع ، وحلفوا ، وأحبوا أن محمدوا بما لم يفعلوا فنزلت : ( ولا تحسين الذين يفرحون بما أنوا ويحبون أن محمدوا بما لم يفعلوا ).

<sup>(</sup>y) روى الامام احمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن مروان قال: اذهب يا راخ \_ لبوابه \_ إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرى منا قرح عا أتى ، وأحب أن محمد عا لم يغمل ممد با ، نتم تلا ابن عباس ( وإذا أخذ اقد ميثاق فقال ابن عباس : مالكم وهذه به إغا زلت هذه في أهل الكتاب ، ثم تلا ابن عباس ( وإذا أخذ اقد ميثاق الله بن أو أو عبون عبا أتو او محبون الله بن أو المحمدوا الكتاب لتبيننه للناس ) ... الآية ، وتلا ابن عباس ( لا تحسين الذين يفرحون عبا أتو او محبون الله معمدوا عالم يغملوا ) وقال ابن عباس : سألهم النبي عبد الله عنه ، وأحبوه إباه ، وأحبروه بنيره ، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه عا سألهم عنه ، والسحمدوا بذلك إليه ، وفرحوا عا أتوا من كتابهم ما سألهم عنه ، وهن أبي حاتم ، وابن خزية ، ما سألهم عنه ، وابن مردويه .

أحدها : أحبوا أن ُيحمدوا على إجابة النبي ﷺ ، عن شي سألهم عنه وما أجابوه. والثاني : أحبوا أن يقول الناس : هم علما • ، وليسوا كذلك .

والتالث: أحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الصلاة، والصيام، وهذه الأقوال الثلاثة عن ان عباس.

والرابع: أحبوا أن يحمدوا على قولهم: نحن على دين إبراهيم ٬ وليسوا عليه، قاله سميد بن جبير .

والخامس: أحبوا أن يحمدوا على قولهم: إنا راضون عاجاً به النبي ، وليسوا كذلك ، قاله قتادة . وهذه أقوال من قال: هم اليهود .

والسادس: أنهم كانوا يحلفون للمسلمين، إذا نصروا: إنا قد سررنا بنصركم، وليسوا كذلك، قاله أبو سعيد الخدري، وهو قول من قال: هم المنافقون.

قوله تعالى (فلا يحسبنهم) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو: فلا يحسبنهم ، باليا وضم البا ، وقرأ نافع ، وابن عاص ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي : بالنا ، وفتح البا . قال الزجاج : إنما كررت تحسبنهم الطول القصة ، والعرب تعيد إذا طالت القصة « حسبت » وما أشبهها، إعلاما أن الذي يجرى متصل بالأول، وتوكيداً له ، فتقول : لا تظنن زيداً إذا جا وكلمك بكذا وكذا ، فلا تظننه صادقاً .

قوله تعالى ( بمفازة ) قال ابن زيد ، و ابن قتيبة : بمنجاة .

﴿ وَلَّهِ مُلْكُ ۗ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شِي ۗ قَدَيرٌ ﴾

قوله تعالى ( ولله ملك السموات والأرض ) فيه نكذيب القائلين: بأنه فقير .

وفي توله تمالى : ( والله على كل شيء قدير ) تهديد لهم ، أي :لوشئت لمجلت عذابهم .

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْثُلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ اللَّيْثُلِ وَالنَّهَارِ لاَوْلِي الأَلْبَابِ ﴾

قوله تعالى ( إِن في خلق السموات والأرض )<sup>(١)</sup> في سبب نرولها ثلاثة أقوال .

أحدها: أن قريشاً قالوا لليهود: ماالذي جاءكم به موسى؛ قالوا: عصاه ويده البيضاء. وقالوا للنصارى: ما الذي جاءكم به عيسى؛ قالوا: كان يبرى الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى. فأنوا النبي عليه ، وقالوا: ادع ربك بجعل لنا الصفا ذهباً، فنزلت هذه الآية، رواه ابن جبير عن ابن عباس. (۲)

والثالث: أنه لما نزل توله تمالى: (وإلهكم إله واحد)البقرة:١٦٣. قالت قريش: قد سوى بين آلهتنا، إثننا بآية، فنزلت هذه الآية، قاله أبو الضحى، واسمه: مُسلم بن صُبيح. فأما تفسير الآية فقد سبق.

<sup>(</sup>١) ثبت أن رسول الله وَلَيْنِيْنِ كَانَ يَقَرُ هَذَهُ الآيات العشر من آخر (آل عمران) إذا قام الليل للهجده ، فروى البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن ابن عباس ، قال : بت عنسه خالتي ميمونة ، فتحدث رسول الله وَلَيْنِيْنِهُ مع أهله ساعة ، ثم رقد ، فلما كان ثاث الليسل الآخر قسد ، فنظر إلى السهاء ، فقال : ( إن في خلق السهاواتوالأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ) ثم قام فتوضأ واستن ، فصلى إحدى عشرة ركعة ، ثم أذن بلال فصلى وكعتين ، ثم خرج فصلى بألناس الصبع .

<sup>(</sup>٧) أخرَجه ابن المنذر، وابن أبي حاتم ، والطبر اني ، وابن مردويه ، ورجله ثقات إلا الحساني فانه تكلم فيه ، قال الحافظ : وقد خالفه الحسن بن موسى ، فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلاً وهو أشبه ، وعلى تقدير كونه محفوظاً وصله ، ففيه اشكال من جهة أن هذة السوره مدنية ، وقريش من أهل مكة ، ومحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر الني ﷺ إلى المدينة ولا سيا في زمن الهدنة .

﴿ الذينَ يذكرونَ اللهُ قياماً وقُموداً وعلى جُنوبِهِم ويَتَفَكَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمواتِ والأَرضِ ربَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبُحانَكَ فَقَيْنا عَذَابِ النَّارِ ﴾ عَذَابِ النَّارِ ﴾

قوله تعالى ( الذين يذكرون الله قياماً وقموداً ) في هذا الذكر ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه الذكر في الصلاة ، يصلي قائماً ، فان لم يستطع ، فقاعداً ، فان لم يستطع ، فعلى جنب (١) ، هذا قول على ، وابن مسمود ، وابن عباس ، وقتادة .

والثاني : أنه الذكر في الصلاة وغيرها ، وهو قول طائفة من المفسرين .

والثالث : أنه الخوف ، فالمنى : يخافون الله قيامًا في تصرفهم ، وقعودًا في دعــتهم ، وعلى جنوبهم في منامهم .

قوله تعالى (ويتفكرون في خلق السموات والأرض)قال ابن فارس: التفكر: تردد القلب في الشيء . قال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر ، خير من قيام ليلة ، والقلب ساه .

قوله تعالى: (ربَّنا) قال الزجاج : ممناه: يقولون: ربنا (ما خلقت هذا باطلاً) ، أي : خلقته دليلاً عليك ، وعلى صدق ما أتت به أنبياؤك . ومعنى (سبحانك) : براءةً لك من السوء ، وتنزيها لك أن تكون خلقتها باطلاً ، (فقنا عذاب النار) ، فقد صدَّ قُنا أنَّ لك جنَّة وناراً .

﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن مُندُّخِلِ النَّارَ فَقَدْ أُخْزَيْتَهُ وَمَا لَلظَالَمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴾

<sup>(</sup>١) جاء في وصحيح البخاري، عن عمران بن حصين : أن رسول الله ﴿ عَلَيْكِنْ ۚ قَالَ : ﴿ مَا فَاعُمَّا وَالْ لَمْ تستطغ فقاعداً ، فان لم تستطع فعلى جنب ﴾ .

قوله تعالى (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) قال الزجاج: المخزى في اللغة : المذل المحقور بأمر قد لزمه، وبحجة . يقال : أخزيته ، أي : ألزمته حجة أذللته مها . وفيمن تعلق به هذا الخزى قو لان

أحدها: أنه يتعلق عن يدخلها مخلَّداً، قاله أنس بن مالك، وسميد بن المسيب، وابن جبير، وقتادة، وابن جريج، ومقاتل.

والثاني: أنه يتعلق بكل داخل إليها ،وهذا المهنى مروي عن جابر بن عبد الله ، واختاره ابن جرير الطبري ، وأبو سليمان الدمشقي ،

قوله تعالى ( وما للظالمين من أنصار ) قال ابن عباس : وما للمشركين من مانع يمنعهم عذاب الله تعالى .

﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا سِمِعْنَا مُنَادِياً بُنَادِي للاِعانِ أَن آمِنُوا بربِّكُم فَآمَنَّا ربَّنَا فَاغْفِر ۚ لَنَا ذُنُوبَنَا وَحَكَفِّر عَنَّا سِيِّئَانِنَا وَنُو فَنَا مِعَ الأَبْرِارِ ﴾ قاغْفِر ْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَحَكَفِّر عَنْيَا سِيِّئَانِنا وَنُو فَنَا مِعَ الأَبْرِارِ ﴾ قوله تعالى (ربنا إننا سممنا منادياً ) في المنادي قولان .

أحدهما: أنه النبي عَلَيْكِيْةِ ، قاله ابن عباس ، وابن جريج ، وابن زيد ، ومقاتل . والثاني : أنه القرآن ، قاله محمد بن كعب القرظي ، واختاره ابن جرير الطبري . قوله نعالى (ينادي للايمان ) فيه قولان .

أحدها: أن ممناه: يُنادي إلى الإيمان ، ومثله : (الذي هدانا لهذا ) الأعراف : ٤٣، ( بأن ربك أوحى لهما) الزلزلة : ه ، [ يربد : هدانا إلى هذا ، وأوحى إليها ] قاله الفراء .

والثاني: بأنه مقدم ومؤخر ؛ والمعنى: سممنا منادياً للإيمان ينادي، قاله أبو عبيدة .

قو ثه تعالى (و كفر عنا سيئاتنا) قال مقاتل: امح عنا خطايانا. وقال غيره: غطها عنا، وقيل: إنما جمع بين غفران الذنوب و تكفير السيئات ، لأن الغفران بمجرد الفضل و والنكفير بفعل الخير (وتوفنا مع الأبرار) قرأ نافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحمزة ، والنكفير بفعل الخير (وتوفنا مع الأبرار) و «ذات قرار ، وما كان مثله بين الفتح والكسائي « الأبرار » و «الأشرار » و «ذات قرار ، وما كان مثله بين الفتح والكسر، وقرأ ابن كثير ، وعاصم بالفتح : ومعنى : «مع الأبرار » فيهم ، قال ابن عباس : وها الأنبياء والصالحون

﴿ رَبُّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا 'تَخْذِنَا يُومَ القيامةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الميماد ﴾

قوله تعالى (ربنا وآتنا ما وعدتنا) قال ابن عباس : يعنون : الجنة (على رسلك ) أي: على ألسنتهم . فان قيل : ما وجه هذه المسألة والله لا يخلف الميعاد ؛ فعنه ثلاثة أجو بة .

أحدها : أنه خرج مخرج المسألة ، ومعناه : الخبر ، تقديره : فآمنا ، فاغفر لنا لتؤتينا ما وعدتنــا .

والثاني: أنه سؤال له ، أن يجملهم ممن آناه ماوعده ولا أنهم استحقوا ذلك ، إذ لو كانوا قد قطعوا أنهم من الأبرار ، لـكانت تزكية لأنفسهم .

والثالث: أنه سؤال لتعجيل ما وعدم من النصر على الأعداء ، لأنه وعدم نصر أغير مؤقت ، فرغبوا في تعجيله ، ذكر هذه الأجوبة ابن جرير ، وقال : أولى الاقوال بالصواب،أن هذه صفة المهاجرين ، رغبوا في تعجيل النصر على أعدائهم . فكأنهم قالوا : لا صبر لنا على حلمك عن الاعداء ، فعجل خزيهم ، وظفرنا بهم .

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُم أَنِّي لا أُضِعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُم مِنْ ذَكَرٍ مُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِبارِهِمُ أُوأُنْثَى بَعْضُ مِنْ بَعْضِ فَالذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِبارِهِمْ

وأُوذُوا في سَبِلِي وَقَاتَالُوا وَقُتِلُوا لا أَكَفِرَنَّ عَنهُم سَيِّنَاتِهِمْ وَلا دُخِلَنَهُم جَنَّاتَ بَجْرِي مِن تَحْتِهِا الا نهار تُواباً مِن عِندِ اللهِ واللهُ عِنْدهُ حُسُنُ النَّوابِ ﴾

قوله تعانى ( فاستجاب لهم ربهم ) روي عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله ، لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء ؛ فنزلت هذه الآبة (١) ، واستجاب : عمنى أجاب . والممنى : أجابهم بأن قال لهم : إني لا أُضيع عمل عامل منكم ، ذكر أكان أو أُنثى .

وفي معنى قوله تعالى : ( بعضكم من بعض ) ثلاثة أقوال .

أحدها : بعضكم من بعض في الدين ، والنُّصرة والموالاة .

والثاني: حكم جميعكم في الثواب واحد، لا أن الذكور من الإناث، والإناث من الذكور. والثالث: كلكم من آدم وحواء.

قوله تعالى ( فالذين هاجروا ) أي : تركوا الأوطان والأهل والعشائر ( وأخرجوا من ديارهم ) بعني : المؤمنين الذين أخرجوا من مكة بأذى المشركين و فهاجروا ؛ ( وقاتلوا ) المشركين ( وقتلوا ) . قرأ الن كثير ، وابن عامر : « وقاتلوا وقتلوا » مشددة التا . وقرأ نافع ، وأبو عمرو ، وعاصم : «وقاتلوا » خفيفة . وقرأ حمزة ، والكسائي : و «قتلوا وقاتلوا » . قال أبو على : تقديم « قتلوا » جائز ، لأن المعطوف بالواو بجوز أن يكون أولا في المغنى ، مؤخراً في اللفظ.

فوله تعالى ( ثواباً من عند الله ) قال الزجاج : هو مصدر مؤكد لما قبله ، لأن معنى

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبراي ج/٧/٥٩٥ ، والحاكم في د المستدرك ، ج/٧/٣٠، وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.

(لأدخلنهم جنَّات): لأثيبنَّهم (١) .

﴿ لَا يَغُرَ نُكُ تَقَائُبُ الدين كَفروا في البِلادِ مَناعٌ قليلٌ ثم مأواهم جهنَّمُ وبشرالمهاد﴾

قوله تعالى :( لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ) اختلفوا فيمن نزلت على قولين. أحدهما : أنها نزلت في اليهود ، ثم في ذلك قولان .

أحدهما: أن اليهودكانوا يضربون في الأرض، فيصيبون الأموال، فنزلت هـــذه الآبة، قاله ابن عباس.

والثاني: أن النبي عليه الله أن يستسلف من بعضهم شعيراً ، فأبى إلا على رهن ، فقال النبي عليه الأرض ». فنزلت، فقال النبي عليه الأرض ». فنزلت، ذكره أبو سليان الدمشقى .

والقول الثاني: أنها نزلت في مشركي العرب كانوا في رخام، فقال بعض المؤمنين: قد أهاكنا الجهد، وأعدا الله فيما ترون، فنزلت هذه الآبة، هذا قول مقائل. قال

<sup>(</sup>۱) روى ابن جرير ۱/ ۱۹ عباسناد صحيح عن عبد الله بن عمر و بن الماصقال: لقد سمسترسول الله والله يقول: و إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين الذين تنقى بهم المسكاره، إذا أمروا سموا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان، لم تقض حتى يموت، وهي في صدره، وإن الله يسمد عو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخر فها وزينتها فيقول: أي عبادي الذين قاتلوا في سبيلي، وقتلوا، وأوذوا في سبيلي، وجاهدوا في سبيلي، ادخلوا الجنة، فيدخلونها بغير عذاب و لا حساب، وتأتي الملائكة، فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبت المبيل والنهار، ونقدس الك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا ؟ فيقول الرب جل فيقولون: مؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي، فندخل الملائكة عليهم من كل باب ثناؤه: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي، فندخل الملائكة عليهم من كل باب هذا حديث صحيح الاسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ورواه أحمد ١٠ ١ ١٠٥٠، وذكره الحيث ي و مجمع الزوائد، ١٠ ١ ١٥٥٠ من روايتي و المسند، وذكر في الأولى أنه رواه أبضاً المبراني، ورجال الطبراني رجال الصحيح، في أبي عشانة، وهو ثقة.

قنادة : والخطاب للنبي ﷺ ، والمراد غيره . وقال غيره : إنَّمَا خاطبه تأديبًا ، وتحذيرًا ، وإن كان لا يغتر . وفي معنَّى « تقلبهم » ثلاثة أقوال .

أحدها: تصرفهم في التجارات ، قاله ابن عباس ، والفراء ، وابن قتيبة ، والزجاج والثاني : تقلّب ليلهم وبهارهم ، وما يجري عليهم من النهم ، قاله عكرمة ، ومقاتل والثالث : تقلّبهم غير مأحوذين بذنوبهم ، ذكره بعض المفسرين . قال الزجاج : ذلك الكسب والربح متاع قليل وقال ابن عباس : منفعة يسيرة في الدنيا . والمهاد: الفراش .

﴿ لَكِينَ الذينَ النَّهَوْ الربَّهُم لَهُم جنَّاتُ تجري من تحتها الأنهارُ خالدينَ أَفِيها نُرُلاً مِنْ عندِ اللهِ وما عِندَ اللهِ خيرٌ للأبرارِ ﴾

قوله تمالى: (لكن الذين اتقوا ربهم) قرأ أبو جعفر: «لكن » بالتشديد هاهنا، وفي (الزُمر) قال مقاتل: وحدوا . قال ابن عباس: «النزل» الثواب ، قال ابن فارس: النثر مُل : ما يهيأ للنزيل ، والنزيل : الضيف .

﴿ وَإِنَّ مِن أَهُ لِ الكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِن بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ ومَا أُنْزِلَ إِلِيهِم خَاشِمِينَ لله لا يَشْتَرُونَ بَآيَاتِ الله ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَئِكَ لَهُمَ أَجِرُهُم عَنْدُ رَبِّهِم إِنَّ اللهِ سَرِيعُ الحِسابِ ﴾

قوله تعالى: (وإن من أهل الحكتاب لمن يؤمن بالله) اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال.

أحدها: أنها نزلت في النجاشي ، لا مه لما مات صلى عليه النبي عليه ، فقال قائل: يصلي على هذا العلج النصر الي ، وهوفي أرضه ١٤ فنزلت هذه الآية ، هذا قول جابر ابن عبد الله (١٠) ، وابن عباس ، وأنس . وقال الحسن ، وقنادة : فيه وفي أصحابه .

والثاني: أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد .

والثالث: في عبد الله بن سلام ، وأصحابه ، قاله ابن جريج ، وابن زيد، ومقاتل . والثالث: في أربعين من أهل نجران ، وثلاثين من الحبشة ، وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى ، فآمنوا بالنبي ميسي ، قاله عطاه .

قوله تعالى: (وما أُنزل إليكم) يعني: القرآن، (وما أُنزل إليهم) يعني: كتابهم. والخاشع: الذليل. (لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً) أي: عرضاً من الدنياكما فعل رؤساء اليهود، وقد سلف بيان سرعة الحساب.

﴿ يَا أَيُهُـا الذِينَ آمَنُوا اصروا وصابِروا ورابِطوا وانتَقُوا الله لعلكم تُفاحِدُون ﴾

قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اصبروا) قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : نزلت في انتظار الصلاة بمد الصلاة (١) ، وليس يومئذ غزو "يرابَط . وفي الذي أمروا بالصبر عليه خسة أقوال .

أحدها : البلاء والجهاد ، قاله ابن عباس .

<sup>...</sup> يأمرنا أن نستففر لعلج مات بأرض الحبشة ؟! فنزلت ( وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بانة وما أنزل الميكم وما أنزل الميكم وما أنزل الميكم خاشعين لله ) الآية ... وروى البزار ، والطبراني في و الأوسط ، ورجال الطبراني ثقات كاقال الهيئمي ٣٨/٣: أن النبي المسيئي المسلم على النجاشي حين نعي ، فقيل : يا رسول الله ، تصلي على عبد حبثي ؟! فأنزل الله عز وجل : ( وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ) الآية . وصلاة النبي والسيئم على النجاشي سلم الجنازة الغائبة ، ثابتة صحيحة ، رواها الشيخان من حديث جابر ، ومن حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) روى مسلم ٢١٩، والنسائي ١/٨٩ عن أبي هريرة عن النبي وَلَيْطَالِقُو قال : و آلا أخبركم بمسا يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ؟قالوا : بلى يا رسول الله . قال :« إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة ، بعد الصلاة فذا ـكم الرباط ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط ».

الثاني: الدين، قاله ألحسن، والقرظي، والزجاج.

والثالث: المصالب، روي عن الحسن أيضاً . والرابع : الفر الض،قاله سعيد بن جبير . والخامس : طاعة الله ، قاله قتادة . وفي الذي أمروا عصابرته قولان .

أحدها : المدو ، قالة ابن عباس ، والجهور ،

والثاني: الوعد الذي وعدم الله: قاله عطاء، والقرظي. وفيما أمروا بالمرابطة عليه قولات

أحدهما: الجهاد للأعداء، قاله ابن عباس، والحسن، وقتادة في آخرين. قبال ابن قنيبة: وأصل المرابطة والرباط (١٠): أن يربط هؤلاء خيولهم، وهؤلاء خيولهم في الثغر، كلّ يُعدُ لصاحبه.

والثاني: أنه الصلاة ، أمروا بالمرابطة عليها، قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وقــد ذكرنا في ( البقرة ) معنى « لعل » ، ومعنى « الفلاح » .

تم \_ بعور الله تبارك وتعالى \_ الجزء الأول من كتاب « زاد المسير في علم التفسير » ويليه الجزء الشابي ، وأوله : تفسير سورة (النسام)

<sup>(</sup>۱) وردت أحاديث صحيحة عن الرسول وسيلية في فضل الرابطة ، وحفظ ثنور المسلمين ، وصيانة البلاد الاسلامية عن دخول الكفار إلها ، فروى البخاري ٢٣/٦ عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله وسيلية قال : « رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ». وروى مسلم ١٥٣/٣ عن سلمان الفارسي عن رسول الله وسيلية أنه قال : « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجري عليه رزقه ، وأمن الفتان » .

وروى الامام أحمد ٢/٠٠ عن فضالة بن عبيد عن رسول الله عليه قال : « كل ميت يخم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله ، فانه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ، ويأمن فننة القبر » ورواه أبو داود ٣/٤/، والترمذي ١/٥٥/ ، وقال الترمذي : حسن سحيح .